## بهجت الناظرين شتنه شتنه رئيان (السرا) المحرث رئيان (السرا) المحرث

شرّج عِلمِی مُنضبطعلیٰ قواعِدٌ مَنهج السّلف لصّالح وَبعِتنیؒ بالأُجَادْہِث النّبوّیّة روَایة وَدِرَایة وَرعَایة

تَأليف

أبي سيامة سَلِيم بعيد الهيلالي عَدَالهِ اللهِ اللهِ عَنه عَنه وَرَهَنه

المجكلّدالثّالِث

دارابن الجوزي

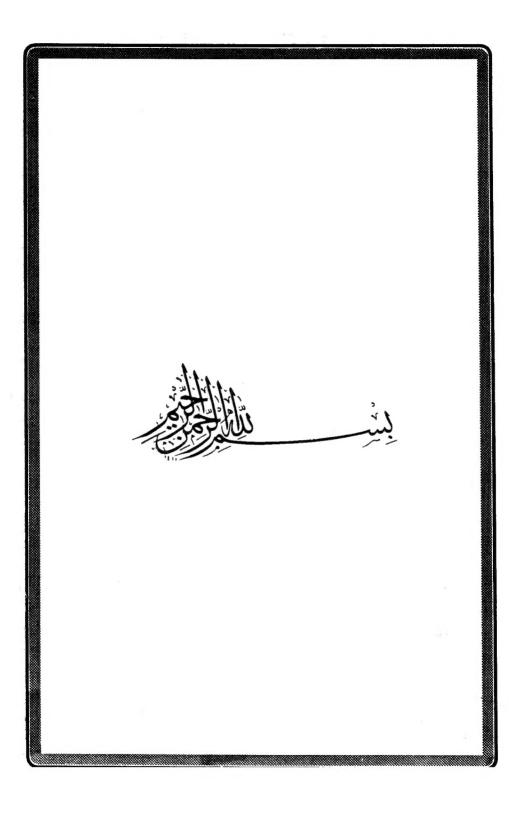

بنجة الناظرين شقة نِعْلِيْنِ إِلَى السَّلَا الْحِبْلِيْنِ نِعْلِيْنِ إِلَى الْسِيْلِةِ الْحِبْلِيْنِ

# جميع المجمُّوق محَفوظت الدِارابن الجوزي الطبعية الثالثيَّة

مُحسَرِّم ١٤١٨ هـ ١٩٩٧م



# دارابن الجوزي

لِلسَّتِ وَالتَوزِيِيِ عَلَيْهِ الْمَسْتِ وَالتَوزِيِي الْمُلَّكِ الْمُلَكِ الْمَسْتِيةِ الْسَّيَّةِ الْسَّيَةِ الْسَّيَةِ الْسَّيَةِ الْسَّيَةِ الْسَّيِةِ الْسَّيِّةِ الْسَّيِّةِ الْمُلْمَةِ الْمُوْلِينِ فَي الْمُعْلِقِ الْمُلْمَةِ الْمُلْمِينِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمَةِ الْمُلْمَةُ الْمُلْمُ الْمُلْمَةِ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمَةُ الْمُلْمِينِ اللَّهِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُلُمِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُولِقِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمُلُمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ

### ۱۷ كتاب الأمور المنهى عنها

المراد الأحوال التي ورد النهي عنها، والنهي مقابل الأمر؛ فهو طلب الكف عن الفعل، والتعبير عنه يكون بـ «لا» الناهية، أو كالتحذير بـ «إياك» ونحوها.

وطلب الكف إذا كان على وجه الحتم واللزوم كان مفيداً للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي، لكنه إذا اقترن بأمارة تمنع دلالته على التحريم حمل على الكراهة.

### فروع:

أ\_ الأصل في خطاب الشرع في الأمور المنهي عنها اجتنابها بالكلية؛ لقوله على الصحيح: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».

ب ـ قد يكون النهي ليس لذات الفعل وإنما لمفسدة فيه، وهذه قاعدة سد الذرائع وهو باب عظيم من مقاصد الشريعة.

ولكن ما نهي عنه للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة ونحوه؛ فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة.

ت ـ تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه، فإن النهي عن شيء نهي عن بعضه ما لم يرد استثناء صحيح.

ث \_ الكراهة في كلام الله ورسوله وعبارات السلف غالباً يراد بها التحريم؛ لقوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر كثيراً من المحرمات: ﴿كُلُّ ذَلْكُ كَانَ سَيْتُهُ عَنْدُ رَبُّكُ

مكروهاً ﴾ .

ج - النهي يدل على أن فساد المنهي عنه راجح على صلاحه، وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحنا، ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا، ولهذا يثني الله على العمل الصالح، ويأمر بالصلاح والإصلاح، وينهى عن الفساد ولا يحبه.

ح ـ إذا كان النهي بخصوص الشيء دل على فساده.

# ٢٥٤ ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان

اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة من كل فرد من أفراد المسلمين لكل فرد من أفرادهم؛ لورود ذلك صريحاً في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة.

فيها نهي عن الغيبة وهي ذكرك أحاك بما فيه بما يكره؛ فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان، وقد جاء هذا النهي القرآني بصورة تزيده شدة وتغليظاً في النفوس من الكراهة له والاستقذار لما فيه ما لا يقدر قدره؛ فإن أكل لحم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم جبلة وطبعاً ولو كان كافراً أو عدواً مكافحاً؛ فكيف بأخيك في الدين؟ فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد الاستقذار؛ فكيف إذا كان ميتاً فإن لحم ما يستطاب ويحل أكله يصير مستقذراً بالموت لا يشتهيه الطبع ولا تقبله النفس، وبهذا يعرف ما في هذه الآية من المبالغة بأعاجيب البلاغة في تحريم الغيبة بعد النهي الصريح عن ذلك.

ومن فروع هذه الآية:

أ ـ الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، ولذلك شبه الغائب بالميت لأنه لا يستطيع أن يذب عن نفسه أو يدفع عنها وكذلك الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه.

ب \_ في الآية دليل على حجية قياس الأولى وبيان ذلك: أن قوله ﴿فكرهتموه ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة؛ فكذلك فاكرهوا الغيبة.

الآخر: فكرهتم أن يغتابكم الناس فاكرهوا غيبة الناس.

ت ـ كما لا ينبغي للعبد أن يذكر إلا محاسن الموتى؛ فكذلك ينبغي عليه أن لا يذكر إخوانه من المسلمين إلا بمآثرهم ومحاسنهم في غيبتهم.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولِا﴾ [الإسراء: ٣٦].

في الآية نهي عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو الوهم والخيال، فإن هذه الحواس من السمع والبصر والفؤاد سيسأل عنها العبد يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها.

وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيتُ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

يخبر تعالى أن ابن آدم ما يتكلم بكلمة إلا ولها من يرقبها معه لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة كما قال تعالى: ﴿وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].

ومن فروع هذه الآية:

أ\_ ظاهر الآية يدل على أن الملك يكتب كل شيء من الكلام وليس كما قيل: بل ما فيه ثواب وعقاب.

ب \_ أن الإنسان إذا علم ذلك يجب عليه أن يزن كلامه قبل أن يخرج من فيه لكيلا يرديه، والسلامة لا يعدلها شيء.

اعلم أنَّه ينبغي لكلِّ مكلَّف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرتْ فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة، فالسُّنَّة الإمساك عنه، لأنَّه قد ينجرُّ الكلامُ المباحُ إلى حرام أو مكروه، وذلك كثيرٌ في العادة، والسَّلامة لا يعدلها شيءً.

قال ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين»:

«وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين: ذكرهما ابن المنذر وغيره.

أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يتكلم به؛ إما أن يكون له أو عليه.

وليس في حقه شيء لا له ولا عليه.

والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح، وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله؛ فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، وأكثر ما يُكِبُ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين؛ لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له، ولا مضرة عليه في الأخرة، وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة؛ فتأمله» أ. هـ مختصراً.

١٥١١ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرَ، فَلْيَقُلْ خَيراً، أَوْ ليَصْمُتْ» متفقٌ عليه.

وهذا الحديثُ صريحُ في أنَّهُ ينبغي أن لا يتكلَّم إلَّا إذا كانَ الكلامُ خيراً، وهو الذي ظهرتْ مصلحتُهُ، ومتى شكَّ في ظهورِ المصلحةِ، فلا يتكلَّمُ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٣٠٩) في باب حق الجار والوصية به.

١٥١٢ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» متفق عليه.

توثيق (العمريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٤).

فقه المريث: \* النهي عن إيذاء المسلمين قولاً وعملاً، ولذلك ذكر اللسان للدلالة على القول وذكر اليد للدلالة على الفعل.

- \* المسلمون مراتب؛ فأفضلهم من منع شره عن عباد الله، ولم يصدر منه أذى لأحد منهم.
  - \* منع الشر يستلزم بذل المعروف والخير للمسلمين.
- اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما يَنْ سعدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةِ» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٣٠٨ ـ فتح)، ولم أره في «صحيح مسلم».

غريب (العريث: يضمن: يحفظ ويؤدي الحق.

ما بين لحييه: اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان، والمراد اللسان.

ما بين رجليه: الفرج.

نقه (العريث: \* وجوب حفظ الجوارح والأعضاء واستعمالها في طاعة الله.

\* وجوب حفظ اللسان عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لا حاجة للمتكلم به.

أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم
 شر.

\* البعد عن المعاصي سبب لدخول الجنة بعد رحمة الله تعالى وفضله.

١٥١٤ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ أنهُ سمعَ النّبي ﷺ يقولُ: «إنّ العَبْدَ لَيَتَكَلّمُ بالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيّنُ فيها يَزِلُ بها إلى النّارِ أبعَدَ مِمّا بينَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ» متفق عليه.

ومعنى: «يتَبَيَّنُ» يتفكُّرُ أنَّها خيرٌ أم لا.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٣٠٨ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٨٨).

غريب (العريث: الكلمة: الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصر.

يزلُّ بها إلى النار: يسقط بسببها في نار جهنم عياذاً بالله.

نقه (المريث: \* الحض على حفظ اللسان.

\* الحض على التأمل في الكلام والتفكر فيه حتى لا يتكلم إلا إن ظهرت المصلحة الراجحة في القول وإلا أمسك.

\* يحرم على المسلم أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبيحه، وهذا يجري على قاعدة مقدمة الواجب.

\* هذا الحديث دليل صريح على قاعدة مآل الأفعال، وأن الفقيه من نظر في العواقب.

١٥١٥ ـ وعنهُ عن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِن رِضْوَانِ اللهِ تعالى ما يُلْقِي لها بالا يَرْفَعُهُ اللهُ بها دَرَجَاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تعالى لا يُلْقِي لها بالا يَهْوي بها في جَهَنَّم» رواهُ البخاري.

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١١ / ٣٠٨ ـ فتح).

غريب (المريث: لا يلقى لها بالاً: لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً.

يهوى: ينزل فيها ساقطاً؛ لأن النار دركات إلى أسفل فهو نزول سقوط.

فقه (الحريث: \* الكلام حسن وقبيح؛ فما كان في رضوان الله فهو حسن، وما كان في سخطه فهو قبيح.

\* الجنة درجات والنار دركات.

\* الحث على التكلم بالخير من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو إصلاح بين الناس، والوعيد الشديد على ضده.

الله عنه الله عنه الله عنه الرَّحمن بلال بن الحارثِ المُزنِّي رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عنه اللهُ عنه أنَّ يَظُنُّ رسولَ اللهِ عنه اللهِ عنه الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ تعالى مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لهُ بها رضوانَهُ إلى يوْم يَلْقَاهُ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلِمَةِ من سخَطِ اللهِ ما كَانَ يَظُنُ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بها سَخَطَهُ إلى يوْم يَلْقَاهُ» . رواهُ مالكُ في «الموطَّأ» والترمذي وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه مالك (٢ / ٩٨٥)، والترمذي (٢٣١٩)، وابن ماجه (٣٩٦٩)، وأحمد (٣ / ٤٦٩) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي ؛ قال: سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله على يقول (وذكره).

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن محمد بن عمر و نحو هذا، وقالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحارث، ولم يذكر فيه عن جده».

قلت: وفيه وجوه أخرى من الاختلاف، خرَّجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠ / ٢٧٩ و٢٨٦ ـ طبع المجمع العلمي)، ثم قال: «وهذه الأسانيد كلها فيها خلل، والصواب رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده، كذلك رواه الثوري وابن عينة . . . ».

ثم أخرج رواياتهم كلها مما يؤكد أن هذه هي المحفوظة.

ثم ساقه من طرق أخرى عن علقمة بن وقاص الليثي عن بلال به، وعلقمة ثقة ثبت؛ فصح الحديث.

فقه اللحديث: \* على المرء المسلم التأمل والتدبر في كل قول وفعل؛ فقد يكون في جزع وتسخط فتظنه في تضرع وابتهال.

\* الغفلة الشديدة عن غضب الجبار موقعة في النار وبئس القرار.

\* حرمة التزلف للأمراء بالكلام لإرضائهم بما يسخط الله أو يزين لهم الباطل كإراقة دم أو ظلم مسلم.

\* الحديث دليل على أن احتقار الذنب واستصغار المعصية يفضي إلى الهلاك.

١٥١٧ - وعن سفيانَ بن عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللهِ حدِّثني بأمرِ أعتصمُ بهِ قالَ: «قُلْ: رَبِّي اللهُ، ثمَّ اسْتَقِمْ» قلتُ: يا رسولَ اللهِ! ما أخوفُ ما تَخَافُ عَليً ؟ فأخذَ بِلِسانِ نفسهِ، ثمَّ قالَ: «هذا» رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ.

توثيق المريث: صحيح بطرقه - أخرجه الترمذي (٢٤١٠)، وابن ماجه (٣٩٧٢)، وأحمد (٣ / ٣٣)، وأحمد (٣ / ٣٣) من طريق الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان ابن عبد الله الثقفي به.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي».

قلت: هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، وقيل: عبد الرحمن بن ماعز لم يرو عنه غير الزهري.

لكن أخرجه مسلم (٣٨) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله به بلفظ: «قل آمنت بالله فاستقم».

وأخرجه الدارمي (٢ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩) بإسنادين آخرين عن سفيان بن عبد الله الثقفي .

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه.

وعجبي ؛ كيف فات المصنف رحمه الله عزو الحديث إلى «صحيح مسلم»، وهو فيه .

وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله رسول ولذلك حشره فقهاء الإسلام في جملة الأحاديث التي عليها مدار الدين.

فقه (العريث: \* قول سفيان بن عبد الله للنبي ﷺ: حدثني بأمر أعتصم به فيه دلالة على حرص الصحابة على تعلم الخير بكلام جامع لأمر الإسلام، كافٍ لا يحتاج إلى غيره.

- \* كلام رسول الله على مُبيِّن لكتاب الله وهو سهل ميسر لا يحتاج إلى غيره كاحتياج غيره إليه .
- \* قول رسول الله على في رواية مسلم: «قبل آمنت بالله فاستقم» وفي رواية الترمذي: «قل آمنت بالله ثم استقم» منتزع من قوله تعالى: ﴿إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم

توعدون ﴾ [فصلت: ٣٠]، وقوله عز وجل: ﴿إِن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ [الأحقاف: ١٣].

الاستقامة علم وعمل، وقد جمع ذلك في رواية الترمذي التي بينت أن الاستقامة
 علم ورواية مسلم التي بينت أن الاستقامة عمل.

\* الاستقامة تكون بتوحيد الله وعدم الحيدة عنه أو الالتفات إلى غيره؛ فهي تتضمن إخلاص العلم والعمل.

ولذلك؛ فهي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم دون تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها؛ فصارت تلك الوصية جامعة لخصال الدين كله؛ فاللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة.

\* أصل الاستقامة استقامة القلب؛ فإنه متى استقام استقامت الجوارح كلها على طاعة الله، وأعظم ما يراعى بعد القلب من الجوارح اللسان؛ فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه، ولهذا لما أمر النبي على بالاستقامة وصًّاه بعد ذلك بحفظ لسانه، والأصل في هذا كله قوله الذي أخرجه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه الصويح في ذلك برقم (١٥٢١).

١٥١٨ - وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تُكْثِرُ وا الكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تعالى قسوةً للقلبِ! وإنَّ أبعدَ الكَلام بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تعالى قسوةً للقلبِ! وإنَّ أبعدَ النَّاس من اللهِ القلبُ القاسِي، رواه الترمذي .

توثيق (العريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (٢٤١١) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به .

قال الترمذي: «حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن حاطب».

قلت: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى.

ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢ / ١١٠)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا

تعديلًا.

وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١ / ٤١)، وذكر له هذا الحديث من غرائبه، وقال: «ما علمت فيه جرحاً».

قلت: عدم العلم بالجرح لا يستلزم التوثيق، والأفضل ذكر قول ابن القطان كما في «التهذيب» (١ / ١٣٣): «لا يعرف حاله».

وقد وثقه ابن حبان على قاعدته.

وهذا الحديث ذكره الإمام مالك في «الموطأ» (٢ / ٩٨٦)؛ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول (فذكره بأتم منه من قول عيسى عليه السلام).

وقد وقع في نسخة «الموطأ» تطبيع قبيح؛ فقد وضع بذيله: «مرسل، وقد وصله العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في 20 ـ كتاب البر والصلة والأداب، ٢٠ ـ باب تحريم الغيبة، حديث ٧٠».

فإن هذا التخريج من حقه أن يوضع في الباب الذي يلي كلام عيسى؛ فقد أورده مالك مرسلًا في الغيبة، وهو الذي وصله مسلم في الباب المذكور، ولذا وجب التنبيه؛ لئلا يغتر بذلك من ليس عنده علم ودراية بهذا الفن، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فقه (العربث: ضعيف لا يحتج به، وقد أغنانا الله بما حفظ لنا من صحيح السنة النبوية عما ليس منها.

١٥١٩ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الترمذي . وقال: حديث حسن .

ترثيق (العريث: صحيح بشواهده - أخرجه الترمذي (٢٤٠٩) من طريق ابن عجلان عن أبي حازم عنه به.

قال الترمذي: «حسن صحيح».

قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن عجلان صدوق، أخرج له مسلم في

الشواهد، وقد مضى شاهد له من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه؛ فالحديث صحيح بشواهده.

فقه (الحريث: مضى معناه في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتقدم برقم (١٥١٣) في الباب نفسه.

١٥٢٠ ـ وعن عُقْبَةَ بنِ عامرِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! ما النَّجاةُ؟ قالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، ولْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ» رواه الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

توثيق (المريث: صحيح بشواهده - أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٤)، وعنه أحمد (٥ / ٢٥٩)، والترمذي (٢٤٠٦) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر الجهني؛ قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال (فذكره).

قال الترمذي: «حديث حسن».

قلت: إسناده ضعيف جداً، فيه علتان:

الأولى: عبيد الله بن زحر؛ فيه ضعف.

الثانية: على بن يزيد \_ وهو الألهاني \_؛ ضعيف جداً، كما حققت القول فيه في «الشهاب الثاقب».

لكن أخرج أحمد (٤ / ١٤٨) من طريق معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد به. قلت: فزالت العلة الأولى بهذه المتابعة؛ فإن معاذاً صدوق.

وأخرجه الطبراني (ق ٩٥ / ١ \_ من المنتخب منه) من طريق ابن ثوبان عن أبيه عن القاسم عن أبي أمامة عنه به .

وإسناده حسن؛ فزالت العلة الثانية.

ثم أخرج أحمد (٤ / ١٥٨) من طريق ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر؛ قال: لقيت رسول الله على فقال لي: «يا عقبة بن عامر صل من قطعك، واعط من حرمك، واعفُ عمَّن ظلمك».

قال: ثم أتيت رسول الله ﷺ، فقال لي: «يا عقبة بن عامر! املك . . . . (الحديث)».

قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات؛ غير فروة بن مجاهد، وثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات.

وللحديث شاهد من حديث أسود بن أصرم المحاربي: أخرجه أبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (٢ / ١٧٩) من طريق صدقة بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن سليمان بن حبيب عنه؛ قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: «املك يدك». قال: فما أملك إذ لم أملك يدي؟ قال: «املك لسانك»: قال: قلت: فما أملك إذ لم أملك لساني؟ قال: «لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفاً».

قلت: سنده ضعيف؛ لأن صدقة بن عبد الله \_ وهو أبو معاوية السمين \_ ضعيف، لكن يعتبر به.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره بالنظر إلى حديث عقبة بن عامر من طريقه الأخيرة، والشاهد من حديث أسود بن أصرم المحاربي، والله أعلم.

غريب (العريث: امسك عليك لسائك: احفظه.

وليسعك بيتك: اشتغل بما يلزمك بيتك وهو طاعة ربك.

وابك على خطيئتك: اندم على ذنبك باكياً.

فقه (العريث: \* حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة سبيل النجاة وتعلم الخير؛ فهذا الصحابي يسأل عن النجاة لبلوغها.

- جواب الرسول على يسمى أسلوب الحكيم؛ فإن السؤال عن حقيقة النجاة والجواب بسببها لأنه أهم.
- \* ينبغي على العبد أن يصون لسانه عن حصائده التي تكب الناس على مناخرهم في نار جهنم.
- \* الاشتغال بطاعة الله يحصن الإنسان من الانشغال بغيره أو الالتفات لخلقه أو تعلق القلب بسبب منقطع عنه.

\* استحباب اعتزال مخالطة الناس إذا كان في ذلك مصلحة راجحة.

الندم على الخطيئة دافع للتوبة والاستغفار، ومن اشتغل بذنبه لم يجد وقتاً
 للانشغال بغيره، ولذلك؛ فإنه يحفظ لسانه إلا في ذكر أو دعاء أو استغفار.

ا ١٥٢١ ـ وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبيُّ عَلَىٰ قَالَ: وإذَا أَصْبَحَ ابنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّها تُكَفِّرُ اللِّسانَ، تَقُولُ: اتَّقِ اللهَ فينا، فإنَّما نحن بكَ: فإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنا وإنِ اعوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا» رواه الترمذي.

معنى «تُكَفِّرُ اللِّسانَ»: أي تذلُّ وتخضعُ له.

توثيق (المريث؛ حسن \_ أخرجه الترمذي (٢٤٠٧)، وأحمد (٣ / ٩٥ - ٩٦)، وابن المبارك في «الزهد» (١٠١٢)، وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عنه به.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ غير أبي الصهباء، واسمه صهيب، مولى ابن عباس، وثقه أبو زرعة وابن حبان، وروى عنه جماعة؛ فهو حسن الحديث.

غريب (المريث: إذا أصبح: دخل الصباح، والمراد أنه كل يوم جديد يصبح فيه ابن آدم.

الأعضاء: جمع عُضو وهو كل لحم وافر بعظمه، ويطلق على القطعة من الشيء. تكفر اللسان: تنزيل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم.

العَوَج: في الأجساد خلاف الاعتدال، وفي الدين عِوَج، وفرق بعض أهل العلم بينهما؛ فقال: كل ما رأيته بعينك فهو مفتوح، وكل ما لم تره بعينك فهو مكسور.

نحن بك: مجازون بما يصدر عنك.

فقه (المريث: \* أهمية حفظ اللسان في سلامة الإنسان، وذلك لأنه ترجمان القلب والمعبر عنه وخليفته، فما خطر على الفؤاد ظهر على اللسان، ولذلك قيل: المرء بأصغريه: قلبه، ولسانه.

وعلى هذا؛ فلا إشكال بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير المتفق على صحته: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد

كله، ألا وهي القلب».

\* الإنسان كل متكامل، فإذا أخطأ عضو من أعضائه تأثرت جميع الأعضاء حيث عرضها لسخط الله وعقابه.

\* ينبغي على العبد أن يجنب نفسه موارد الهلكة ويسلك سبيل النجاة بتقوى الله في السر والعلن.

يُدخلُني الجنَّة، ويُبَاعِدني من النَّارِ؟ قالَ: قلتُ يا رسولَ الله! أخبرني بعمل يُدخلُني الجنَّة، ويُبَاعِدني من النَّارِ؟ قالَ: «لَقَدْ سألتَ عَنْ عَظِيمٍ، وإنَّهُ لَيسِيرٌ على مَنْ يَسَرهُ اللهُ تعالى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، وَتَقِيمُ الصَّلاَّة، وَتُوتِي الزَّكاة، مَنْ يَسَرهُ اللهُ تعالى عَلَيْهِ: تعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْناً، وَتَقِيمُ الطَّلاَة، وَتَقْتِي النَّكامِ مَنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَتَصُومُ مُنَةً الخَطينة كَمَا يُطْفِي المَا النَّار، وَصَلاهُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل، والصَّدقة تُطفى الخَطينة كَمَا يُطْفِي المَضَاجِع ﴾ حتَّى بلغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: شم تلا: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ المَضَاجِع ﴾ حتَّى بلغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: بالسجدة: رسولَ الله، قالَ: «ألا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ، وَعَمُودِهِ، وَذِرْوةُ سَنامِهِ الجهادُه، رسولَ الله، قالَ: «ألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلِكَ كُلَّهِ؟» قلتُ: بلى يا رسولَ الله، قالَ: «ألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلِكَ كُلَّه؟» قلتُ: بلى يا رسولَ الله، فاخذَ بلِسَانِهِ قالَ: «مُقالً: وألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلِكَ كُلَّه؟» قلتُ: بلى يا رسولَ الله، فاخذَ بلِسَانِهِ قالَ: وألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلِكَ كُلَّه؟» قلتُ: بلى يا رسولَ الله، فاخذَ بلِسَانِهِ قالَ: وألا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذلِكَ كُلَّه؟» قلتُ: بلى يا رسولَ الله، فاخذَ بلِسَانِهِ قالَ: وقَلْ يَكُبُ النَّاسَ في النَّارِ عَلى وَجُوهِهِمْ إلا حَصَائِلُ ٱلسِتَهِمْ؟» رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ، وقد سبق شرحه.

توثيق المريث: صحيح بطرقه - أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٥ / ٢٣١) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عنه به.

وأخرجه أحمد (٥ / ٢٣٥ و٢٣٦ و٢٤٥ ـ ٢٤٦) من طرق عن شهر: ثنا ابن غنم عن معاذ به مطولاً ومختصراً.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن شهر بن حوشب سيىء الحفظ.

وأخرجه أحمد (٥ / ٢٣٤): ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن

معاذ بن جبل (وذكره مختصراً، وجعل: «عمود الإسلام» وصفاً للجهاد، بينما هو وصف للصلاة).

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا بكر - وهو عبد الله بن أبي مريم الشامي - مختلط، وباقي رجاله ثقات.

وهذه الطرق تقوي بعضها بعضاً إن شاء الله.

وللحديث طرق أخرى، لكنها متحدة في العلة، وهي سقوط تابعيها، ويجوز أن يكون واحداً، وهي عندئذٍ في حكم الطريق الواحد، ويجوز أن يكون التابعي مجهولًا، والله أعلم.

ولفقراته منفردة شواهد، انظرها في «مجمع الزوائد» (١٠ / ٣٠٠).

غريب (العريث: جُنَّة: وقاية وستر من النار.

جوف الليل: وسطه.

تتجافى: تتباعد.

المضاجع: المفارش والمراقد.

ذروة: أعلى الشيء.

السنام: ما ارتفع من ظهر الجمل.

ملاك: إحكام الشيء.

كف: امتنع.

ثكلتك أمك: فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت ظاهره لا يراد وقوعه؛ لأنه من الألفاظ التي تجري على ألسنتهم ولا يقصدون بها خقيقة الدعاء، مثل: تربت يداك، ولا أبالك، وقاتلك الله.

يكب: يصرعه على وجهه.

فقه (العريث: \* استحباب سؤال المتعلم شيخه عن أفضل الأعمال وأعلاها درجة من أجل الفوز بالجنة والهروب من النار، والسؤال يكون من متعلم إلى عالم أعلم منه.

\* بيان شدة اهتمام العالم بسؤال تلميذه، وأن يرد عليه بجواب شاف كاف؛

بأسلوب سهل، وكلمات يسيرة، والطريق التي يسلكها هذا التلميذ للوصول إلى ما يسأل عنه.

\* قول معاذ: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة فيه دليل على أن الأعمال سبب للدخول الجنة كما قال تعالى: (٣٧].

وأما قوله على «الصحيحين»: «لن يدخل الجنة أحد بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا»؛ ففيه أقوال:

الأول: أن المراد نفي أصل الدخول.

الثاني: أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا فضل الله عز وجل ورحمته حيث جعله سبباً لذلك، والعمل بنفسه من فضل الله ورحمه على عبده؛ فالجنة وأسبابها كلَّ من فضل الله ورحمته.

الثالث: أن الأعمال سبب في تفاوت الدرجات وليس سبب في الدخول.

الرابع: وهو أحسنها لأنه يجمع شتاتها أن يقال: الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول؛ فالمقتضية هي باء السببية الدالة على الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة والبدل، التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا؛ فأخبر النبي أن دخول الجنة ليس في مقابله عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة؛ فليس عمل العبد وإن تناهى موجباً بمجرده لدخول الجنة ولا عوضاً لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه؛ فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعمها عليه في الدار الدنيا، ولا تعادلها؛ بل لوحاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعم الله، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها؛ فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه اليسير من نعم الله، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها؛ فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله؛ كما في حديث عبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح من طريق أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي؛ قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر؛ فحدثني الديلمي؛ قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر؛ فحدثني

بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار».

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي على مثل ذلك.

وهذا الحديث وإن كان موقوفاً من حديث أبي بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة؛ فهو له حكم المرفوع، وبخاصة أن له أصلاً مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.

\* بَيْن رسول الله أن سؤاله عظيم؛ لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جداً، ولأجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل.

\* الأمر مهما كان عظيماً وشديداً وثقيلًا على الإنسان؛ فإذا وفقه الله إليه ويسره له \_ وذلك بطلب ذلك من رب العالمين \_ فإنه يصبح يسيراً وسهلًا.

ولذلك قال رسول الله: «وإنه يسير على من يُسَّره الله عليه»؛ فإن التوفيق كله بيد الله، فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى، ومن لم ييسر عليه لم ييسر له ذلك.

\* أفضل الأعمال وأعلاها عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، وهذا هو أول باب يدخل به العبد في الإيمان.

\* الصلاة عمود الدين كما بينه في آخر هذا الحديث ولذلك جعلها بعد توحيد الله في عبادته لأهميتها في صلاح العبد.

\* والأعمال التي تقرب من الجنة وتباعد عن النار على التوالي الزكاة ثم الصوم ثم الحج، لأنها مع الصلاة الأركان التي يقوم عليها بناء إسلام العبد.

\* جواز زيادة المعلم في الإجابة لتلميذه إن علم أن فيها فائدة وإن لم يسأل عنها، ولذلك قال رسول الله على: «ألا أدلك على أبواب الخير؟».

\* أبواب الخير كثيرة، ولذلك أطلقها في الحديث ولم يحصرها، وقد تقدم باب

يدل على ذلك، ولكنه دله على أسباب ذلك وهي:

أ\_ أسباب وقائية ؛ كالصوم فإنه يكسر الشهوة ، ولذلك تضعف النفس عن طلب المعاصي في الدنيا ، وإذا كان جنة في الدنيا من المعاصي ؛ فهو حجاب في الأخرة من النار.

وهذا الكلام ثابت من وجوه كثيرة عن النبي على

ب - أسباب علاجية: فإن وقع العبد في الخطيئة فعليه المسارعة إلى علاج ذلك؛ فدله على الصدقة وقيام الليل فإنها تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار.

وهما حلية الأولياء وبلغة الأتقياء كما في آيات السجدة التي تلاها رسول الله ﷺ.

- \* الخوف والرجاء مقرونان مع بعضهما بعضاً فلا يفصلان عن بعضهما ولا يكفي أحدهما دون الأخر.
  - \* استحباب ترك الفراش للقيام للصلاة مع ما فيها من المشقة على النفس.
    - \* استحباب الإنفاق مما رزق الله عباده.
- \* لا أحد يعلم ما أخفي له من جزاء ونعيم من رب العالمين مقابل ما عمل من طاعات وعبادات.
  - \* العبَّاد تَقَرُّ أعينهم بما جزاهم الله على أعمالهم.
- استحباب تمثيل المعلم لتلميذه الأمور التي يريد أن يعلمها إياه بأشياء محسوسة
   له حتى يسهل فهمها بسهولة.
  - \* أصل كل الحقائق والفضائل هو الإسلام؛ فهو قاعدة البناء.
- \* بما أن الإسلام هو النباء؛ فلا بد لهذا البناء من عمود يقوم عليه وهو الصلاة، وبه يقوى البناء، ويزداد قوة وكمالاً، وبدونه يضعف وينهدم.
- \* الجهاد في سبيل الله يجعل لهذا البناء رفعة وعلواً، ولذلك فهو من أفضل الأعمال وأعلاها مرتبة بعد أركان الإسلام.
- \* جواز الإشارة أو الأخذ بالكف للأمر الذي يريد أن ينبه عليه زيادة في التوكيد على بيانه وتنبيها على صعوبه أمره.

- \* كثرة الكلام لها مفاسد لا تحصى.
- \* استحباب أن يترك المرء ما لا يعنيه من الكلام، فإن كثرة الكلام تورد السقط ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه.
  - \* بيان أن العبد يؤاخذ بجميع ما يقول كان ذلك جاداً فيه أو لاعباً.
    - \* جواز تأديب وتأنيب التلميذ بالدعاء عليه بأمر مشروع لغفلته.
  - \* الذي يكب الناس في النار ويوردهم المهالك هو ما يخرج عن هذا اللسان.
- امتهان من يكب في النار بإلقاءه على وجهه أو منخره حيث أن هذا الوجه هو موضع التعظيم من الجسم.
- \* تشبيه نبوي بليغ يدل على البلاغة النبوية حيث شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسناً وقبيحاً، ولذلك من زرع شراً من قول أو عمل حصد غداً الندامة؛ نسأل الله السلامة يوم القيامة.

#### تنبيه:

ذكر المصنف رحمه الله في نهاية الحديث أنه تقدم شرحه، ولكنه لم يذكر الباب الذي قدَّم فيه الشرح، ولم أقف على ذكر له فيما تقدم، والله أعلم.

الغيبَةُ؟» قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ قالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قيلَ: أَفَرُونَ مَا الغيبَةُ؟» قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلمُ قالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قيلَ: أفرأيتَ إن كانَ فِي أخي ما أقُولُ؟ قالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ ما تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٥٨٩).

غريب (الحريث: الغيبة: ذكر الإنسان في غيبته بما يكره.

فرأيت: أخبرني.

بَهَته: افتريت عليه الكذب.

فقه (المريث: \* جواز السؤال من المعلم لتلاميذه من أجل تعليمهم بأجابته

للسؤال بعد ذلك.

\* استحباب رد العلم إلى الله ورسوله في حياته عند عدم المعرفة عملًا بالأدب ووقوفاً عند حد العلم.

- \* تحديد دقيق لمعنى الغيبة والبهتان بما لا يدع مجالًا في أمرهما لمتأول.
- \* من تحدث على أخيه بشيء ليس فيه فهذا من الباطل وافتراء عليه بالكذب.
- \* عدم جواز التحديث عن المسلمين بما يكرهون حتى وإن كان هذا الأمر فيهم.

١٥٢٤ - وعن أبي بكرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَهُ قَالَ في خُطبتِهِ يَوْمَ النَّحرِ بمنى في حجَّةِ الودَاعِ : «إنَّ دِماءَكم ، وأَمْوَالكم ، وأَعْرَاضَكُمْ ، حَرامٌ عليكم كُحُرْمَةِ يَومِكُم هذا ، في شهرِكُمْ هذا ، في بلدِكُم هذا ، ألا هلْ بَلَّغْتُ ، متفقَّ عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ١٥٧ - ١٥٨ - فتح)، ومسلم (١٦٧٩).

غريب (العريث: يوم النحر: يوم ذبح الأضاحي والهدي.

العرض: موضع المدح والذم في الإنسان في نفسه أو سلفه.

يومكم هذا: يوم النحر.

شهركم هذا: شهر ذي الحجة.

بلدكم هذا: مكة المكرمة.

نقه العريث: \* بيان حرمة سفك الدماء بغير حق مشروع .

- \* بيان حرمة إهدار الأموال بغير وجوهها الشرعية .
- \* بيان حرمة هتك الأعراض والتكلم فيها بغير حق وبينة.
- \* وفيه تعظيم حرمة يوم النحر، وشهر ذي الحجة، ومكة.
- \* بلاغة التمثيل بشيء ثمين على النفس، فكانت حرمة هذه الأمور الثلاثة أشد عندهم من حرمة المال والعرض والنفس وهذا كان في الجاهلية
  - \* حرمة نفس المسلم وماله وعرضه أشد عند الله من حرمة البلد والشهر واليوم.
    - \* تثبت الرسول من المرسل إليهم هل أدى البلاغ كما أمر به.
      - \* استحباب الخطبة يوم النحر بمني.

الله عنها قالت: قلتُ للنّبي عَلَيْهُ حَسْبُكَ مِنْ صفيّة كَذَا وَكَذَا. قالَ بعضُ الرُّواةِ: تعني: قصيرة، فقالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لو مُزِجَتْ بمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ » قالت: وحكيتُ له إنساناً فقال: «ما أُحِبُ أني حَكَيْتُ إنساناً وإنَّ لي كَذَا وكذا» رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديثُ حسنٌ صحيحُ.

ومعنى: «مَـزَجَتْـهُ، خالـطتهُ مخالطةً يَتَغَيَّرُ بها طعمهُ، أو رَيحُهُ لشدَّة نتنها وَبَعِها، وهذا من أبلغَ الزَّواجِرِ عن الغِيبةِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾.

توثيق (المريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢)، وأحمد (٦٨٩).

من طريق سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة \_ وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود \_ عنها به .

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.

غريب (العريث: حسبك: كافيك.

حكيت له إنساناً: حكيت له بالفعل حركة إنسان يكرهها.

وفاما الغيبة ؛ فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره ، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خُلُقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته ، أو غير ذلك مما يتعلق به ؛ سواء ذكرته بلفظك أو كتابك ، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك ، أو يدك ، أو رأسك ، أو نحو ذلك .

أما البدن؛ فكقولك: أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر.

وأما الدين؛ فكقولك: فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل

في النجاسات، ليس بارّاً بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة.

وأما الدنيا؛ فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه.

وأما المتعلق بوالده؛ فكقوله: أبوه فاسق، أو هندي، أو نبطي، أو زنجي، إسكاف، بزاز، نخاس، نجار، حداد، حائك.

وأما الخلق؛ فكقوله: سيىء الخلق، متكبر، مراءٍ، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع، ونحوه.

وأما الثوب؛ فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب، ونحو ذلك.

ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه: ذكره بما يكره؛ سواء ذكرته بلفظك، أو في كتابك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك.

وضابطه: كل ما أفهمتَ به غيرك نقصان مسلم؛ فهو غيبةٌ محرَّمةً .

ومن ذلك المحاكاة؛ بأن يمشي متعارجاً، أو متطاطئاً، أو على غير ذلك من الهيئات؛ مريداً حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرامٌ بلا خلاف.

ومن ذلك إذا ذكر مصنِّف كتاب شخصاً بعينه في كتابه؛ قائلًا: قال فلان كذا؛ مريداً تنقصه والشناعة عليه؛ فهو حرام.

فإن أراد بيان غلطه لئلا يُقَلَّدَ أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغترَّ به ويُقبلَ قوله؛ فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة، يُثاب عليها إذا أراد ذلك.

وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قومٌ أو جماعةٌ كذا، وهذا غلطٌ أو خطأ أو جهالةٌ أو غفلةٌ . . . ونحو ذلك ؛ فليس غيبة ، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معيّنين .

ومن الغيبة المحرَّمة قولك: فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء، أو بعض مَن يدَّعي العلم، أو بعض المفتين، أو بعض مَن ينسب إلى الصلاح، أو يدَّعي الزهد، أو بعض مَن مرَّ بنا اليوم، أو بعض من رأيناه، أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه ؛ لحصول التفهيم.

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين؛ فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضاً يُفهم به كما

يُفهم بالصريح، فيقال لأحدهما: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يَبْتَلِنا بالدخول على الظَّلَمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا. . . وما أشبه ذلك مما يُفْهَم منه تنقُّصه، فكل ذلك غيبة محرَّمة.

وكذلك إذا قال: فلانٌ يُبتَلى بما ابتُلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله. وهذه أمثلة، وإلا؛ فضابط الغيبة: تفهيمك المخاطب نقص إنسان.

وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي في الباب عن «صحيح مسلم» وغيره في حد الغيبة، والله أعلم.

- \* بيان شدة غيرة الضرائر من بعضهن بغضاً.
- \* شدة تحريم الغيبة وبيان شدة قبحها ونتنها.
- \* تصغير شأن الدنيا وما فيها إذا قورن برضى الله تعالى وعدم سخطه.
- \* جعل المصنف رحمه الله هذا الحديث من أبلغ النصوص نهياً عن الغيبة وبيان شدة تحريمها وعظم إثمها وقبحها؛ فإذا كانت هذه الكلمة قد مزجت البحر الذي هو من أعظم المخلوقات؛ فما بالك بغيبة أفظع وكلمة أشنع منها؛ نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه.

1077 ـ وعن أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَما عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَوْم لهُم أظفارٌ مِنْ نُحاس يَخْمِشُونَ وجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فقلتُ: مَنْ هَؤلاءِ يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هؤلاءِ الَّذينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ!» رواهُ أبو داود.

توثيق (المريث: صحيح - أخرجه أحمد (٣ / ٢٢٤)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٦٥ و٧٧٥) عن أبي المغيرة ثنا صفوان حدثني رشد بن سعد وعبد الرحمن ابن جبيرعن أنس بن مالك (فذكره مرفوعاً).

قلت: وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي وهو ثقة . وقد تابعه بقية بن الوليد: أخرجه أبو داود (٤٨٧٨) حدثنا ابن المصفى ثنا بقية وأبو

المغيرة؛ قالا: ثنا صفوان به.

وتابع عيسى بن أبي عيسى السحيني ابن المصفى عن أبي المغيرة به: أخرجه أبو داود (٤٨٧٩).

وقال أبو داود: «حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية، ليس فيه أنس».

قلت: يشير أبو داود إلى أن يحيى بن عثمان خالف ابن المصفى، فرواه عن بقية مرسلًا؛ فلم يذكر أنس بن مالك فيه.

ولذلك قال المنذري في «الترغيب» (٣ / ٥١٠): «رواه أبو داود، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا».

قلت: لم يروه مرسلًا إلا يحيى بن عثمان عن بقية.

ورواية بقية من طريق ابن المصفى الموصولة هي الصواب؛ لأنها رواية الأشهر عنه، ولأنه الموافق لرواية أبي المغيرة، وهو أوثق منه.

وبقية رجال السند ثقات.

وبالجملة؛ فالحديث موصول صحيح، والله أعلم.

غريب المريث. يخمشون: يخدشون ويجرحون.

عرج بي: صعد بي إلى السماء، وذلك ليلة الإسراء والمعراج.

يأكلون لحوم الناس: يغتابون الناس، وهذه استعارة تصريحية حيث شبهت الغيبة بأكل اللحم بجامع التلذذ بكل، فاستعير أكل اللحم للغيبة.

يقعون في أعراضهم: يتناولون أعراضهم بالكلام القبيح الذي يكرهونه، وهذه استعارة مكنية حيث شبهت أعراض الناس بشفا جرف هار حيث يهوي المغتاب في مكان سحيق.

نقه (المعريث: \* إثبات معجزة الإسراء والمعراج، وأن رسول الله على رأى من آيات ربه الكبرى.

\* أهل النار يعطون قوة يوم القيامة من أجل أنهم يعذبون أنفسهم بأيديهم، فيكون تعذيبهم لحالهم أقوى لهم.

- \* تحريم الغيبة حيث شبهها بأكل اللحم والتلذذ بأكله.
  - \* تحريم الوقوع في أحساب الناس وأنسابهم.

١٥٢٧ ـ وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿كُلُّ المُسلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُّهُ وعِرضُه وَمالُّهُ ، رواهُ مسلمٌ.

توثيق (لعريث: أخرجه مسلم (٢٥٦٤).

فقه (المريث: \* تقدم بيان حرمة الوقوع في الدم والمال والعرض في حديث خطبته ﷺ يوم النحر برقم (١٥٢٤) في الباب نفسه.

### ۲۵۵ \_ باب

تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرِّمة بردِّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه

قال المصنف في «الأذكار»:

«اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها؛ فيجب على من سمع إنساناً يبتدىء بغيبة محرَّمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراً.

فإن خافه ؛ وجب عليه الإنكار بقلبه ، ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته .

فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر؛ لزمه ذلك، فإن لم يفعل؛ عصى.

فإن قال بلسانه: اسكت، وهو يشتهي بقلبه استمراره، وذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه.

ومتى اضطر المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار، أو أنكر فلم يُقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق؛ حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه، أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر؛ ليشتغل عن استماعها، ولا يضرُّه بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة؛ فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها؛ وجب عليه المفارقة.

قال الله تعالى: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين﴾ [الأنعام: ٦٨].

ومما أنشدوه في هذا:

وسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَماعِ الْقَبِيحِ كَصَوْدِ اللِّسانِ عَنِ النَّطْقِ بِهُ فَإِلَّكَ عِنْدَ سَماعِ القَبِيحِ شَرِيكُ لِقائِلِهِ فَانْسَتَبِهُ فَإِنْسَةَ بِهُ

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغْوَ أَغَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥].

يخبر تعالى عن المؤمنين أنهم لا يخالطون أهل اللغو ولا يعاشرونهم، بل إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه، ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا الكلام الطيب؛ لأن لكل فريق طريق لا لقاء بينهما ولا تقاطع.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣].

يخبر الله عن صفات المؤمنين ويذكرها في فواتح سورة المؤمنون، ومنها أنهم معرضون عن الباطل وهو يشتمل على الشرك وما دونه من المعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ . وَإِمَّا يُنسِيَنَكَ ٱلشَّيْطِانُ فَلَا نُقَعُدَ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِامِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨].

يخاطب الله عباده بالإعراض عن المستهزئين والمكذبين والطاغيين حتى يأخذوا

في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آيات الله.

وهذا الخطاب لكل فرد من أفراد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس معهم ناسياً؛ فلا يجلس بعد التذكر مع من ظلم نفسه وأعرض عن ربه.

١٥٢٨ ـ وعن أبي الدَّرداءِ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبيِّ عَلَىٰ قالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخيهِ، رَدًّ اللهُ عنْ وجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيامَةِ» رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

توثيق العريث: صحيح أو حسن ـ أخرجه الترمذي (١٩٣١)، وأحمد (٦ / ٤٥٠)، والدولابي في «الكنى» (١ / ١٧٤)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٥٠)؛ من طريق أبي بكر النهشلي عن مرزوق بن أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عنه به.

قال الترمذي: «حديث حسن».

قلت: وهو كما قال \_ حيث إنه يعني: إسناده ضعيف، جاء من وجوه أخرى ليس فيها متهم؛ كما بينه في أواخر كتابه «السنن»، فاظفر به؛ فإنه مهم \_؛ لأن جميع رجاله ثقات، غير مرزوق.

قال الذهبي: «ما روى عنه سوى أبي بكر النهشلي».

لكن قال الحافظ في «التهذيب» (١٠ / ٨٧): «أظنه الذي بعده».

ثم قال: «تمييز: مروزق، أبو بكير التيمي الكوفي، مؤذن لتيم: روى عن سعيد ابن جبير وعكرمة ومجاهد، وعنه ليث بن أبي سليم وإسرائيل وعمر بن محمد بن زيد العمري والثوري وشريك. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: أصله من الكوفة، وسكن الرى».

وقال في ترجمة هذا من التقريب: «ثقة»، وفي الأول: «مقبول».

وقد استغرب بعض طلاب العلم ذلك من الحافظ، ولا يظهر وجه لذلك الاستغراب؛ لأن الحافظ ظن الأول هو الثاني؛ فيعلم حينئذ أنه لا غرابة.

قلت: فإن كانا واحداً كما ظن الحافظ، وهو الذي يظهر لي ؛ فالحديث صحيح،

وإن كانا مختلفين؛ فهو حسن لأن مرزوقاً توبع من قبل شهر بن حوشب.

أخرجه أحمد (٦ / ٤٤٩)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٣٩)؛ من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه به .

قلت: ليث وشهر كلاهما ضعيف، وشهر خيرهما، ويعتضد بهما.

قال الترمذي: «وفي الباب عن أسماء بنت يزيد».

قلت: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٨٧)، ومن طريقه أحمد (٦ / ٤٦١)، وابن عدي في «الكامل» (٤ / ١٦٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦ / ٦٧) من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد (وذكرته مرفوعاً).

قلت: إسناده ضعيف، فيه علتان:

الأولى: ضعف شهر بن حوشب.

الثانية: عبيد الله بن أبى زياد ليس بالقوي.

ولشهر فيه شيختان هما: أم الدرداء وأسماء بنت يزيد، فلا أدري؛ هل أخذه منهما، أم اضطرب فيه، أم الاختلاف من الراوي عنه \_ وهو عبيد الله \_؟

وأيًا ما كان؛ فقد توبع كما سبق، وبالجملة؛ فالحديث ثابت؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد.

نقه (الحريث: \* ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فمن لم يستطع فارق المجلس.

- \* فضل ردع المغتاب يمنعه من الوقوع في الحرام ويدفع الغيبة عمن أريد غيبته.
- الدفاع عن المسلم وصون عرضه سبيل للنجاة من عذاب جهنم يوم القيامة،
   وفيه بيان شدة فضل من يمنع الغيبة ويردع المغتاب.
  - \* تعظيم حرمة المسلم وبيان جُرْم من انتهكها قولاً أو فعلاً.
- \* المجتمع المسلم متماسك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً؛ لأن المسلمين إخوة في الإيمان.

١٥٢٩ ـ وعن عِنْبانَ بن مالِكٍ رضيَ اللهُ عنهُ في حديثهِ الطُّويل المشهورِ

الذي تقدُّم في باب الرَّجاءِ قالَ: قامَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَالَ: «أَيْنَ مالِكُ بنُ الدُّخْشُم ؟، فقالَ رجلٌ: ذلكَ منافقٌ لا يُحبُّ اللهَ ولا رسولهُ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: ولا تَقُلْ ذَلَكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إِله إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلْكَ وَجِهَ اللَّهِ! وإنَّ اللَّهَ قَدْ حرَّمَ على النَّار من قالَ: لا إِلٰه إِلا اللهُ يبتغي بذلكَ وجهَ اللهِ، متفتُّ عليه.

﴿وعِتبانُ ﴾ بكسر العين على المشهور، وحُكي ضمُّها، وبعدها تاءٌ مثناةً من فوق، ثم باء موحدةً. و «الدُّخشم» بضم الدال وإسكان الخاءِ، وضمَّ الشين

مضى توثيقه وشرحه برقم (٤١٧) في باب الرجاء.

•١٥٣٠ ـ وعن كعب بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ في حديثهِ الطُّويلِ في قصةٍ توبتهِ وقد سبَقَ في باب التُّوبةِ، قالَ: قالَ النُّبيُّ ﷺ وهُوَ جالسٌ في القوم بتبوك: (ما فَعَلَ كعب بن مالك؟) فقالَ رجلٌ من بني سلمة : يا رسولَ الله! حَبَسَهُ بُرْداهُ، والنَّظرُ في عطفيهِ. فقالَ له معاذُ بن جبل رضيَ اللهُ عنهُ: بئس ما قلتَ، واللهِ يا رسولَ اللهِ! ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكتَ رسولُ اللهِ ﷺ. متفقُ عليه.

«عِطْفَاهُ»: جانباهُ، وهو إشارةٌ إلى إعجابهِ بنفسهِ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٢١) في باب التوبة.

### ۲۵۲ \_ باب ما يُباح منَ الغيبَة

اعلم أن الغيبةَ تباحُ لغرض صحيح شرعي لا يمكنُ الوصولُ إليه إلاَّ بها، وهو ستَّةُ أسباب:

الأوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فيجوزُ للمظلوم أن يتظلُّمَ إلى السُّلطانِ والقاضي وغيرهما ممَّنْ لهُ ولايةٌ، أو قدرةٌ على إنصافهِ من ظالمهِ، فيقولُ: ظلمني فلانَّ بكذا.

الثاني: الاستعانةُ على تغيير المنكر، وردِّ العاصي إلى الصُّوابِ، فيقول لمن

يرجو قدرتَهُ على إزالة المنكرِ: فلانٌ يعملُ كذا، فازْجُرْهُ عنهُ ونحو ذلكَ ويكونُ مقصودُهُ التَّوصُّلَ إلى إزالةِ المنكرِ، فإنْ لم يقصِدْ ذلك كان حراماً.

الثالث: الاستفتاء، فيقولُ للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلانٌ بكذا، فهلْ لهُ ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقِّي، ودفع الظُّلم ؟ ونحو ذلك، فهذا جائزُ للحاجَةِ، ولكنَّ الأحوَطَ والأفضَلَ أنْ يقولَ: ما تقولُ في رجل أو شخص ، أو زوج ، كان من أمره كذا؟ فإنَّهُ يحصلُ به الغرضُ من غير تعيينٍ ومع ذلك، فالتَّعيينُ جائزٌ كما سنذكُرُهُ في حديثِ هندٍ إن شاءَ اللهُ تعالى.

الرَّابِعُ: تحذيرُ المسلمينَ من الشَّرِّ ونصيحتُهُمْ، وذلكَ من وُجُوهِ: منها جرحُ المجروحينَ من الرُّواةِ والشُّهُودِ، وذلك جائزٌ بإجماع ِ المسلمين، بل واجبُ للحاجةِ.

ومنها المشاورةُ في مصاهَرَةِ إنسانٍ، أو مُشارَكَتِهِ، أو إيداعِهِ، أو معاملتِهِ، أو غير ذلكَ، أو مجاورتهِ، ويجبُ على المشاورِ أن لا يُخفي حالـهُ، بل يذكُرُ المساوىء التى فيه بنيَّة النَّصيحةِ.

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردَّدُ إلى مبتدع، أو فاسقٍ يأخُذُ عنهُ العلمَ، وخافَ أن يتضرَّرَ المتفقَّهُ بذلكَ، فعليهِ نصيحتُهُ ببيان حالهِ، بشرطِ أن يقصدَ النَّصيحةَ، وهذا ممًّا يُغلطُ فيه. وقد يحملُ المتكلَّمَ بذلكَ الحَسدُ، ويلبِّسُ الشَّيطانُ عليه ذلكَ، ويُحَيِّلُ إليهِ أنَّهُ نصِيحةً فليتفطَّنْ لذلكَ.

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إمَّا بأن لا يكونَ صالحاً لها، وإمَّا بأن يكونَ فاسقاً، أو مغفَّلاً، ونحو ذلك فيجبُ ذكرُ ذلك لمنَ لهُ عليهِ ولايةٌ عامَّةٌ ليزيلهُ، ويُولِّي من يصلحُ، أو يعلمَ ذلك منه ليعاملهُ بمقتضى حالهِ، ولا يغترَّ به، وأن يسعى في أن يحثَّهُ على الاستقامة أو يستبدلَ به.

الخامس: أن يكونَ مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة النَّاس، وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً، وتولِّي الأمور الباطلة،

فيجوزُ ذكرهُ بما يجاهرُ بهِ ؛ ويحرمُ ذكرهُ بغيرهِ من العيوبِ ، إلا أن يكونَ لجوازهِ سببُ آخرُ ممَّا ذكرناهُ .

السادسُ: التَّعريفُ، فإذا كان الإنسانُ معروفاً بلقب؛ كالأعمش، والأعرج، والأصمِّ، والأعمى، والأحول، وغيرهِمْ جازَ تعريفهُمْ بذلك؛ ويحرم إطلاقهُ على جهةِ التنقَّص؛ ولو أمكن تعريفهُ بغير ذلك كانَ أولى.

فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذكرها العلماءُ وأكثرها مجمعٌ عليه؛ ودلائلها من الأحاديثِ الصحيحة مشهورةً. فمن ذلك:

وهذه الأوجه التي ذكرها المصنف سبقه إلى ذلك الغزالي في «الإحياء» (٣ / ١٥٢ - ١٥٢) كما نبه المصنف على ذلك في كتاب «الأذكار» ولكنه في «شرح صحيح مسلم» و «رياض الصالحين» لم يبين ذلك.

وقد تعقب الشوكاني رحمه الله المصنف في رسالة سماها: «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة»، وهأنذا أذكر تعقبات الشوكاني، وأوازن بينهما بما ظهر لي وجه الحق فيه.

### قال الشوكاني:

«وأقول ـ مستعيناً بالله ومتوكلًا عليه قبل التكلم على هذه الصور: اعلم أنا قد قدَّمنا أن تحريم الغيبة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والصيغة الواردة في الكتاب والثابتة في السنة عامة عموماً شمولياً يقتضي تحريم الغيبة من كل فرد من أفراد المسلمين لكل فرد من أفرادهم؛ فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد أو أفراد إلا بدليل يخصص هذا العموم؛ فإن قام الدليل على ذلك فبها ونعمت، وإن لم يقم فهو من التقول على الله بما لم يقل، ومن تحليل ما حرم الله بغير برهان من الله عز وجل».

قلت: ما ذكر الشوكاني ضابط خطير يعطى دلالات عظيمة ؛ منها:

أ ـ أن الإِباحة لهذه الصورة طارئة ، فإذا زالت علة ذلك رجع الحكم إلى أصله وهو تحريم الغيبة .

ب ـ أن هذه الإباحة للضرورة، ولذلك فهي تقدر بقدرها؛ فلا ينبغي التوسع في

هذه ·الصور بل على من ألجأته الضرورة أن يتق الله ربه ولا يكونن من المعتدين.

وما ذكره النووي تطبيق لقاعدة تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الموهومة، وهي قاعدة كبيرة من مقاصد الشريعة.

وبما ذكره هذان العالمان تنضبط مسائل هذا الباب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الشوكاني: «إذا عرفت هذا؛ فاعلم: أن الصورة الأولى من الصور التي ذكرها، وهي: جواز اغتياب المظلوم لظالمه قد دل على جوازها قول الله عز وجل: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ [النساء: ١٤٨]؛ فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس وقوع الظلم له من ذلك الظالم، ورفع صوته بذلك، والجهر به في المواطن التي يجتمع الناس بها.

أما إذا كان يرجو منهم نصرته، ودفع ظلامته، ورفع ما نزل به من ذلك الظالم كمن له منهم قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الولاة والقضاة وغيرهم؛ فالأمر ظاهر.

وأما إذا كان لا يرجو منهم ذلك، وإنما أراد كشف مظلمته واشتهارها في الناس؛ فظاهر الآية الكريمة يدل على جوازه؛ لأنه لم يقيدها بقيد يدل على أنه لا يجوز الجهر بالسوء من القول إلا لمن يرجو منه النصرة ودفع الظلمة.

وإن كان ما قدمنا من كلام النووي يفيد قصر الجواز على من يقدر على دفع الظلم، لكن الآية لا تدل على ذلك ولا تمنع مما عداه».

قلت: لم يذكر النووي ولا الغزالي من قبل هذه الآية دليلًا على هذه الصورة، ولذلك فهذا التعقب لا ينالهما من وجوه:

أ ـ أن كلامهما يدل على التمثيل لا الحصر.

ب ـ أن كلامهما يتنزل على الأصل الذي قرراه وهو أن إثم الغيبة يندفع عند حصول غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا به، ولا يندرج تحت استدراك الشوكاني لإخراج هذه الصورة من العام المخصص إلى أصل مستقل بدليل مستقل،

### باب ما يباح من الغيبة

#### ولذلك قال:

روها هنا بحثان:

الأول: لا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل المظلوم وغيره، والآية الدالة على جواز الجهر بالسوء لمن ظلم تفيد جواز ذلك في وجه الظالم وفي غيبته؛ فأدلة تحريم الغيبة أعم من وجه وهو شمولها لغير المظلوم، وأخص من وجه وهو عدم تناولها لما يقال في وجه من يراد ذكره بشيء من قبيح فعله، وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه وهو جواز ذكر ذلك في وجه الظالم وفي غيبته، وأخص من وجه وهو عدم تناولها لغير المظلوم وظالمه.

ولا تعارض في مادتين وهما: دلالة أدلة تحريم الغيبة على عدم جوازها لغائب غير ظالم، ودلالة آية جواز الجهر بالسوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم، وإنما التعارض في مادة واحدة وهو ذكر المظلوم الظالم بظلمه له في غيبته ؛ فأدلة تحريم الغيبة قاضية بالمنع من ذلك، والآية قاضية بالجواز للمظلوم، ولا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة أقوى لصراحة دلالة الآية على تحريمها مع اعتضادها بالأدلة من السنة، واشتداد عضدها بوقوع الإجماع عليها، وآية ذكر المظلوم للظالم وإن كانت قطعية المتن؛ فهي ظنية الدلالة، وقد عارضها ما هو مثلها من الكتاب العزيز في قطعية متنه وظنية دلالته، وانضم إلى ذلك المعارض ما شد عضده وشال بصيغة من السنة والإجماع ؟ فتصير دلالة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه، ولا يجوز له ذكره في غيبته ترجيحاً للدليل القوي، ومشياً على الطريق السوي، فلا تكون هذه الصورة التي جعلها النووي عنواناً للصورة المستثناة صحيحة ؟ لعدم قيام مخصص صحيح صالح للتخصيص يخرجها من ذلك العموم.

البحث الثاني: هل جهر المظلوم بالسوء الذي أصابه من ظالمه جائز فقط أم له رتبة أرفع من رتبة الجواز؛ لأن الاستثناء من قوله: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء﴾ يدل على أن جهر المظلوم بالسوء الذي وقع عليه محبوب لله تعالى، وإذا كان محبوباً لله تعالى كان فعله من فاعله يزيد تحرية زائدة على الجواز، ورتبة أرفع منه، وهذا على تقدير

أن الاستثناء متصل حتى يثبت للمستثني ما نفى عن المستثنى منه، أما إذا كان منقطعاً فلا دلالة في الآية على أنه مما يحبه الله بل لا يدل على سوى جوازه، لكن على تقدير الاتصال ها هنا مانع من أن يكون لذكر المظلوم لظالمه بالسوء رتبة زائدة على رتبة الجواز وهو أن الله سبحانه قد رغب عباده بالعفو، وندبهم إلى ترك الانتصاف والتجاوز عن المسيء حتى ورد الإرشاد للمظلوم إلى ترك الدعاء على ظالمه، وأنه إذا فعل ذلك انحط عليه من أجر ظلامته ما هو مذكور في الأحاديث، وقد صرح الكتاب في غير موضع بالأمر بالعفو والترغيب فيه، وعظم أجر العافين عن الناس، وهكذا وقع من السنة المطهرة ما هو الكثير الطيب من ذلك، ومجموع هذا يفيد أن الانتصاف وترك العفو غايته أن يكون جوائزاً، وهكذا ما في الآية من جواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله منه للقطع بأن جائزاً، وهكذا ما في الآية من جواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله منه للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس، وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج إلى طول وبسط».

قلت: الأدلة على قول النووي ظاهره بعد أن علمت أنه لم يستدل بآية جواز ذكر المظلوم لظالمه، ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه: «مطل الغني ظلم»، وحديث الشريد بن سويد الحسن الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»؛ فرسول الله على جعل المطل ظلم وجعل هذا الظلم مبيحاً لعرض الغني الواجد الظالم ومحققاً عقوبته.

وهذه الأدلة تتنزل على الصورة التي ذكرها النووي حذو القذة بالقذة، ولا تجعل التظلم وذكر مساوىء الظالم حكماً مستقلاً، بل صورة مخصوصة من عام حكمه التحريم فإذا زالت العلة رجع الفرع إلى أصله وبلغ العذر محله.

### قال الشوكاني:

«وأما الصورة الثانية؛ فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم عُمُد الدين؛ لأن بهما حصول مصالح الأولى والأخرى؛ فإن كانا قائمين قام بقيامهما سائر الأعمدة الدينية والمصالح الدنيوية، وإن كانا غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية.

وبيان ذلك أن أهل الإسلام إذا كان الأمربالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ثابت الأساس والقيام به هو شأن الكل أو الأكثر من الناس، والمعروف بينهم معروف، وهم يد واحدة على إقامة من زاغ عنه، ورد غواية من فارقه، والمنكر لديهم منكر، وجماعتهم متعاضدة عليه، متداعية إليه، متناصرة على الأخذ بيد فاعله وإرجاعه إلى الحق، والحيلولة بينه وبين ما قارفه من الأمر المنكر؛ فعند ذلك لا يبقى أحد من العباد في ظاهر الأمر تاركاً لما هو معروف، ولا فاعلاً لما هو منكر، لا في عبادة، ولا في معاملة، فتظهر أنوار الشرع، وتستطع شموس العدل، وتهب رياح الدين، وتستعلن كلمة الله في عباده، وترتفع أوامره ونواهيه، وتقوم دواعي الحق، وتسقط دواعي الباطل، وتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو المرجوع إليه المعول عليه، وكتابه الكريم وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هما المعيار الذي توزن به أعمال العباد وترجع إليهما في دقيق الأمور وجليلها، وبذلك تنجلي ظلمات البدع، وتنقصم ظهور أهل الظلم، وتنكسر نفوس أهل معاصي الله، وتخفق رايات الشرع في أقطار الأرض، ويضمحل جولان الباطل في معاصي الله عز وجل.

وأما إذا كان هذان الركنان العظيمان غير قائمين أو كانا قائمين قياماً صورياً لا حقيقياً فيا لك من بدع تظهر، ومن منكرات تستبين، ومن معروفات تستخفى، ومن جولان العصاة وأهل البدع تقوى وترتفع، ومن ظلمات بعضها فوق بعض تظهر في الناس، ومن هرج تمرج في العباد، ويبرز للعيان، وتقر به عين الشيطان، وعند ذلك يكون المؤمن كالشاة العائرة والعاصي كالذئب المفترس، وهذا بلا شك ولا ريب بمحو رسوم هذا الدين، وذهاب نور الهدى، وإنظماس معالم الحق، وعلى تقدير وجود أفراد من العباد يقومون بفرائض الله ويدعون مناهيه ولا يقدرون على أمر بمعروف ولا نهي عن منكر فما أقل النفع بهم وأحقر الفائدة العائدة على الدين منهم؛ فإنهم وإن كانوا ناجين بأعمالهم، فائزين بتمسكهم بعروة الحق الوثقى؛ لكنهم في زمان غربة الدين وانطماس معالمه وظهور المنكر وذهاب المعروف من أهل السواد الأعظم، وفيما يتظاهر به الناس، وحينئذ يصير المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ويعود الدين غريباً كما بدأ.

وإذا تقرر لك هذا وعرفت ما في قيام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الناس من مصالح المعاش والمعاد، وفوائد الدنيا والدين، فاعلم أن هذا الذي رأى منكراً إن كان قادراً على تغييره بنفسه أو بالاستنصار بمن يمكن الاستنصار به بأن يقول لجماعة من المسلمين: في المكان الفلاني من يرتكب المنكر فهلموا إلى ، وقوموا معى حتى ننكره ونغيره فليس به إلا الغيبة التي هي جهد من لا له جهد حاجة الآن، وإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان موجوداً في عباد الله فلا يحتاجون إلى تعيين فاعل المنكر وبيان أنه فلان بن فلان، وإن لم يكن فيهم ذلك الوازع الديني والغيرة الإسلامية فهم لا ينشطون إلى إجابته بمجرد التسمية والتعيين؛ إذ لا فرق في مثل هذا بين الإجمال والتعيين، اللهم إلا أن يكون سيف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كليلًا وعضده ضعيفاً عليلًا ضئيلًا؛ فإنهم قد ينظرون مع التسمية والتعيين في فاعل المنكر؛ فإن كان قوياً جليلًا يتركونه، وإن كان ضعيفاً حقيراً قاموا إليه، وغيَّروا ما هو عليه، وهذا هو غربة الدين العظيمة، ولكن في الشر خيار وبعضه أهون من بعض؛ فإذا كانوا بمنزلة من ضعف العزيمة بحيث لا يقدرون إلا على الإنكار على المستضعفين فذلك فرضهم، وليس عليهم سوء، وحينئذ لا بأس بالتغيير والغيبة التي هي غاية ما يقدر عليه المستضعفون، ونهاية ما يتمكن منه العاجزون، والله ناصر دينه ولو بعد حين.

وجواز الغيبة في مثل هذا المقام هو بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثابتة بالضرورة الدينية التي لا يقوم بجنبها دليل لا صحيح ولا عليل.

فإن قلت: ها هنا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه هما أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدلة تحريم الغيبة؛ فكيف لم تعمل ها هنا كما عملت في الصورة الأولى؟

قلت: قد عملت ها هنا كما عملت في الصورة الأولى؛ فرجحت العمل بالراجح، كما رجحت في الصورة الأولى العمل بالراجح، وإن اختلف موضعا الترجيح؛ ففي الصورة الأولى رجحت أدلة الغيبة لما تقرر من أن العمومين الواردين على هذه الصورة إن رجح أحدهما على الآخر باعتبار ذاته وجب المصير إليه، وإن لم يرجح باعتبار ذلك

وأمكن الترجيح باعتبار أمر خارج وجب الرجوع إليه، وقد وجد المرجح هنالك باعتبار الأمر الخارجي وهو أدلة السنة والإجماع؛ فإنها أوجبت ترجيح أدلة تحريم الغيبة في تلك الصورة التي وقع فيها التعارض على أدلة جواز الجهر بالسوء للمظلوم على طريقة الاعتبار، وها هنا كان الترجيح في صورة التعارض يكون أحد الدليلين ثابتاً بالضرورة الدينية دون الآخر، ولهذا قدمنا لك ما قدمنا في فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعرفناك أنه لا شيء من الأمور الدينية يقوم مقامهما، ولا يغنى غناهما».

### قال الشوكاني:

«وأما الصورة الثالثة: وهي جواز الغيبة للمستفتى؛ فأقول: لا يخفاك أن أدلة تحريم الغيبة ثابتة بالكتاب والسُّنة والإجماع كما قدمنا فصار تحريمها من هذه الحيثية من قطعيات الشريعة، وليس في تسويغهما للمستفتي إلا سكوته على عن الإنكار على هند لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا السكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عهد بجاهلية لرجل حديث عهد بجاهلية مع كونه في تلك الحال لم يكن قد ظهر منه ما يدل على خلوص إسلامه واستقامة طريقه، وإنما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا التقرير بالسكوت الكائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة بعد ثبوت تحريم الغيبة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وعلم الصحابة وإجماعهم عليه لا ينبغي التمسك بمثله، ولا يحل القول بصلاحيته للتخصيص؛ لأن السامعين من المسلمين في تلك الحالة قد علموا تحريم الغيبة وتقرر عنـدهم حكمهـا، فلو لم يكن السكوت إلا لكون حكم الغيبة قد صار معلوماً واضحاً مشتهراً عندهم لكان ذلك بمجرده قادحاً في الاستدلال به، وتخصيص الأدلة القطعية بمثله، وهذا على تقدير أن أبا سفيان لم يكن حاضراً في ذلك الموقف، فإن كان حاضراً كما قيل اندفع التعلق بسكوته صلى الله عليه وآله وسلم من الأصل، ومع هذا؛ فلا ضرورة ملجئة للمستفتى إلى التعيين حتى يقال: إنه لا يتم مطلوبه من الاستفتاء إلا بالتعيين، فإنه يحصل مطلوبه بالإجمال لأن المقصود استفتاؤه الحكم الشرعى وهي حاصلة بمعرفة ما يقوله المفتي مع الإجمال كما يحصل معرفته بما يقول مع التفصيل

والتعيين، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة، وبهذا تعرف أن هذه الصورة ليست من صور تخصيص تحريم الغيبة لعدم انتهاض دليلها يعرف ذلك كل عارف بكيفية الاستدلال».

قلت: سكوت رسول الله على تقرير لما سمعه من هند في شأن أبي سفيان لأنها في مقام المستفتي؛ فدل على جواز هذه الصورة للمستفتي، ولو كان ذلك غير جائز لبينه رسول الله على لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبخاصة لمثل هند لأنها حديثة عهد بجاهلية، فتأكد تعليمها وتربيتها على القيم الإسلامية، فضلاً أن سكوت رسول الله على أمام الجالسين لولم يكن تجويزاً لما قالت هند لأحدث عندهم لبساً بين الدليل العام في تحريم الغيبة وهذا المقام الذي يعد صريحاً في الغيبة، ومع ذلك أقرها على سؤلها.

وأما احتمال أن أبا سفيان كان حاضراً المجلس ؛ فمردود من وجوه:

أ ـ سياق القصة يدل على أن أبا سفيان غائب لأن هند ذكرته بما يسوءه ولو كان حاضراً لما فعلت ذلك .

ولذلك؛ فحديث هند دل على جواز ذلك كله، وصح استدلال النووي رحمه الله

قال الشوكاني:

«وأما الصورة الرابعة قد جعلها النووي رحمه الله على أقسام خمسة:

القسم الأول: الجرح والتعديل للرواة والمصنفين والشهود، واستدل على جواز ذلك بل على وجوبه بالإجماع، وكلامه صحيح، واستدلاله بالإجماع واضح؛ فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة الشريعة، ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم، ويعدلون من يستحق التعديل، ولولا هذا التلاعب

بالسنة المطهرة لكثر الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما هو باطل، وما هو ثابت مما هو موضوع، وما هو قوى مما هو ضعيف للقطع بأنه ما زال الكذابون يكذبون على رسول الله عليه، وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «إنه سيكذب على، فمن كذب على متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار»، وثبت عنه في «الصحيح» أيضاً أنه قال: «إن كذباً على ليس ككذب على أحدكم»، وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب»؛ ففيه دليل على أن الكذب قد كان قبل انقراض القرن الثالث، ولكن من غير فشـو، ثم فشـا بعـده، وبهذا يعرف أن النبي ﷺ قد أخبر بأنه سيكذب عليه خصوصاً، ويفشو الكذب عموماً، ثم وقع في الخارج ما أخبر به الصادق المصدوق؛ فإنه لم يزل في كل قرن من القرون كذابون يكذبون على رسول الله ﷺ ويضعون الأكاذيب المروية عن رسول الله على الله على الله ويحدثون بها، فلولا تعرض جماعة من حملة الحجة لجرح المجروحين، وتعديل العدول، وذبهم عن السنة المطهرة، وتنبيههم لكذب الكذابين؟ لبقيت تلك الأحاديث المكذوبة من جملة الشريعة ، وعمت بها البلوي ، فكان قيام الأئمة بهذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد ومن أهم واجبات الدين ومن الحماية للسنة المطهرة؛ فجزاهم الله خيراً، وضاعف لهم المثوبة، فلقد قاموا قياماً مرضياً، وخلصوا عباد الله من التكاليف بالكذب، وصفو الشريعة المطهرة، وأماطوا عنها الكدر والقذر، وأخرسوا الكذابين، وقطعوا ألسنتهم وغلغلوا رقابهم والحمد لله على ذلك.

وهكذا جرح الشهود وتعديلهم؛ فإنه لو لم يقع ذلك لأريقت الدماء، وهتكت الحرم، واستبيحت الأموال بشهادات الزور التي جعلها رسول الله عنها.

والحاصل أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها تدل أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب في جوازه، بل في وجوب بعض صوره صوناً للشريعة وذباً عنها، ودفعاً لما ليس منها، وحفظاً لأموال العباد ودمائهم وأعراضهم، وهذا كله داخل في الضروريات الخمس المذكورة في علم الأصول.

ومما يدل على ذلك دلالة بينة ما ورد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم؛ فإن بيان كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله ولجميع المسلمين، وأدلة وجوب النصيحة متواترة، وكذلك جرح من شهد في مال أو دم أو عرض بشهادة زور فإنها من النصيحة التي أوجبها الله على عباده، وأخذهم بتأديتها، وأوجب عليهم القيام بها.

القسم الثاني: الإخبار بالغيبة عند المشاورة، ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر، وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم كما ثبت في «الصحيح» وفيه: «وإذا استنصحك فانصحه»، ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجئة إلى التعيين ما في القسم الأول؛ فإنه يمكن القيام بواجب النصيحة بأن يقول الناصح: لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك، وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا؛ فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه، ولا تعبده به، ولا ضرورة تلجئه إليه كما في القسم الأول، فليس هذا القسم من الأقسام المستثناة من أدلة تحريم الغيبة وبهذا تستريح عن الكلام في تعارض الدليلين الذين بينهما عموم وخصوص من وجه».

قلت: هذا القسم دل عليه حديث فاطمة بنت قيس عندما استشارت رسول الله عندما تنكح وذكرت له أبا الجهم ومعاوية، وسيأتي شرحه إن شاء الله برقم (١٥٣٣).

ناهيك أن المشاورة تستلزم التعيين لا شك في ذلك.

قال الشوكاني:

«القسم الثالث: قوله: ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً أو عبداً سارقاً إلخ؛ أقول: هذا القسم أيضاً كالقسم الذي قبله لا يصلح جعله من الصورة المستثناة من تحريم الغيبة؛ لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بمجرد قوله: لا أشير عليك بشراء هذا أو نحو هذه العبارة، فله عن الدخول في خطر الغيبة منه وجه وعن الوقوع في مضيقها سعة.

القسم الرابع: قوله: ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق إلخ؛ أقول: وهذا

القسم أيضاً كالذي قبله لا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بالإجمال، ولم يتعبد الله بالتفصيل وذكر المعائب والمثالب، بل يكفيه أن يقول: لا أشير عليك بمواصلة هذا، أو لا أرى لك الأخذ عنه، أو نحو هذه العبارة، فالتصريح بما هو غيبة فضول لم يوجبه الله عليه ولا طلبه منه.

القسم الخامس: قوله: ومنها أن يكون له ولاية إلخ، وهذا القسم أيضاً كالأقسام التي قبله لا يصح جعله من الصورة المستثناة من تحريم الغيبة، لأنه إذا قال له: لا تستعمل هذا أو لا أرى لك الركوب عليه؛ فقد فعل ما أوجبه الله عليه من النصيحة، والزيادة على هذا المقدار فضول ليس لله فيه حاجة ولا للمنصوح ولا للناصح».

قلت: إن كان الإجمال يحقق المطلوب، ويوضح المقصود فبه ونعمت، وإلا فالتعيين لا تثريب عليه، لكن ينبغي أن يقدر بقدره ولا يتوسع في فضول الكلام لأنها مزلق.

### قال الشوكاني:

«وأما الصورة الخامسة وهي ذكر المجاهر بالفسق بما جاهر به؛ فأقول: إن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به هو التحذير للناس؛ فقد دخل ذلك في الصورة الرابعة، وقد أوضحنا ما فيها فلا نعيده، ومع هذا فحصول المطلوب من التحذير يمكن من دون ذكر ما جاهر به بأن يقول لمن ينصحه: لا تعاشر فلاناً أو لا تداخله ولا تذهب إليه؛ فإن هذا الناصح المشير يقوم بواجب النصيحة بهذا المقدار من دون أن يذكر نفس المعصية التي صار العاصي يجاهر بها، وما أقل فائدة التعرض بذلك وأحصره، فإنه لم يأت دليل يدل على جواز ذكره بما جاهر به بل ذلك غيبة محضة، وأما ما يروى من حديث: «اذكروا الفاسق بما فيه كيما يحذره الناس»، فلم يصح ذلك بوجه من الوجوه على إنه إنما يسمى مجاهراً بمجاهرته بتلك المعصية والاستظهار بها بين الناس وإيقاعها علانية، وعند ذلك يعلم الناس منه ذلك ويعرفونه بمشاهدته؛ فلا يبقى لذكره به كثير فائدة، وإن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به استعانة الذاكر على الإنكار عليه لمن يذكر له ذلك الذنب؛ فهذه الصورة داخلة في الصورة الثانية التي قدم النووي ذكرها وقدمنا الكلام الذنب؛ فهذه الصورة داخلة في الصورة الثانية التي قدم النووي ذكرها وقدمنا الكلام

عليها فلا فائدة لجعلها صورة مستقلة؛ فإن استدل المستدل على جواز مثل هذا بما وقع منه على من قوله: «بئس أخو العشيرة»؛ فيقال له أولاً: إن هذا القول الواقع منه على لا يجوز لنا الاقتداء به فيه؛ لأن الله سبحانه قد حرم عليه الغيبة في كتابه العزيز وحرمها رسول الله على علينا بما تقدم ذكره من قوله الصحيح وبإجماع المسلمين؛ فعلى تقدير أن هذا القول مما يصدق عليه اسم الغيبة يكون وقوعه منه ﷺ في حكم المخصص له من ذلك العموم، لكن على هذه الصورة الإجمالية وبهذه الصفة الصادرة منه على الله وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما لم نعلم، ويأتيه الوحي بما لم يأتنا، ويبين الله له ما لم يبين لنا؛ فلا يجوز لنا أن نقتدي به في قول صدر منه على هذه الصفة لجهلنا بالحقائق وعدم اطلاعنا على ما في باطن الأمر، ولهذا رد ﷺ على من وصف رجلًا في مقامه بأنه مؤمن؛ فقال: «أومسلم هو»، وَرَد على آخرين بما وصفوا رجلًا بالنفاق، فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله»، وهـذا كله ثابت في «الصحيح»، وأيضاً فذلك الرجل الذي قال فيه ﷺ: «بئس أخو العشيرة»؛ لم يكن إذ ذاك قد صلح إسلامه، بل هو من جملة من كان يتبع الإسلام ظاهراً مع اضطراب حاله وبقي أثر الجاهلية عليه، وقد كان ﷺ يتألف أمثال هذا ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصين الإسلام مع علمه وعلم أصحابه بما هم عليه، وكان يقول لمن يأتيه منهم هذا سيد بني فلان، هذا سيد قومه، وهذا سيد الوبر ونحو ذلك، بل كان يتألفهم بالكثير من المال والنصيب الوافر من المغانم ويكل خلص المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم ويقينهم ؛ هذا معلوم لا يشك فيه عارف، ولا يخالف فيه مخالف، ولا يحل لأحدنا أن يعمد إلى ما يعلم أنه صاف الإسلام صحيح النية فيه مؤمن بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر فيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جاهر بها مستدلًا على ذلك بقوله على : «بئس أخو العشيرة»؛ لما أوضحنا لك، وليس الخطر ها هنا بيسير، ولا الخطب بقليل؛ فإن الإقدام على الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع إذا لم يكن فيه برهان من الله سبحانه كان الوقوع فيه وقوعاً فيما حرمه الله ونهى عنه، والقول بجوازه بدون برهان من التقول على الله بما لم يقل وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطر والهداية بيد الله عز وجل». قلت: إذا كان ذكر المجاهر بفسق من باب جرح الرواة والشهود أو الاستعانة على تغير المنكر؛ فهذا جائز لا شبهة فيه كما تقدم، والله أعلم.

قال الشوكاني:

«وأما الصورة السادسة وهي التعريف بالألقاب؛ فأقول: قد نهى عن ذلك القرآن الكريم، قال الله عز وجل: ﴿ولا تنابزوا بالألقاب﴾ هذا النهي يدل على تحريم التلقيب، ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص هذا العموم؛ فقد اجتمع على المنع عن هذا دليلان قويان:

أحدهما: أدلة تحريم الغيبة.

والثاني: دليل تحريم التلقيب.

فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبته كان الذاكر جامعاً بين تحريم الغيبة وتحريم التلقيب، وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهه كان الذاكر واقعاً في التقليب المحرم.

فإن قلت: إذا علمنا أن المذكور بلقبه لا يكره ذكره به.

قلت: إذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرمة لأن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع في مخالفة النهي القرآني المصرح بالنهي عن التنابز بالألقاب كما لا يخفى.

فإن قلت: إن ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه لمن يشتهر بالأعرج والأعمش والأعور ونحو ذلك.

قلت: هذه الأقربية لا تحلل ما حرم الله فينبغي ذكره بالأوصاف التي لا تلقيب فيها، وإن طالت المسافة، وبعدت، وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم، وهذا الوقوع في النهي القرآني، ومما يزيدك على هذا وأمثاله بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمعها فذكرت امرأة أخرى أنها قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» والحديث صحيح.

فإن قلت: هذه دواوين الإسلام ومسانيدها ومعاجمها وساثر المصنفات في السنة مشحونة بذكر الألقاب كالأعمش والأعرج والأعور ونحوها.

قلت: لا يصح إيراد مثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرح بتحريم التنابز بالألقاب، وإنما يقتدي الناس بأهل العلم في الخير، فإذا جاؤوا بما يخالف الكتاب والسنة؛ فالقدوة الكتاب والسنة مع إحسان الظن بهم وحملهم على محامل حسنة مقبولة. فإن قلت: فإن كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلاً.

قلت: إذا بلغ الأمر إلى هذه النهاية، ووصل البحث إلى هذه الغاية لم يكن ذلك اللقب لقباً، بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه إذ لا يعرف باسم سواه قط، والتسمية للإنسان باسم يعرف به لا سيما من كان من رواة العلم الحاملين له المبلغين ما عندهم منه إلى الناس أمر تدعو إليه الحاجة، وإلا بطل ما يرويه من العلم خصوصاً ما كان قد تفرد به ولم يشاركه فيه غيره، وعلى هذا يحمل ما وقع في المصنفات من ذكر الألقاب؛ فإن أهلها وإن كانت لهم أسماء ولآبائهم ولأجدادهم فغيرهم يشاركهم فيها؛ فقد يتفق اسم الرجل واسم أبيه مع أبيه واسم جده مع جده فلا يمتاز أحدهما عن الآخر في كثير من الحالات إلا بذكر الألقاب ونحوها، وحينئذ لم يبق لتلك الأسماء فائدة لأن المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره، ولم يحصل هذا الذي هو المقصود بها، بل إنما حصل من اللقب، فكان هو الاسم المميز في الحقيقة فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب؛ فاعرف هذا وتدبره، فإنه نفيس، وبه يندفع ما تقدم من إيراد ما جرى عليه عمل أثمة الرواية، وهكذا يرتفع الإشكال عن القارىء لتلك الكتب، فلا يقال له: إنه يروي بالألقاب، ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة، وفي هذا المقدار كفاية والله ولي بالألقاب، ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة، وفي هذا المقدار كفاية والله ولي التوفيق والحمد لله على ذلك».

قلت: سبب نزول هذه الآيات من سورة الحجرات يدل على أن التلقيب المنهي عنه هو ما حصل به أذية للمسلم حيث كان للرجل اسم أو اثنان أو ثلاثة، فإذا ادعى بأحد تلك الأسماء قالوا: إنه يغضب فنزلت هذه الآية.

وكذلك سياقها فإن التنابز يطلق على لقب السوء وهذا يلحق الأذى بالمسلم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾.

وعليه؛ فإن النهى يحمل على ما إذا كان الملقب يكره اللقب أو يتأذى منه، أو يراد

تنقيصه به، وإلا فلا، وعلى ذلك أثمة الملة الإسلامية.

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» عند تفسير هذه الآيات: «وقد وقع في ذلك مستثنى من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب ولم يكن له فيه كسب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته الأمة واتفق على قوله أهل الملة»، ثم قال: «والذي يضبط هذا كله: أن كل ما يكرهه الإنسان إذا نودي به فلا يجوز لأجل الأذية، والله أعلم».

وأقره الشوكاني في «فتح القدير» حيث نقل كلامه محتجاً به.

وقال الحافظ في مقدمة «نزهة الألباب في الألقاب»: «وهذا كله إذا كان المُلَقَّب يكره اللقب، فأما إن كان يحبه ويوجب له المدح؛ فهو جائز بشرط الأمن من الإطراء في ذلك».

ثم قال: «من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به ليتميز من غيره بغير قصد ذم.

قال أبو حاتم الرازي: ثنا عبدة بن عبد الرحيم سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل، وحميد الأعرج، فقال: إذا أراد صفته ولم يرد عيبه؛ فلا بأس.

وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه، قال: إذا لم يعرف إلا به جائز، ثم قال: الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا، فسَهًل في مثله إذا اشتهر به.

وسئل عبد الرحمن بن مهدي: هل فيه غيبةً لأهل العلم؛ قال: لا، وربما سمعت شعبة يقول ليحيى بن سعيد: يا أحول! ما تقول في كذا؟ قلت \_ أي الحافظ \_: هذا لا يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك، وأحسن أحوال هذا أن يقال: لعله كان يرى جوازه إذا رضي من به ذلك، ومتى لم يكن التعريف بعين اللقب فهو أولى بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم، وسلك الشافعي مسلكاً حسناً فكان يقول: أخبرني إسماعيل الذي يقال له ابن علية؛ فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب رحمه الله تعالى».

الله عنها، أنَّ رجلًا استأذنَ على النَّبيِّ عَلَيْ فقالَ: «اللهُ عنها، أنَّ رجلًا استأذنَ على النَّبيِّ عَلَيْ فقالَ: «اللهُ عنها، بشسَ أخُو العشِيرَةِ؟» متفتَّ عليه.

احتجَّ بهِ البخاري في جوازِ غيبةِ أهل ِ الفسادِ وأهل ِ الرِّيب.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٧١ ـ فتح)، ومسلم (٢٥٩١).

نقه (العريث: \* جمع هذا الحديث علماً وأدباً.

فأما العلم فإن صورة الغيبة موجودة فيه، ولكنه لم يتناول الغيبة المذمومة شرعاً، وغايته أن تعريف الغيبة المذكورة أولاً هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي.

وأما الأدب؛ فلم يواجه رسول الله على المقول فيه بذلك لحسن خلقه اتقاء فحش الرجل حيث ورد تتمة للحديث: فلما دخل ألان له الكلام فقالت عائشة: يا رسول الله! قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: «أي عائشة! إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه»، وفي رواية: «يا عائشة! متى عهدتني فاحشاً؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره».

- \* جواز ذكر أهل الفساد والرِّيب، ولذلك ترجم البخاري قائلًا: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
- \* المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة؛ لكن ضمن القيد المتقدم في الكلام على الصور المستثناة من ذلك.
- \* قول النبي ﷺ في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه ليس من الغيبة .

١٥٣٢ ـ وعنها قالت: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ما أظُنَّ فُلاناً وفُلاناً يَعْرِفانِ مِنْ دِينَا شَيْسًاً» رواهُ البخاريُّ. قالَ اللَّيثُ بن سعدٍ أحدُ رواةٍ هذا الحديث: هذان الرَّجلانِ كانا من المنافقينَ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٨٥ ـ فتح).

فقه (العريث: \* النبي على لم يكن يعرف جميع المنافقين؛ لأنه قاله على سبيل الظن.

\* بيان أن بعض الظن جائز؛ لأنه يكون في مقام التحذير مثل حال الرجلين، ولذلك ترجم له البخاري في كتاب الأدب من «صحيحه» باب ما يجوز من الظن.

\* جواز كشف حال من عرف بالنفاق.

\* الظن المنهي عنه إنما هو ظَنّ السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه.

١٥٣٣ ـ وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيتُ النّبي ﷺ فقلتُ: إنَّ أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أمَّا مُعَاوِيةً، فصُعْلُوكُ لا مَالَ له، وأمَّا أبُو الجَهْم، فلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، مَتَفَّ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم : «وأمَّا أَبُو الجَهْم فَضَرَّابٌ للنِّسَاءِ» وهو تفسير لرواية : «لا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ»، وقيل : معناه : كثيرُ الأسفارِ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٤٨٠).

تنبيه:

الحديث لم يخرجه البخاري؛ كما نص ونبه على ذلك غير واحد من الحفاظ. غريب (العريث: الصعلوك: الفقير.

فقه (العريث: \* وفيه جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبي في الاستفتاء ونحوه .

\* جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة.

\* جواز ذكر الغائب بما فيه من عيوب التي يكرهها إذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة؛ لأن من استشير لزمه القول بالحق وأداء النصيحة، وليس ذلك في باب الغيبة، لأنه لم يقصد بذلك لمزه، ولا شفاء غيظه، ولا أذى.

\* استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحة وإن كرهها.

\* قبول نصيحة أهل الفضل والإنقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة.

\* استحباب تفضيل نكاح الرجل الموسر على أهله.

\* استحباب تقديم نكاح الرجل قليل الضرب لزوجته أو قليل السفر على تفسير

أنه لا يضع العصا عن عاتقه كثير السفر.

- \* وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ عن عيون الرجال، وفي ذلك تحريم النظر إليهن لأن رسول الله على أمر فاطمة بالسكنى في بيت ابن أم مكتوم لأنه غير مغشي من الرجال.
- \* المرأة الصالحة المتجالسة، لا بأس أن يمر بها الرجال ويتحدثون عندها بحيث لا تقع خلوة، وذلك ظاهر في قول رسول الله ﷺ لفاطمة: اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم.
- \* علل رسول الله على السكنى في بيت ابن أم مكتوم أن فاطمة بنت قيس تستطيع أن تضع ثيابها ولا يراها، وفي هذا دليل على أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الرجل الأعمى، أما حديث: «أفعمياوان أنتما؛ ألستما تبصرانه؟» فضعيف كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة.
- \* يجوز للمستشار أن يشير بغير من استشير فيه؛ لأنه ﷺ أشار إلى أسامة، ولم تذكر له إلا أبا جهم ومعاوية.
- \* جواز الإغياء في الصفة، وأن المغيى لا يلحقه كذب إذا لم يقصد قصد الكذب وإنما قصد الإبلاغ في الوصف؛ ألا ترى أن معاوية قد ملك ثوبه وغير ذلك من مال، وكذلك قوله: لا يضع عصاه؛ فإن أبا جهم يصلي وينام ويأكل ويشرب ويشتغل بأشياء غير ضرب النساء، ولكنه لما كثر ضربه للنساء نسب إليه، ولذلك قيل: من أكثر في شيء عرف به ونسب إليه.
- \* ليس في قوله ﷺ: «لا يضع العصاعن عاتقه» تحريم لضرب النساء، بل قدح في الإكثار من ذلك بسبب وبغيره، وقد وضح الشرع أن للرجل ضرب نسائه ضرباً غير مبرح فيما يصلحهم وتصلح به حاله وحالهم معه.
- \* جواز نكاح غير الأكفاء إذا رضيت الزوجة بذلك، وهذا ظاهر في قوله ﷺ: «انكحي أسامة بن زيد» فنكحته، وفاطمة بنت قيس قريشية فهرية وأسامة من الموالي، فدل هذا على ما تقدم، بل هو أقوى شيء في ذلك، والكفاءة في الدين أولى ما اعتبر

واعتمد عليه، وبالله التوفيق.

الله على منور الله على الله على الله عنه قال: خَرَجنا مع رسولِ الله عند أبي الناسَ فيه شِدَّة، فقالَ عبد الله بنُ أبي الا تُنفقُوا على مَنْ عِنْدَ رسولِ اللهِ حتى ينفضُوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزَّ منها الأذلَّ، فأتيتُ رسولَ الله على فأخبرتُهُ بذلك، فأرسلَ إلى عبدِ اللهِ بن أبي ، فاجتهدَ يَمِينَهُ: ما فعلَ، فقالوا: كذبَ زيد رسولَ الله على نفسي ممَّا قالوهُ شدَّة حتى أنزلَ الله تعالى تصديقي: ﴿إذا جَاءَكَ المُنافِقُونَ ﴾ ثم دعاهم النبي على المستغفر لهم فلوا رؤوسهم. متفق عليه.

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (٨ / ٦٤٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٧٧٢).

غريب (الحريث: ينفضوا: يتفرقوا عنه.

شدة: كرب شديد.

لوُّوا: أمالوا إعراضاً.

فقه (العريث: \* جواز ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات؛ لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك؛ لما في ذلك من التأنيس والتأليف.

\* جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه ولا يعد نميمة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وإما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا.

\* الكفار والمنافقون يجتمعون على حرب الإسلام وأهله لأطماع مادية ومصالح دنيوية، ولذلك فهم يظنون أن قطع هذه الأموال عن المسلمين يجعلهم يتركون دينهم ويتفرقون عن رسولهم .

من صدق الله لم يكله إلى نفسه بل قواه وبرأه وجعل له مقالاً كما أنزل الله هذه
 الآيات في المنافقين تصديقاً لزيد بن أرقم رضي الله عنه وكشفاً لسوءة المنافقين.

الله عنها قالت: قالتُ هندُ امرأةُ أبي سفيان للنبيِّ الله عنها قالتْ: قالتْ هندُ امرأةُ أبي سفيان للنبيِّ إنَّ أبا سفيانَ رجلُ شحيحٌ وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلاَّ ما أخذتُ منه،

وهو لا يعلم؟ قالَ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ» متفقّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٥٠٤ و٥٠٠ ـ فتح)، ومسلم (١٧١٤).

غريب العريث: الشع: البخل مع الحرص.

بالمعروف: وسط من غير إسراف ولا تقتير.

فقه (العريث: \* جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء ونحو ذلك.

- \* جواز استماع أحد الخصمين في حال غياب الأخر.
- \* وفي أن من نسب إلى نفسه أمراً عليه فيه غضاضة فليقرنه بما يقيم عذره في ذلك
  - \* وفيه جواز استماع كلام الأجنبية عن الحكم والإفتاء.
  - \* القول قول الزوجة في قبض النفقة؛ لأنه ﷺ لم يطلب منها بينة.
    - \* وجوب نفقة الزوج وأنها مقدرة بالكفاية.
      - \* وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج.
        - \* جواز القضاء على الغائب.
  - \* عدم وصف إنسان بوصف قبيح في جميع أحواله إنما يصفه بما رآه فقط.
    - \* وجوب النفقة على الأولاد بشرط الحاجة.
    - \* جواز أن تقوم المرأة على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم.
      - \* إعمال للعرف في الأمور التي لا تحديد للشرع فيها.
- \* إذا لم ينفق الرجل؛ فللمرأة حق أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه ما يكفيها وعيالها.
  - \* جواز خروج الزوجة من بيت زوجها لحاجة إذا أذن لها أو علمت رضاه به.

### ۲۰۷ \_ باب

# تحريم النّميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد

تطلق هذه الكلمة الخبيثة في لسان العرب على معان منها:

أ ـ التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد.

ب ـ تزيين الكلام بالكذب؛ كقول الشاعر:

ونم عليك الكماشحون وقبل ذا عليك الهوى قد نم لو نفع النم

ت\_الذي لا يمسك الأحاديث ولا يحفظها، ولذلك يقال: نمّ فلان نماً؛ إذا ضَيّع الأحاديث ولم يحفظها.

بكت من حديث نمه وأشاعه ولصقه واش من القوم واضع

وبذلك تتمخض هذه المعاني عن معنى جامع وحد مانع تعرف به النميمة ، وأنها نقل الكلام من قوم إلى آخرين وتزيينه بالكذب ليحدث بينهم شر وفساد ، وذلك لأن الناقل لم يستطع كتم الحديث وحفظه ؛ لضعفه وحقده .

وقد أطلق العرب على النمام أسماء كثيرة؛ منها: قتات، قساس، دراج، غماز، هماز، مائس، مماس، ولذلك فالنميمة في لغة العرب اسم جامع لخصال الشر لأنها كلمة عقيمة لا خير فيها حتى قال شاعرهم:

ومولى كبيت النمل لاخير عنده لمولاه إلا سعيه بنميم

قال الله تعالى: ﴿ هَمَّازِمَّشَّآمِ بِنَمِيمِ ﴾ [ن: ١١].

ذم للقتات الذي يمشي بين الناس بالنميمة ويسعى بنقل الكلام السبّىء من بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم.

وهذا وصف للمنهي عن إطاعته والاستماع إليه.

وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَيْدٌ ﴾ [ق: ١٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

١٥٣٦ - وعن حُذَيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَدْخُلُ اللَّهِ مَتْفَقُ عليه.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٧٢ ـ فتح)، ومسلم (١٠٥). تنبيه:

هذا اللفظ لمسلم، والمتفق عليه: «لا يدخل الجنة قتات».

غريب (العريث: القتات: النمَّام.

نقه (المربث: \* ينبغي لمن حصلت له النميمة أن لا يصدق من نَمَّ له، ولا يظن بمن نم عنه ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وذلك لتحذير الرسول عنه.

\* من استحل النميمة وهو عالم بحرمتها يحرم الله عليه الجنة، وإن لم يستحلها فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه.

\* يجب بُغض النمام لأن الله يبعضه.

١٥٣٧ - وعن ابنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهُما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَّهُ مَرَّ بقبرينِ فقالَ: «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ في كبيرٍ! بلى إنَّهُ كبيرٌ: أمَّا أَحَدُهما، فَكَانَ يَمشي بِالنَّمِيمَةِ، وأمَّا الآخَرُ فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَولِهِ» متفقُ عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري.

قالَ العلماءُ: معنى: «وَما يُعَذَّبَانِ في كبيرٍ» أي: كبيرٍ في زعمهما وقيلَ: كبيرٌ تركهُ عليهما.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١ / ٣١٧ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٢).

غريب (العريث: الجريدة: هي التي لم ينبت فيها خوص.

لا يستتر: وفي رواية: «لا يستنزه» وأخرى «لا يستبرىء»، وكلها صحيحة، ومعناها: لا يتجنبه أو يحترز منه.

فقه (العريث: \* لا يجوز استصغار المعاصي والذنوب، وإنما يحملها على أنها كبائر.

- \* وجوب إزالة النجاسة خلافاً لمن خص الوجوب بوقت الصلاة فقط.
  - \* البول نجس، ولذلك يجب الاستبراء منه.
    - \* إثبات عذاب القبر، وأنه حق.
  - \* غلظ تحريم النميمة وبيان أنها من الكبائر.

#### تنبيه:

ورد في الحديث عند الشيخين وضع النبي على القبرين وقيله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».

قلت: وهذا خاص بالنبي ﷺ للأدلة التالية:

1 \_ ورد عند مسلم في حديث جابر قوله ﷺ: «إني مررت بقبرين يعذبان؛ فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين»؛ فدل أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ﷺ لا بسبب رطوبة الغصنين.

٢ عمل السلف الصالح رضي الله عنهم لم يجر على ذلك، ولذلك يتبين أمران:
 أ ـ أنهم فهموا أن ذلك بسبب شفاعة رسول الله على .

ب \_ أنهم علموا أن الرطوبة والنداوة ليست مقصوده لذاتها ؛ فلم يعملوا بمقتضاها .

### تنبيه آخر:

لا يشرع وضع الورود وغرس الأشجار عند القبور؛ فإن ذلك بدعة ضلالة لم يفعلها خير الناس، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وإنما وردت هذه البدع على مجتمعات المسلمين اتباعاً لسنن اليهود والنصارى وتقليداً لحثالة البشرية الذين يريدون الهروب من الموت بكل وسائل النجاة. . . ولكن لا منجا من الله إلا إليه.

### تنبيه ثالث:

إثبات أن العذاب خُفَف أو رفع بشفاعة رسول الله على دليل أن أهل الكبائر الذين يموتون غير تائبين لم يكفروا ولم يخرجوا من الملة كما زعمت الخوارج وأشياعهم من جماعات التكفير، بل تطبيق عملي لقوله على الصحيح: «جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

تنبيه لكل نبيه:

ذكر السيوطي أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى ، ولذلك قال: إذا ذهبت من العود انقطع تسبيحه.

قلت: وهذا تعليل عليل مخالف لصريح التنزيل وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَنْ شَيءِ إِلاَّ يُسْبِحُ بَحْمَدُهُ وَلَكُنَ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُم ﴾ [الإسراء: ٤٤].

ثم نقل قياساً غير صحيح فقال: «فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المؤمن القرآن؟».

قلت: سبق بيان أن هذه العلة التي جعلها سبباً للقياس غير صحيحة؛ فبطل القياس بادىء الأمر، ناهيك أن العبادات مدارها على التوقيف، فتدبر ولا تكن من الغافلين.

١٥٣٨ - وعن ابن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيُ ﷺ قالَ: «ألا أُنَبِّنُكُمْ ما العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » رواهُ مسلمٌ.

«العَضْهُ»: بفتح العينِ المهملةِ، وإسكانِ الضَّادِ المعجمةِ، وبالهاءِ على وزنِ العدةِ، وزنِ العدةِ، وزنِ العدةِ، وزنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، ورُنِ العدةِ، وهي: الكذبُ والبُهتانُ، وعلى الرِّواية الأولى: العَضْهُ مصدرٌ، يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً، أي: رماهُ بالعَضْهِ.

توثيق العريث: أخرجه مسلم (٢٦٠٦).

غريب (العريث: العضه: الكاذب الفاحش.

القالة: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس.

فقه (العريث: \* جواز تبين أمر الفاحش والكاذب والنمام والمغتاب ليحذره الناس.

\* ذم خصلة النميمة بين الناس.

### ۲۰۸ \_ باب

# النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نُعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُوِّنِّ ﴾ [المائدة: ٢].

مضى تفسيرها في باب التعاون على البر والتقوى.

وفي الباب الأحاديثُ السابقةُ في الباب قبلهُ.

١٥٣٩ \_ وعن ابنِ مسعود رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ : «لا يُبَلِّغُني أَحَدٌ من أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً، فإنِّي أُحِبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ» رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ .

توثيق (العريث: ضعيف \_ أخرجه أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦، ٢٨٩٧)، وأحمد (١ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦) من طريق إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائد عنه به.

قال الترمذي: حديث غريب.

قلت: هو كما قال؛ فإن الوليد \_ وهو ابن أبي هشام مولى حمدان \_ وشيخه زيد ابن زائد مجهولان.

فقه (العريث: الحديث ضعيف الإسناد، لكنه أفاد معنى دلت عليه قواعد السلوك النبوي وهو وجوب ستر حال المسلم، وعدم تتبع عثراته، وعدم نقلها لأن ذلك يربي الضغينة والبغضاء والغل في الأنفس لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحمه الله.

# ۲0۹ \_ باب ذَمّ ذي الوَجهَيْن

قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا﴾ [النساء: ١٠٨]. هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم.

ثم يبين أن المجادلة عنهم لا تغني عنهم من الله شيئاً؛ فهب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك؛ فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذٍ في ترويج دعواهم؟!

ومن فروع هذه الآية نذكرها استطراداً:

أ ـ الحاكم والقاضي والمفتي يحكم بالظاهر فهو متعبد بذلك.

ب ـ حكم هؤلاء إذا كان خطأً لا يغير الأمر في نفسه، فمن كان ظالماً فعليه إثم ذلك وسيجازى عليه يوم القيامة عند من لا تخفى عليه خافية.

ت ـ حرمة مهنة المحاماة، وبخاصة في هذه الأعصار لأمور منها:

١ - أنها تحاكم إلى القوانين الأرضية والأنظمة الوضعية.

٢ - أن جل أصحاب هذه المهنة يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، فأحدهم يرى موكله ظالماً لنفسه ولخصمه ولمجتمعه ومع ذلك يدافع ويجادل عنه مقابل دريهمات معدودة.

النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيارُهُمْ في الجاهِليَّةِ خِيارُهُمْ في الإسْلام إذا فَقُهُوا، وتَجدُونَ خِيارَ النَّاسَ مَعَادِنَ: خِيارُهُمْ في الجاهِليَّةِ خِيارُهُمْ في الإسْلام إذا فَقُهُوا، وتَجدُونَ خِيارَ النَّاسِ في هذا الشَّأْنِ أَشدَّهُم لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتجدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ، الَّذي يَأْتِي هؤلاءِ بوَجْهٍ، وهؤلاءِ بوَجْهٍ» متفقَّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٥٢٥ ـ فتح)، ومسلم (٢٥٢٦).

غريب (الحريث: المعدن: الشيء المستقر في الأرض، والمراد أنهم ذوو أصول ينسبون إليها ويتفاخرون بها.

فقهوا: علموا الأحكام الشرعية.

الشأن: الإمارة.

فقه (العريث: \* بيان تقسيم الناس إلى مراتب من حيث حسبهم.

- \* أعلى مراتب الشرف الإسلامي الفقه في الدين.
  - \* كراهية تولى الإمارة.
- \* تحريم المداهنة والمخادعة وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

ا ١٥٤١ ـ وعنْ محمدِ بن زيدٍ أنَّ ، ناساً قالُوا لَجَدُّهِ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما: إنَّا ندخُلُ على سلاطينا فنقولُ لهُمْ بخلافِ ما نتكلَّمُ إذا خرجنا من عندهِمْ . قالَ: كُنَّا نَعُدُّ هذا نِفاقاً على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ . رواهُ البخاري .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ١٧٠ - فتح).

تنبيهان:

الأول: عند البخاري: «سلطاننا» بالإفراد.

الثاني: ليس عنده جملة: «على عهد رسول الله ﷺ» وإنما هي رواية عند أبي داود الطيالسي.

خريب (المريث: سلاطيننا: ذوي الولاية علينا.

فقه (العريث: \* نهى بعض أهل العلم في مسألة الدخول على السلاطين لما يترتب عليها من مفاسد حتى قال ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»:

«ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين، ومداهنتهم، وترك الإنكار عليهم، مع القدرة على ذلك.

وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه؛ لينالوا من دنياهم عرضاً، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه:

الأول: الأمير؛ يقول: لولا أني على صواب؛ لأنكر عليَّ الفقيه، وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي؟!

الثاني: العامي؛ أنه يقول: لا بأس بهذا الأمير، ولا بماله، ولا بأفعاله، فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده.

الثالث: الفقيه؛ فإنه يفسد دينه بذلك.

وقد لبس إبليس عليهم في الدخول على السلطان؛ فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم.

وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع؛ لما أعجبه ذلك، وربما قدح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان.

وفي الجملة؛ فالدخول على السلاطين خطر عظيم لأن النية قد تحسن في أول الدخول، ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم، أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم، وترك الإنكار عليهم.

وقد كان سفيان الثوري رضى الله عنه يقول:

«ما أخاف من إهانتم لي، إنما أخاف من إكرامهم؛ فيميل قلبي إليهم».

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح حديث (ما ذئبان جائعان)»:

«وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضاً».

وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز، وابن المبارك، والثوري، وغيرهم. وقال ابن المبارك:

«ليس الأمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الأمر الناهي من اعتزلهم».

وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيداً أنه يأمرهم وينهاهم ويغلط عليهم، فإذا شاهدهم قريباً؛ مالت النفس إليهم لأن محبة الشرف كامنة في النفس له، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم.

وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاوس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاوس، فوبخه طاوس، علم فعله ذلك.

وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه:

«وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع،

فيقال لك: تشفع، وتدرأ عن مظلوم، أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلماً».

قال علامة الأندلس ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» خاتماً الباب الذي ذكر فيه ذم السلف للدخول على الأمراء والسلاطين:

«معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العدل منهم الفاضل؛ فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر، ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء؛ مثل عروة بن الزبير وطبقته، وابن شهاب وطبقته.

وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه بعده.

وكان ممن يدخل على السلطان: الشعبي، وقبيصة، وابن ذؤيب، ورجاء بن حيوة الكندي، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وجماعة يطول ذكرهم.

وإذا حضر العالم عند السلطان غبّاً فيما فيه الحاجة، وقال خيراً، ونطق بالعلم؛ كان حسناً، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه، ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب، والسلامة منها ترك ما فيها».

قلت: صدقوا وبرُّوا ونصحوا رحمهم الله؛ فقد كانوا كالنذير العريان الذي لا يكذب أهله، وكيف لا يكونون كذلك وهم يسمعون قول رسول الله على الصحيح بطرقه الذي أخرجه أصحاب السنن غير ابن ماجه من حديث ابن عباس: «من أتى السلطان؛ افتتن».

- \* تحريم المداهنة في القول.
- \* من يتكلم على شخص بحضرته خلاف ما يتكلم عنه في غيبته نفاقاً:
- \* فهم الصحابة رضي الله عنهم الدين هو المعتبر شرعاً، وهو حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة.

### ۲٦٠ \_ باب

## تحريم الكذب

هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في نفس الأمر سواء تعمد ذلك أم جهله.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ.عِلْمُ ۗ [الإسراء: ٣٦].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

وقال تعالى: ﴿ بِمَا يَلْفِظُ مِن قَرْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيْدٌ ﴾ [ق: ١٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

١٥٤٢ ـ وعنْ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الجنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حتَّى يُكْتَبَ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الجنَّةِ، وإنَّ الوَّجُلَ لَيَصْدُقُ حتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى النَّارِ، وإنَّ الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورِ يَهْدِي إلى النَّارِ، وإن الرجلَ لَيَكْذِبُ حتَّى يُكْتَبَ عنْدَ اللهِ كَذَّاباً، متفقُ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٥٤) في باب الصدق.

10٤٣ ـ وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيُّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ كَانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حتَّى يَدعها: إذا اؤتُمِنَ خانَ، وإذا حَدَّثَ كذب، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ» متفقُ عليه.

وقد سبقَ بيانه معَ حديثِ أبي هريرةَ بنحوهِ في «باب الوفاءِ بالعهد».

مضى توثيقهما وشرحهما برقم (٦٨٩، ٦٩٠) في باب الوفاء بالعهد.

١٥٤٤ ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي قل قال: «مَنْ تَحَلَّم بِحُلْم لَمْ يَرَهُ، كُلِّف أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرتَينِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إلى حَديثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أَذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّر صُورَةً، عُذَبَ،

وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ وَليْس بنافخ » رواهُ البخاري .

«تَحَلَّمَ» أي: قالَ إِنَّهُ حَلَمَ في نومِهِ ورأى كذا وكذا؛ وهو كاذبٌ. و«الأنك» بالمدِّ وضمَّ النونِ وتخفيفِ الكاف: وهو الرَّصاصُ المذابُ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٤٢٧ - فتح).

فقه المريث: \* تحريم الكذب في الحلم، وبيان أنه من أكبر الكبائر لأنه كذب على الله، أما الكذب في اليقظة فهو كذب على المخلوقين.

- التكليف أحياناً يكون على سبيل التعذيب.
- \* الله يجازي العباد بنوع من الغذاب يكون من جنس العمل.
- \* بيان أن الحلم من الشيطان؛ لأن الرسول سماه حلماً ولم يسمه رؤيا والحلم يكون كذباً هنا فهو من الشيطان.
  - تحريم منازعة الخالق في خلقه.
  - من خرج عن وصف العبودية استحق العقوبة بقدر خروجه.
    - \* دليل على أن غير الله ليس بخالق.
    - تحريم التجسس والتحسس وسوء الظن بالأخرين.

١٥٤٥ ـ وعن ابن عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: «أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مالَمْ تَرَيا، رواهُ البخاري .

ومعناه: يقولُ: رأيتُ فيما لم يَرَهُ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٤٢٧ - فتح).

خريب (المريث: الفرى: جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. فقه المريث. بيان تحريم الكذب في الحلم.

١٥٤٦ ـ وعن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ممًّا يُكْثِرُ أَن يقولَ لأصحابِهِ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤيا؟» فيقُصُّ عليهِ من شاءَ اللهُ أَن يقصَّ، وإنَّهُ قالَ لنا ذاتَ غداةٍ: «إنَّهُ أَتاني اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وإنَّهُما قالا لي: انْطَلِقْ،

وإنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُما، وإنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعٍ، وإذا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بصخْرَةٍ، وإذا هُوَ يَهُوي بالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ ها هُنا، فَيْتَبِعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فلا يَرجعُ إليهِ حتَّى يَصِحُّ رأسهُ كما كانَ، ثمَّ يعودُ عليهِ، فيفعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ المرَّةَ الأولى! ، قال: «قلتُ لهما: سُبْحَانَ اللهِ! ما هذان؟ قالا لي: انْطلِقْ انْطلِقْ، فانْطَلقنا، فأتيْنَا على رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَافَاه وإذا آخَرُ قائمٌ عليهِ بِكَلُوبِ مِنْ حَديدٍ، وإذ هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِ ۚ فَيُشَرُّ شِرُّ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إلى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحُوَّلُ إلى الجانِب الآخَر، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بالجانِب الأوَّل ِ، فَما يَفْرُغُ مِنْ ذلكَ الجانِب حتَّى يَصِحُّ ذلك الجانِبُ كما كانَ، ثمَّ يَعُودُ عليهِ، فيفعلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ في المرَّةِ الأولى، قال: «قلت: سُبْحَانَ اللهِ! ما هذانِ؟ قال: قالا لي: انْطلِقْ انْطلِقْ، فانْطلَقنا، فأتينا على مِثْل التَّنُور، فأحسِبُ أنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا فَيْهِ لَغَطَّ، وأَصْوَاتُ، فَاطَّلَعْنَا فَيْهِ فَإِذَا فَيْهِ رَجَالٌ ونِسَاءً عُرَاةً، وإذا هُمْ يأتِيهِمْ لَهَبُّ مِنْ أَسفلَ مِنْهُمْ، فإذا أَتاهُمْ ذلكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا. قلتُ: ما هؤلاءِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطلِقْ، فانْطَلقنا فأتيْنا على نَهر، حسبتُ أنَّهُ كانَ يقولُ: «أَحْمَرُ مِثْلُ الـدَّم وإذا في النَّهْر رَجُلُ سابِحٌ يَسْبَحُ وإذا على شَطِّ النَّهْر رجلٌ قد جمعَ عندَهُ حِجارةً كثيرةً وإذا ذلك السَّابِحُ يسبحُ ما يسبحُ ثم يأتي ذلك الذي قدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحجارَة ، فيفْغَرُ لهُ فاه ، فيلقِمُهُ حَجَراً ، فينطلقُ فيسبَحُ ، ثُمَّ يَرْجعُ إليهِ ، كُلَّما رَجَعَ إليهِ، فَغَرَ لهُ فاهُ، فألقَمَهُ حَجَراً. قلت لهما: ما هذانِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فانطلقنا، فأتينا على رجل كريهِ المراآةِ، أو كأكرهِ ما أنتَ رَاءٍ رجلًا مَرْأَى، فإذا هو عِندَهُ نارٌ يحشُّها ويسمى حولها. قلتُ لهما: ما هذا؟ قالا لى: انْطَلِقْ انْطَلَقْ، فانطلقْنا فأتينا على رَوْضةٍ مُعْتَمَّةٍ فيها مِنْ كلِّ نورِ الرَّبيع ، وإذا بيْنَ ظهرَي الرَّوضةِ رجلٌ طويلٌ لا أكادُ أرى رأسهُ طُولًا في السَّماءِ، وإذا حَوْلَ الرجل من أكثر ولدانٍ رأيتُهُمْ قطَّ، قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاءِ؟ قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فانْطَلقنا، فأتينا إلى دوحَةٍ عظيمة لم أر دَوْحَةً قطُّ أعظِمَ مِنها، ولا أَحْسَنَ! قالا لي: ارْقَ فيها،

فارتَقَينا فيها إلى مدينةٍ مَبْنِيةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ ولَبنِ فضَّةٍ فأتَينا بابَ المدينة فاسْتَفْتَحْنا فَفُتِحَ لِنا، فَدَخَلناها، فَتَلقَّانا رجالٌ شَطرٌ مِن خَلْقِهم كأَحْسَن ما أنت راءٍ! وشطرٌ منهم كأقبح ما أنتَ راءٍ! قالا لهُم: اذهبوا فقَعُوا في ذلكَ النَّهْر، وإذا هُوَ نَهرٌّ مُعتَرضٌ يجري كأنَّ ماءَهُ المحضُ في البياض ، فذهبُوا فوقعُوا فيه . ثمَّ رجعُوا إلينا قد ذَهَبَ ذلك السُّوءُ عنهمْ، فصَارُوا في أحسَن صُورةَ. قال: قالا لي: هٰذه جَنَّةُ عدْنٍ، وهذاك مَنْزلُك، فسَمَا بَصَري صُعُداً، فإذا قَصرٌ مِثلُ الرَّبابَة البيضاءِ. قالا لي: هذاك منزلك؟ قلتُ لهما: باركَ اللهُ فيكُما، فذراني فأدخُلَه. قالا: أما الآن فلا، وأنتَ داخلُهُ. قلت لهُما: فإنِّي رأيتُ منذ اللَّيلةَ عجباً؟ فما هذا الذي رأيتُ؟ قالا لي: أما إنَّا سنخبرُكَ: أمَّا الرجُلُ الأوَّلُ الذي أتيتَ عليه يُثلَغُ رأسهُ بالحَجَر، فإنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيرْفُضُه، وينامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ، وأمَّا الرَّجُلُ الذي أتيتَ عليه يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إلى قفاهُ. ومنخِرهُ إلى قفاهُ، وعيننه إلى قفاهُ، فإنه الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بِيتِهِ فَيَكذِبُ الكذبةَ تَبْلُغُ الآفاقَ. وأمَّا الرِّجالُ والنِّساءُ العُراةُ الذين هُمْ في مِثلَ بِناءِ التُّنُورِ، فإنَّهم الزُّناة والزُّواني، وأما الرجُلُ الَّذي أتَيْتَ عليهِ يَسْبَحُ في النَّهْر، وَيُلْقَمُ الجِحَارَةَ، فإنَّهُ آكِلُ الرِّبا، وأمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ المرآةِ الذي عندَ النَّار يَحشُّها ويسعَى حَوْلَها، فإنَّهُ مالِكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ، وأَما الرَّجُلُ الطويلُ الَّذي في الرَّ وضةِ، فإنه إبراهِيم، وأما الولدانُ الذينَ حَوْله، فكلُّ مَوْلودٍ ماتَ على الفِطْرَةِ» وفي رواية البرقانِيِّ: «وُلِدَ على الفِطرَةِ» فقال بعض المسلمينَ: يا رسولَ اللهِ، وأولادُ المشركينَ؟ فقال رسولُ اللهِ على: «وأولادُ المشركينَ، وأما القوْمُ الذين كانُوا شَطرٌ مِنهم حسنٌ ، وشطرٌ منهم قبيحٌ ، فإنهُمْ قومٌ خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً ، تجاوز الله عنهم» رواه البخاري.

وفي رواية له: «رَأيتُ اللَّيْلةَ رجُلينَ أَتياني فأخرجاني إلى أرضٍ مقدَّسةِ» ثم ذكرهَ وقال: «فانطلقنا إلى نَقبٍ مثل التَّنُورِ، أعلاهُ ضيِّقٌ وأَسْفَلُهُ واسعٌ ؛ يَتَوَقَّدُ تَحتَهُ ناراً، فإذا ارْتَفَعتْ ارْتَفَعُوا حتى كادُوا أن يَخْسرُجوا، وإذا خَمَدَتْ، رَجَعوا فيها، وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ». وفيها: «حتى أتينا على نهرٍ من دَمٍ» ولم يشكَ «فيه رجلٌ قائمٌ على وسط النّهر، وعلى شطِّ النّهر رجلٌ، وبينَ يديهِ حجارةٌ، فأقبلَ الرَّجُلُ الذي في النّهر، فإذا أرادَ أن يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بحجرٍ في فيه، فردَّهُ حيثُ كانَ، الذي في النّهر، فإذا أرادَ أن يَخْرُجَ، رَمَى الرَّجُلُ بحجرٍ في فيه، فردَّهُ حيثُ كانَ». وفيها: «فجعلَ كُلّما جَاءَ ليخرُجَ، جَعَلَ يَرْمي في فيه بَحَجَرٍ، فيرجعُ كما كانَ». وفيها: «فصعندا بي الشَّجرَة، فأدخلاني داراً لم أر قطُّ أحسنَ منها، فيها رجالُ شُيوخٌ وشبابٌ» وفيها: «الذي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ، يُحدِّثُ بالكذَبة فَتُحْمَلُ عنهُ حتَّى تَبْلُغَ الآفاق، فَيُصنَعُ بهِ ما رأيتَ إلى يَوْم القيامةِ» وفيها: «اللّذي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرجُلُ عَلّمهُ اللهُ القُرآنَ، فنامَ عنهُ باللّيل، وَلَمْ يَعْمَلْ فيها بالنّهارِ، فَيُفْعَلُ به إلى يوم القيامةِ، والمؤمنينَ، وأمَّا هذه الدَّارُ فذَارُ عامَّةِ المؤمنينَ، وأمَّا هذه الدَّارُ فذَارُ عامِّةِ المؤمنينَ، وأمَّا هذه الدَّارُ فذَارُ الشَّهَدَاءِ، وأنا جِبْريلُ، وهذا ميكائيلُ، فارْفَعْ رأسكَ، فرَفَعْتُ رأسي، فإذا فَوْقي يوم الشيَامةِ، وأنا جِبْريلُ، وهذا ميكائيلُ، فارْفَعْ رأسكَ، فرَفَعْتُ رأسي، فإذا وَوْقي اللّه السَّعَاب، قالا: إنَّهُ بَقِيَ لكَ مَثْلُ السَّحَاب، قالا: ذلك مَنزلُكَ، قلتَ: دعاني أَدْخُلْ مَنزلي، قالا: إنَّهُ بَقِيَ لكَ عُمُرُ لم تَستَكَمِلْهُ، فَلُو استَكْمَلْتَهُ، أَتَيتَ مَنْزلَكَ» رواه البخاري.

قُوله: «يَتَدَهْدَه» أي: يتدحرجُ. و «الكَلُوبُ» بفتح الكاف، وضم اللام المشدّة، قوله: «يَتَدَهْدَه» أي: يتدحرجُ. و «الكَلُوبُ» بفتح الكاف، وضم اللام المشدّة، وهمو معروف. قوله: «فيُشَرْشِرُ» أي: يقطعُ. قوله: «ضوْضَوْا» وهو بضادين معجمتين، أي: صاحوا. قوله: «فَيَفْغَرُ» هو بالفاء والغين المعجمة، أي: يفتحُ. قوله: «يَحُشُها» هو بفتح الياء وضم قوله: «المرآق» هو بفتح الميم، أي: المنظر. قوله: «يَحُشُها» هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة، أي: يوقدها. قوله: «روْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ» هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم، أي: وافية النَّبات طويلته. قوله: «دَوْحَةٌ» وهي بفتح الدال، وإسكان الواو وبالحاء المهملة: وهي الشَّجرةُ الكبيرةُ. قوله: «المَحْضُ» هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة: وهو اللَّبنُ. قولُهُ: «فَسَمَا بَصَرِي» أي: ارْتَفَعَ. «وصُعُداً»: بضم الصاد والعين، أي: الرَّفَعَ. «وصُعُداً»: بضم الصاد والعين، أي: مرْتَفعاً. «وَالرَّبَابَةُ»: بتفح الراء وبالباء الموحدة مُكررة، وهي السَّحابة.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٤٣٨ - ٤٣٩ - فتح).

والرواية الثانية (٣ / ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ فتح).

غريب (العريث ذات غداة: ذات زائدة وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه.

يهوي: يسقط.

مستلق لقفاه: مستلق عليها.

شدقه: جانب الفم.

التنور: المكان الذي يوقد فيه النار للخبز.

فقه (العريث: \* تعبير الرؤيا وقت الصبح أفضل من غيره من الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها.

- \* استحباب السؤال عمن رأى رؤيا وسماعها.
- \* إثبات عذاب القبر وأن بعض العصاة يعذبون في البرزخ.
- \* جواز تلخيص العلم؛ وهـو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الترتيب ليجتمع تصورها في الذهن.
  - \* التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة.
  - \* التحذير عن رفض القرآن لمن يحفظه.
  - \* فيه التحذير من الزنا والربا وتعمد الكذب؛ لأنها من الموبقات المهلكات.
    - \* بيان الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك.
      - \* بيان فضل الشهداء وأن منازلهم أرفع المنازل.
      - \* من استوت حسناته وسيئاته يتجاوز الله عنهم.

# ٢٦١\_ باب

# بَيان ما يجوز من الكذب

اعلم أنَّ الكذب، وإن كانَ أصلهُ مُحرَّماً، فيجوزٌ في بعض الأحوال ِ بُشُروطٍ قد أوضحتُها في كتاب: «الأذكارِ»، ومختصرُ ذلك: أنَّ الكلامَ وسيلةُ إلى

المقاصد، فكلَّ مقصودٍ محمودٍ يمكنُ تحصيلُهُ بغير الكذِبِ يحرمُ الكذبُ فيه، وإنْ لم يمكنْ تحصيلُ إلَّا بالكذب، جاز الكذبُ. ثمَّ إن كانَ تحصيلُ ذلك المقصودِ مباحاً كانَ الكذبُ مباحاً، وإن كانَ واجباً، كانَ الكذبُ واجباً. فإذا اختفى مسلمٌ من ظالم يريد قتله، أو أخذَ ماله، وأخفى ماله، وسُئِل إنسانٌ عنه، وجَبَ الكذبُ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كانَ عندهُ وديعةُ، وأرادَ ظالمٌ أخذها، وجبَ الكذبُ بإخفائها. والأحوطُ هذا كله أن يُورِّيَ، ومعنى التَّوريةِ: أن يقصدَ بعبارتهِ مقصوداً بخفائها. والأحوطُ هذا كله أن يُورِّيَ، ومعنى التَّوريةِ: أن يقصدَ بعبارتهِ مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبةِ إليه، وإن كانَ كاذباً في ظاهرِ اللَّفظِ، وبالنسبةِ إلى ما يفهمُهُ المخاطبُ، ولو تَركَ التَّوريةَ وأطلقَ عِبارةَ الكذِب، فليْسَ بِحَرَامٍ في هذا الحال .

واستدلَّ العلماءُ لجوازِ الكذب في هذا الحالِ بحديث أُمَّ كُلْتُومِ رضيَ اللهُ عنها أنَّها سمعت رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: لَيْسَ الكذَّابُ الذي يُصلحُ بينَ النَّاسِ فينمي خيراً أو يقولُ خَيراً» متفقٌ عليه.

زاد مسلم في رواية: «قالتْ أَمُّ كلتُوم : ولم أسمعهُ يُرَخِّصُ في شيءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إلَّا في ثلاثٍ»؛ تعني: الحرب، والإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وحديثَ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ، وحديثَ المرأةِ زَوْجَهَا.

توثيق الصريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢٩٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٠٥). غريب العريث: ينمي: يبلغ.

نقه (المريث: \* من أصلح بين الناس لا يسمى كاذباً مذموماً.

\* الكذب المذموم الذي تحصل به مضرة.

\* جواز الكذب في الأمور الثلاثة المذكورة؛ لأن المصلحة الواقعة أرجح.

### ۲۲۲ \_ پاپ

## الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ [الإسراء: ٣٦].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

١٥٤٧ ـ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «كفى بالمرءِ كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (٥).

فقه (العريث: \* زجر شديد عن الحديث بكل ما سمع الإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما يسمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن.

١٥٤٨ ـ وعن سَمُرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بَحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَاذبينَ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق العريث: أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١ / ٩).

نقه (المريث: \* عدم جواز رواية الأحاديث على ظن أنها صحيحة.

\* عدم جواز رواية الأحاديث المكذوبة على الرسول على .

الله إنَّ الله عنها، أنَّ امرأة قالتْ: يا رسولَ الله إنَّ لي ضرَّةً فهل عليَّ جُناحٌ إن تشبَّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال النبيُّ ﷺ: «المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كَلابس ثَوْبي زُورٍ» متفقً عليه.

المُتَشَبِّعُ: هو الذي يُظَهِرُ الشَّبَعُ وليسَ بشبعانَ، ومعناه هنا: أنَّه يُظهِرُ أنه حصلَ له فضيلةً وليست حاصلةً. «ولابس ثوبي زور» أي: ذي زُور، وهو الذي يُزَقَّدُ على النَّاس ، بأن يَتزيَّى بزيِّ أهلِ الزُّهدِ أو العلم أو الثروة ؛ ليغترَّ به النَّاسكُ وليْسَ هو بتلكَ الصَّفةِ. وقيلَ غيرُ ذلك واللهُ أعلم.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٣١٧ ـ فتح)، ومسلم (٢١٣٠).

**غريب (لعريث: المتشبع: المتزين.** 

ضرّة: امرأة الزوج.

جناح: إثم.

فقه (العريث: \* عدم جواز غيظ الضرة لضرتها.

- \* كذب المتشبع مضاعف؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ، وكذب على غيره بما لم يعط.
- \* عدم جواز تزيي العباد بلباس غيرهم إذا لم يكن فيهم أصلاً مثل من يتزيى بزي أهل العلم وغيرهم .
  - \* عدم جواز إفساد المرأة بين زوجها وضرتها.

### ۲٦٣ \_ باب

# بَيان غلظ تحريم شهادة الزور

قول الزور هو الكذب والبهتان ومنه شهادة الزور أي الشهادة بالباطل، وهي من أشد الموبقات تحريماً.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَجْتَـٰنِبُواْ فَوْلَــَـُ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

قرن تبارك وتعالى الشرك بالله بقول الزور سباقاً وسياقاً فقال: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴿ [الحج: ٣٠، ٣١]؛ كقوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ولذلك ورد عن السلف أن شهادة الزور عدلت الإشراك بالله، نعوذ بالله من أن نشرك به شيئاً نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ [الإسراء: ٣٦].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

وقال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن تَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِّٱلْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].

مضى تفسيرها في باب المراقبة.

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢].

من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور وهو الكفر والكذب والفسق واللغو والباطل، وقيل: هو الغناء واللغو، وقيل: هو أعياد المشركين، وقيل شهادة الزور.

والأظهر الذي يدل عليه السياق أنهم لا يحضرون الزور بكل أشكاله وألوانه وعلى مختلف أسمائه، ولهذا قال تعالى: ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراماً ﴾، فإذا اتفق مرورهم به لم يتدنسوا منه بشيء أو يتلطخوا منه بقذر أو كدر، والله أعلى وأعلم.

• ١٥٥٠ ـ وعنْ أبي بَكرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ألا أُنْبِئُكُم بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» بِأَكْبَر الكَباثِرِ؟» قلنا: بلى يا رسول اللهِ. قالَ: «الإشراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» وكانَ متَّكناً فجلسَ، فقال: «ألا وقوْلُ الزُّورِ!» فما زالَ يُكَرِّرُها حتى قلنا: ليتهُ سكت. متفقٌ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٣٣٦) باب تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم.

## ۲٦٤ ـ ياب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة

من لم يتيقن موته على الكفر كفرعون وأبي جهل وأمثالهم وإبليس وأجناده يحرم لعنه ولا يجوز شيء من ذلك إلا بدليل.

وكذلك كل جماد أو حيوان أو نبات يحرم لَعْنُه.

١٥٥١ ـ عن أبي زيدٍ ثابتِ بن الضَّحاكِ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ، وهو من أهـل بيعـةِ الرَّضوانِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ

الإِسْلام كاذِباً مُتَعَمِّداً، فهُو كمَا قالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشْيءٍ، عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِهِ، متفتَّ عليه.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٣ / ٢٢٦ ـ فتح)، ومسلم (١١٠).

غريب (العريث: الملة: الدين والشريعة.

فقه (المريث: \* يحرم التدين بملة غير ملة الإسلام، وجاءت كلمة ملة نكرة في سياق الشرط للدلالة على جميع الملل والنحل من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن لحق بهم كالمجوس والصابئة وأهل الأوثان والدهرية والمعطلة وعبدة الشياطين والملائكة.

\* من عزم على شيء من ذلك تديناً أو عَظّم شيئاً عالماً مستحلاً فهو كما قال ولن يرجع إلى الإسلام سالماً.

\* هذا يدل على مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية وهو يدل على أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره؛ لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاً بل هي لله؛ فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.

\* حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافاً لمن خصصه بالمحدد، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: ٤٠].

\* لا يجب على العبد الوفاء بنذر لا يملكه.

\* تغليظ تحريم لعن المسلمين بعضهم بعضاً؛ حيث بين أن إثم لعن المسلم مماثل لإثم قاتله.

١٥٥٢ ـ وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٥٩٧).

نقه (العريث: \* الزجر عن اللعن؛ لأن من تَخَلَّق به لا يكون فيه صفات جميلة؛ لأن اللعنة يراد بها الإبعاد من رحمة الله، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين.

\* ذم للمكثرين من اللعن لأنه يتنافى مع كمال التصديق والتفويض.

١٥٥٣ ـ وعن أبي الدَّرْدَاءِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَكُونُ اللَّمَانُونَ شُفَعَاءَ، وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيامَة» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٥٩٨).

فقه (المريث: \* ذم للمكثرين من اللعن؛ فهم لا يشفعون يوم القيامة لإخوانهم حين يشفع المؤمنون لإخوانهم، ولا تقبل شهادتهم يوم القيامة على غيرهم.

\* الشاهد والشفيع يجب أن يكون عدلًا ليس فيه شيء من خوارم المروءة أو رقة في الدين أو الجرأة على عباد الله.

\* المؤمن لا يستعجل العذاب بالمخالف أو يقنطه من رحمة الله بل هو صبور محتسب مفتاح للرحمة مغلاق للشر.

١٥٥٤ ـ وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَلاعَنُوا بلَعْنَةِ اللهِ، وَلا بِغَضَبِهِ، وَلا بالنَّارِ» رواهُ أبو داود، والترمذيُّ وقالا: حديثُ حسنٌ صحيحٌ.

توثيق (العريث: حسن بشواهده \_ أخرجه أبو داود (٤٩٠٦)، والترمذي (١٩٧٦)، وأحمد (٥ / ٥)، والحاكم (١ / ٤٨) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً.

قلت: إسناده رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٥٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣ / ١٣٥) عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال يرفع الحديث؛ قال: «لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب الله، ولا بجهنم».

قلت: رجاله ثقات، لكنه مرسل.

وبالجملة؛ فالحديث حسن بشواهده.

نقه (المريث: \* تحريم التلاعن بلعنة الله.

\* لا يجوز الدعاء على أحد بالنار؛ لأنها من خصوصية عذاب الله.

\* لا يجوز الدعاء بغضب الله.

\* بيان شدة عظم اللعنة وغضب الله والعذاب بنار الله.

الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه: «لَيْسَ المؤمِنُ بالطَّمَانِ، ولا اللَّعَانِ، ولا الفَاحِشِ، ولا البَذِيِّ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٩٧٧)، وأحمد (١ / ٤٠٤ \_ ٤٠٠)، والحاكم (١ / ١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤ / ٣٣٥، ٥ / ٥٨)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (٥ / ٣٣٩) من طريق محمد ابن سابق ثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة عنه به.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وقد طعن ابن القطان وابن معين في محمد بن سابق، ووثقه الآخرون، وهو المعتبر؛ لأن جرحه غير مفسر، فهو مردود، ومن ثم فقد احتج به الشيخان، فهو ممن جاوز القنطرة.

**غريب العريث: الطعان:** الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. الفاحش: ذو الفحش في كلامه.

فقه (المريث: \* ليس من صفات المؤمن الذي حسن إيمانه الوقوع في أعراض المسلمين.

- \* ليس من من صفات المؤمن كثرة اللعن.
  - \* ليس من صفات المؤمن الفحش.
    - \* ليس من صفات المؤمن البذاءة.
- \* تحريم الطعن واللعن والفحش والبذاءة.

١٥٥٦ - وعن أبي الدَّرْداءِ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً، صَعِدَتِ اللَّعْنَهُ إلى السَّماءِ، فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَها، ثمَّ تَهبِطُ إلى الأَرْضِ، فَتُعَلَقُ أبوابُها دُونَها، ثمَّ تَأْخُذُ يَميناً وشِمالاً، فإذا لَمْ تَجِدْ مَسَاعاً رَجَعَتْ إلى الذي لُعِنَ، فإنْ كانَ أَهْلاً لِذلكَ، وإلاَّ رَجَعَتْ إلى قائِلها» رواه أبو داود.

توثيق (المريث: حسن لغيره - أخرجه أبو داود (٤٩٠٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٨١)؛ من طريق يحيى بن حسان ثنا الوليد بن رباح سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء؛ قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله ﷺ (فذكره).

قال أبو داود: «وقال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد، سمع منه، وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه».

قلت: وهو الصواب، وهو ثقة، وأما عمه نمران بن عتبة؛ فلم يوثقه غير ابن حبان، وهو صالح للمتابعات.

وله طريق آخر أخرجه أحمد (١ / ٤٠٨ و٤٢٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢ / ٩٢ / ٢) من طريقين عن عمر بن ذر عن العيزار بن مرود الحضرمي (وذكر قصة طويلة، وساق الحديث بأخصر منه).

وبالجملة؛ فالحديث حسن بطرقه، والله أعلم.

غريب (العريث: مساغاً: مدخلاً وطريقاً.

فقه (المريث: \* بيان عظم شأن اللعنة.

\* بيان أن اللعنة تلحق صاحبها في بعض الأوقات.

\* عدم قبول الله من عباده لعنهم لبعضهم بعضاً.

اللهِ في اللهِ عن عمرانَ بن الحُصينِ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: بينما رسولُ اللهِ في بعض أسفارِهِ، وامرأةً مِنَ الأنصارِ على ناقةٍ، فضجرَت، فلَعَنَتْهَا، فسمعَ ذلكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فقالَ: «خُذُوا ما عَليها وَدَعُوها؛ فَإِنَّها مَلعُونَةً» قالَ عِمرَانُ: فكأنِّي أراها الآن تمشي في النَّاس ما يعرضُ لها أحَدُ. رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٥٩٥).

غريب (العريث: ضجرت: اغتمت من معالجة الناقة وصعوبتها.

خذوا ما عليها: اطرحوا ما عليها من الأمتعة والرحل.

نقه (المريث: \* فيه جواز ركوب الدواب.

\* لا يجوز لعن الدواب.

\* عدم جواز اقتناء دابة ملعونة.

١٥٥٨ - وعن أبي برزَةَ نَضلة بنِ عُبَيْدٍ الأسلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: بينما جارية على ناقةٍ عليها بعضُ متاع القوم ، إذ بصرتْ بالنَّبيِّ على ، وتضايقَ بهم الجَبَلُ، فقالتْ: حَلْ، اللَّهُمَّ العَنْها. فقال النَّبيُّ عَلَيْهَ: «لا تُصاحِبْنا نَاقَةٌ عليها لَعْنَةٌ» رواهُ مسلم.

قوله: «حَلْ» بفتح الحاءِ المهملةِ، وإسكانِ اللّام، وهي كلمةً لزجر الإبل. واعلمْ أنَّ هذا الحديثَ قد يُسْتَشْكُلُ معناهُ، ولا إشكالَ فيه، بلِ المرادُ النَّهيُ أن تصاحبهمْ تلكَ النَّاقةُ، وليس فيه نهيُ عن بيعها وذبحها وركوبها في غيرِ صُحبةِ النبيِّ عَيْقِ، بل كلُّ ذلكَ وما سواهُ من التصرُّفاتِ جائزٌ لا منعَ منهُ، إلا من مصاحبتهِ النبيُ عَيْقِ، بل كلُّ ذلكَ وما سواهُ من التصرُّفاتِ جائزٌ لا منع منه، إلا من مصاحبتهِ بها؛ لأنَّ هذه التصرُّفاتِ كُلَّها كانت جائزةً فمنع بعضُ منها، فبقي الباقي على ما كانَ. واللهُ أعلمُ.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢٥٩٦).

غريب (المريث: جارية: امرأة شابة.

حل: كلمة للزجر.

فقه (المريث: تقدم معناه في الحديث السابق.

#### ۲٦٥ \_ باب

## جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعينين

قال الله تعالى: ﴿ أَلَالَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ١٨].

يستر الله سبحانه المؤمن يوم القيامة بعد ما يقرره بذنوبه ويقول له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون؛ فيقول: ﴿الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين﴾.

وقد ورد في ذلك حديث قتادة عند الشيخين، وابن عمر عند أحمد.

وقال تعالى: ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمَّ أَن لَّمَنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: 28].

أي: أعلم مُعْلم ونادى منادٍ أن لعنة الله مستقرة على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد؛ لأنهم يجحدون بلقاء الله مكذبون بالرجوع إليه فلا يبالون بما يأتون من منكر القول والعمل؛ فهم لا ينتظرون حساباً ولا يخافون عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأفعالاً ؛ نعوذ بالله منهم.

وثبتَ في الصَّحيحِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ».

سيأتي توثيقه وشرحه إن شاء الله برقم (١٦٤٢) في باب تحريم وصل الشعر الوشم.

وأنَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبا».

سيأتي توثيقه وشرحه إن شاء الله برقم (١٦١٥) في باب تغليظ تحريم الربا. وأنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرينَ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣١٤ و٢٢٩).

نقه (العريث: \* تحريم التصوير حيث استحق المصورون اللعنة.

وأنَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ » أي: حُدُودَها.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٩٧٨).

غريب (المريث: منار: جمع منارة، وهي العلامة توضع بين الحدين.

فقه (الحريث: \* تحريم تغيير حدود الأرض وعلاماتها لظلم شيء منها، فمن ظلم قيد شبر طوِّق سبع أرضين يوم القيامة.

وأنَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيْضَةَ».

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٩٧٨).

نقه (العريث: \* تحريم السرقة وأنها من الموبقات المهلكات؛ لأن السارق يستحق الطرد من رحمة الله.

وأنَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ والِدَيْهِ».

توثيق العريث: أخرجه مسلم (١٩٧٨).

فقه (الحريث: \* تحريم عقوق الوالدين وإيذائهما قولاً أو فعلاً وإن ذلك من كبائر الذنوب.

«وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ».

توثيق العريث: أخرجه مسلم (١٩٧٨).

فقه المريث: \* تحريم الذبح لغير الله، كالقبور والأضرحة والأموات وغير ذلك.

وأنَّهُ قالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثاً أَوْ آوَى محدِثاً، فَعَلَيْهِ لَمْنَهُ اللهِ والمَلاثِكَةِ والنَّاس أَجمَعينَ».

سيأتي توثيقه وشرحه في حديث رقم (١٨٠٤) باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه.

وأنَّهُ قالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا، وَذَكوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوا اللهَ وَرَسُولَهُ» وهذه ثلاثُ قبائِلَ من العَرب.

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (٧ / ٣٨٥ ـ فتح)، ومسلم (٦٧٥).

فقه (الحريث: هذه قبائل من العرب غدرت بالقراء الذين أرسلهم إليهم رسول الله على وقتلوهم ببئر معونة، فقنت رسول الله على شهراً يدعو في الصبح عليهم.

وأنَّهُ قالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهم مَسَاجدَ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٣٢)، ومسلم (٥٣٠).

قه (الحريث: \* بين رسول الله على بعض موجبات لعن اليهود وأنهم اتخذوا قبور صالحيهم مساجد.

- \* تحذير لأمة الإسلام من اتباع اليهود والنصارى؛ فقد ورد عن عائشة وابن عباس قولهم: يحذر ما صنعوا.
  - \* تحريم الصلاة في المقبرة.
  - \* تحريم تعظيم القبور وشد الرحال إليها؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك.

وأنَّهُ: «لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّساءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجَالِ».

سيأتي شرحه وتوثيقه برقم (١٦٣١) باب تحريم تشبه الرجال بالنساء.

وجميعُ هذه الألف اظِ في الصحيح ، بعضها في «صحيحي البخاري ومسلم»، وبعضها في أحدهما، وإنَّما قصدتُ الاختصارَ بالإِشارة إليها، وسأذكرُ معظمها في أبوابها من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

### ۲۲۲ \_ باب

## تحريم سُبّ المسلم بغير حقّ

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّادِابِ: ٥٨].

يخبر تعالى عن الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات ما هم برآء منه لم يعملوه، ولم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم أنهم قد احتملوا البهت الكبير واقترفوا الإثم الخطير.

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الروافض الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً؛ فهم في الحقيقة منكسوا القلوب يذمون الممدوحين، ويمدحون المذمومين.

١٥٥٩ ـ وعن ابن مسعود رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَنْهُ: «سِبَابُ المُسْلِم فُسوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» متفقُ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ١١٠ ـ فتح)، ومسلم (٦٤).

غريب (العريث: الفسق: الخروج عن طاعة الله والرسول وهو في عرف الشرع أشد من العصيان.

السباب: السب والشتم والتكلم على الإنسان بما يعيبه.

فقه المريث: \* تعظيم حق المسلم، والحكم على من سَبُّه بغير حق بالفسق.

بعض الأعمال يطلق عليها كفراً تغليظاً، وهي من باب كفر دون كفر ما لم
 يستحلها.

\* فيه رد على المرجئة؛ نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب، وجعلوا للعصاة كمال الإيمان وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلًا.

وقد جاء في سياق الحديث عن زبيد قال: سألت أبا واثل عن المرجئة؛ فقال: حدثنى عبد الله أن النبي على قال (وذكره).

ومراده كيف تكون مقالة المرجئة حق ورسول الله على يخبر بهذا؟

١٥٦٠ ـ وعن أبي ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا يرمي رجلٌ رجلً بالفِسقِ أو الكُفْرِ، إلاَّ ارتَدَّت عليهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كذلكَ» رواهُ البخاري.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٦٤ ـ فتح).

غريب (العريث: ارتدت عليه: رجعت عليه.

نقه (المريث: \* من قال الآخر فاسق أو كافر، فإن لم يكن فيه ذلك فإنه مستحق لذلك.

\* جواز أنه من رأى فاسقاً أو كافراً وكان لديه بينة على ذلك أن يبين ذلك للتحذير ننه.

\* زجر المسلمين عن طعنهم بعضهم بعضاً بالفسق أو الكفر.

١٥٦١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «المُتسَابَّانِ ما قالا فَعَلَى البَادِىء مِنْهُما حتَّى يَعْتديَ المَظلُومُ» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٥٨٧).

غريب (العريث: المتسابان: اللذان يشتم كل منهما الآخر.

ما قالا: إثم ما قالا من السب.

حتى يتعدى المظلوم: يتجاوز حد الانتصار.

فقه (المريث: سباب المسلم حرام.

\* جواز انتصار المسبوب لنفسه بمثل ما سبه ما لم يكن كذباً أو قذفاً.

\* إذا انتصر المسبوب لنفسه استوفى ظلامته وبري الأول من حقه ، وبقي عليه إثم الابتداء.

\* إذا زاد المظلوم في الاعتداء لحقه الإثم.

\* يستحب الصبر والعفو عن المسلمين؛ لئلا يقع العبد في الاعتداء.

\* البادىء بالشر والابتداع عليه إثم من استن به لا ينقص من أوزارهم شيء.

١٥٦٧ ـ وعنهُ قالَ: أَتِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرجُلِ قَدْ شَرِبِ قَالَ: «اضرِبُوهُ» قالَ أبو هُريرةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيدِهِ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضَّارِبُ بثوبِهِ، فَلَمَّا انصرفَ، قَالَ هُريرةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بيدِهِ، قَالَ: «لا تَقُولُوا هذا، لا تُعِينُوا عليهِ الشَّيطَانَ» رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٧٥ - فتح).

غريب (العريث: قد شرب: شرب الخمر.

لا تعينوا عليه الشيطان: لا تجعلوا الشيطان يبلغ مقصوده ويحصل مراده لأنه يريد بتزيينه المعصية له حصول الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فقد حقق الشيطان آماله.

فقه (المريث: \* رَدُّ على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر.

\* نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به الكلية بل نفي كماله.

\* جواز إقامة الحد على شارب الخمر بالضرب.

\* جواز الضرب بالنعال، واليد، وأطراف الثوب.

\* الشيطان يريد الخزي للعباد.

\* منع العباد من مساعدة الشيطان في إغواء العباد.

١٥٦٣ \_ وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزِّني

يُقامُ عَليهِ الحَدُّ يَومَ القيامَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كما قالَ، متفقُّ عليه.

توثيق الحريث: أخرجه البخاري (١٢ / ١٨٥ ـ فتح)، ومسلم (١٦٦٠).

غريب المريث: قذف: رمى.

الحد: العقوبة المحددة في الشرع للقاذف وهي ثمانون جلدة.

تنبيه:

اختلف العلماء: هل يقام الحد على الحر إذا قذف عبداً؟ وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم حدّه، وفي ذلك نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» بإسناد صحيح عن نافع قال: سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال: يضرب الحد صاغراً.

وهذا الذي ترجحه أصول الشريعة التي تؤكد حفظ الأعراض وعدم إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، ولا فرق بين العبد والحر في تحريم الزنا، والله أعلم.

فقه (الحريث: \* الحدود في الشرع تأديب وتعذيب وهي زواجر جوابر.

- \* وجوب إقامة الحدود على العباد كان أحراراً أو مملوكين سواء.
  - \* التحذير من قذف العباد بعضهم بعضاً.
  - من لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الأخرة.

### - ۲۹۷ - باب

## تحريم سُبِّ الأموات بغير حَقَّ وَمَصلحةٍ شرعيَّة

وهــو التَّحــذيرُ مِنَ الاقتِــداءِ بهِ في بدعتهِ، وفسقهِ، ونحو ذلكَ؛ وفيه الآيةُ والأحاديثُ السَّابقة في الباب قبلهُ.

١٥٦٤ ـ وعن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الأمواتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَد أَفضُوا إلى ما قَدَّمُوا» رواهُ البخاري.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٣ / ٢٥٨ ـ فتح).

غريب الحريث: افضوا: وصلوا.

ما قدموا: من عمل.

فقه (المريث: \* تحريم سب الأموات.

\* الأموات وصلوا إلى ما قدموا من خير أو شر؛ فلا فائدة من سبهم.

\* حرمة المسلمين الأموات كحرمة الأحياء.

## ۲۶۸ \_ باب النهي عن الإيذاء

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا ثَبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم سب المسلم بغير حق.

١٥٦٥ ـ وعن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عِيدٍ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عِنْهُ» متفقُّ عليه.

> توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٣ - فتح)، ومسلم (٤١). غريب المريث: الهجر: الترك.

فقه (العريث: \* من أدلة إسلام المسلم سلامة المسلمين من لسانه ويده.

\* من أدلة إسلام المسلم حسن معاملة العبد مع ربه.

\* اللسان هو المعبر عما في النفس وكذلك اليد.

\* وجوب الابتعاد عن كل ما يلحق الأذى والضرر بالمسلمين.

\* حرص الإسلام على تطهير نفوس أتباعه من الآثام لتثمر الأعمال الصالحة وتتحلى بالطاعات وتهجر الفسوق والعصيان.

١٥٦٦ \_ وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُزِحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِ، وَليأْتِ إلى النَّاسِ الذي يُحبُّ أَنْ يُؤتى إليهِ» رواهُ مسلم. وهو بعضُ حديثٍ طويلٍ سبقَ في باب طاعةٍ ولاةِ الأمورِ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٦٨) في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية.

#### ۲۶۹ ـ باب

## النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

يخبر تعالى عن المؤمنين وأنهم جميعاً إخوة في الدين، ومن شأن الأخوة التواصل والتوادد والتزاور.

وقال تعالى: ﴿ أَذِلَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلكَفْفِرِينَ ﴾ [المائدة: ٥٤].

هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه، متعززاً على خصمه وعدوه.

وقال تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلُهُ آشِدًا ۗ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا ۗ يَيْنَهُم ﴾ [الفتح: ۲۹].

يخبر تعالى عن محمد ﷺ أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريب ثم ثني بالثناء على أصحابه فوصفهم بأن أحدهم يكون شديداً عنيفاً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار، عبوساً غضوباً في وجه الكافر، ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن.

١٥٦٧ ـ وعن أنس ِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النبيِّ ﷺ قالَ: ﴿ لا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَحاسَدُوا، ولا تَدَابَرُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخواناً، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاه فَوقَ ثَلاثٍ، متفقُّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٨١، ٤٩٢ ـ فتح)، ومسلم (٢٥٥٩). غريب (العريث: الحسد: تمني زوال النعمة عن مستحق لها.

التدابر; المصارمة والهجران؛ مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره، ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع.

نقه (المريث: \* نهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى بل على

أهواء النفوس؛ فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون.

وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينه العداوة والبغضاء كما قال تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١].

وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعته إخواناً ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال: ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ [الأنفال: ٦٣ - ٦٣].

ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم؛ كما قال تعالى: 
﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال: ﴿وإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴿ [الحجرات: ٩]. وقال: ﴿ فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ [الأنفال: ١].

وأما البغض في الله؛ فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلًا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شرّ فأبغضه عليه وكان الرجل معذوراً فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه كما قال عمر: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم تعالى.

وقال الربيع بن خيثم: لو رأيت رجلًا يظهر خيراً ويسر شراً أحببته عليه؛ آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلًا يظهر شراً ويسر خيراً بغضته عليه؛ آجرك الله على بغضك الشر.

ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذوراً وقد لا يكون معذوراً، بل يكون متبعاً لهواه مقصراً في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيراً من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعاً وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه؛ فهذا الظن قد يخطىء ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الألفة أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله؛ فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية يكون هذا البغض لله؛ فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه، ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البغض المحرم.

وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيراً من أثمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً ويكون مجتهداً فيه مأجوراً على اجتهاده فيه موضوعاً عنه خطؤه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه، ولا هو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعة وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده.

وأما هذا التابع؛ فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق؛ فافهم هذا فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

\* نهي المسلمين عن الحسد وتمني الشر، فلا يحسد بعضكم بعضاً، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام:

فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل.

ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه.

ومنهم من يسعى في إزالة نعمته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه وهو

شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن الله خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها.

وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع في كتابه القرآن كقوله تعالى: ﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق [البقرة: ١٠٩]، وقوله: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله [النساء: ٥٤].

وفي الحديث الحسن بشواهده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم».

وقسم آخر من ألناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغ على المحسود بقول ولا بفعل.

وهذا على نوعين:

أحدهما: أن لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه، ويكون مغلوباً على ذلك؛ فلا يأثم به.

والثاني: من يحدث نفسه بذلك اختياراً ويعيده ويبدئه في نفسه مستروحاً إلى تمني زوال نعمة أخيه؛ فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود بالقول فيأثم، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية؛ فلا خير في ذلك كما قال الله تعالى: ﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون﴾ [القصص: ٧٩].

وإن كانت فضائل دينية؛ فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الشهادة في سبيل الله.

وفي «الصحيحين» عنه صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا؛ فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار».

وهذا هو الغبطة، وسماه حسداً من باب الاستعارة.

وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبته أن يكون المسلم خيراً منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

\* نهى عن التدابر والتقاطع والهجر فوق ثلاث، وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين؛ فتجوز الزيادة على الثلاثة، واستدلوا بقصة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء، وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده، والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهراً.

\* الحض على التآخي في الدين، وأن ذلك أسمى وشائج الإيمان.

١٥٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «تُفْتَحُ أَبُوابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبدٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئاً، إلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فيقال: أنظِرُوا هذينِ حتَّى يصطلِحا! أنظِرُوا هذينِ حتَّى يصطلِحا! أنظِرُوا هذينِ حتَّى يصطلِحا!» رواهُ مسلمٌ.

وفي رواية له: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَوم خَميس واثنينِ» وذكر نحوهُ. توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٥٦٥).

والرواية الثانية عنده (٢٥٦٥) (٣٦).

غريب (العريث: الشحناء: العداوة.

انظروا هذين: أخروا.

نقه (المريث: \* بيان أفضلية يوم الاثنين والخمس.

\* الأعمال ترفع كل اثنين وخميس، وتعرض على الله الذي لا تخفى عليه خافية.

\* كل الذنوب تغفر بالاستغفار إلا الشرك والشحناء.

\* بيان غلظ حرمة الشحناء وذلك لقرنها بالشرك.

\* عداوة المسلم ومقاطعته لغير سبب شرعي تمنع من دخول الجنة في الأخرة.

\* وجوب إصلاح ذات البين ونصرة المظلوم وردع الظالم الجاني.

### ۲۷۰ \_ باب

### تحريم الحسّد

وهو تمنّي زوال النّعمة عن صاحبها: سواءً كانَتْ نعمةَ دينِ أو دنيا. قال الله تعالى: ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَلَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِيْدٍ ﴾ [النساء: ٥٤].

ذم لليهود الذين حسدوا أمة الإسلام على ما حباها الله به من النعم الظاهرة والباطنة؛ فبعث فيهم رسولًا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

وفيه حديثُ أنس ِ السَّابقُ في الباب قبلهُ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٦٧) في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر.

١٥٦٩ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «إِيَّاكُمْ والحَسَدَ؛ فإنَّ الخَسَدَ يَأْكُلُ الحسناتِ كَما تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ، \_ أو قالَ: \_ العُشْبَ» رواهُ أبو

توثيق (المريث: ضعيف \_ أخرجه أبو داود (٤٩٠٣) بإسناد فيه جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو مجهول. وله شاهد عند ابن ماجه (٤٢١٠) لكن في إسناده يحيى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك؛ فلا يعتبر به.

فقه (الحريث: لا يحتج به لضعفه، وما صح في الباب يغني عنه.

#### ۲۷۱ \_ باب

## النّهي عن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه

هو البحث عن عورات المسلمين ومعايبهم وتتبع ذلك، وقد نهى الكتاب والسنة عن ذلك لأن تتبع المعايب مؤذ لصاحبها بما اكتسب لما أخفى ذلك ولم يتجاهر به نهى عن التطلع إلى أمره والتوصل إليه طلباً للستر بحسب الإمكان.

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْسُسُوا ﴾ [الحجرات: ١٢].

التجسس غالباً يطلق على الشر، ومنه الجاسوس، والمراد لا يبحث بعضكم عن عورات بعض أو يتسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم.

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم سب المسلم بغير حق.

١٥٧٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ عَلَىٰ قالَ: «إيَّاكُمْ والظَّنَ، فإنَّ الظَّنَ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَنَافَسُوا، وَلا تَخَوَلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ، التَّقوى هَهُنا، التَّقْوى هَهُنا» ويُشيرُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمُهُ، وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ، التَّقوى هَهُنا، التَّقْوى هَهُنا» ويُشيرُ إلى صدره «بَحسْب امرىء مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِم، كُلُّ المُسلِم على المُسلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، إنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إلى أجسادِكُم، وَلا إلى صُورِكُمْ، وَلكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُم وأعْمالِكُمْ».

وفي روايةٍ: «لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَحَسَّسُوا، ولا تَنَاجَشُوا وَ كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْواناً».

وفي روايةٍ: «لا تَقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً». وفي روايةٍ: «لا تَهَاجَرُوا وَلا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع ِ بَعْضٍ ». رواهُ مسلم بكلُ هذه الروايات، وروى البخاريُّ أكثرها.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (۸ / ۱۹۸ ـ ۱۹۹ ـ فتح)، ومسلم (۲۰۹۳). و٢٥٦٤).

تنبيه:

وقع في أصل المصنف تصحيف قبيح: «ولا إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وقد تابعه عليه ابن علان في «دليل الفالحين» كما نبهت على ذلك في «المقدمة».

والرواية الثانية عند مسلم (٢٥٦٣) (٣٠).

والثالثة (٤ / ١٩٨٦).

والرابعة (٢٥٦٣) (٢٩).

خريب (العريث: التحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون.

التجسس: تتبع عورات المسلمين.

التنافس: الرغبة في الانفراد بالشيء.

يخذله: يترك نصرته وإعانته ويتأخر عن ذلك مع القدرة على ذلك.

التناجش: الزيادة في سعر السلعة ليغر غيره ويخدعه.

#### نقه (المريث.

أخيه.

- \* بيان ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام.
- \* وجوب ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به.
  - \* التحذير من الظن على اطلاقه.
- \* وفيه بيان أن الظن نوع من الكذب، وأنه من أكبر أنواعه.
- \* تحريم التجسس والتحسس، وأن من ظن بأخيه لا يحق له السؤال عن حال

## \* تحريم الظلم في جميع أنواعه.

- \* التحذير من ترك نصرة المسلمين بعضهم بعضاً.
  - \* التحذير من إهانة المسلمين بعضهم بعضاً.
    - \* شدة التحذير من احتقار بعض المسلمين.
- \* التحذير الشديد من الوقوع في أعراض وأموال ودماء المسلمين.
- \* الثواب لا يكون على كبر الجسم وحسن الصورة وإنما على إخلاص العمل وحسنه.
  - \* أصل الإيمان والصلاح يكون في القلوب.
    - \* بيان تحريم النجش في البيع.
  - \* وجوب التحابب بين المسلمين والحض عليه.

١٥٧١ - وعن معاوية رضي اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ المُسْلِمينَ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفسِدَهُم ﴿ حَدَيثُ صحيحٌ . رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح ٍ .

توثيق (المريث: صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٨٨٨) وسنده صحيح كما قال المصنف.

فقه (المريث: \* التحذير من التجسس على عورات المسلمين.

\* منع الحكام من التجسس على الرعية.

١٥٧٢ ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه أتي برجُل فقيل له: هذا فلا تَقْطُرُ لحيتُهُ خَمراً، فقالَ: إنّا قدْ نُهينا عن التَّجَسُس، ولٰكِنْ إن يَظْهَرْ لنا شَيءٌ نَاخُذْ به. حديث حسن صحيح. رواه أبو داود بإسنادٍ على شرطِ البخاريّ ومسلم .

توثيق (المريث: أخرجه أبو داود (٤٨٩٠) بسند صحيح.

فقه (المريث: \* من جاء بدعوى على غيره متجسساً عليه لا تقبل دعواه.

### ۲۷۲ \_ باب

## النَّهي عَنْ سُوء الظنَّ بالمُسلمين من غير ضرورة

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِثَرُ ۗ ﴾ [الحجرات: ١٢].

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً؛ فليتجنب كثير منه احتياطاً، ولذلك من ظنَّ فلا يحقق.

١٥٧٣ ـ وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إيَّـاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحَدِيثِ» متفقً عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٧٠) في باب النهي عن التجسس.

## ۲۷۳ \_ باب تحريم احتقار المُسلمين

ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم واستصغارهم، وهذا حرام؛ فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى، وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له.

وقد نص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء.

ثم نهاهم جميعاً عن الطعن ببعضهم بعضاً، وألا يتداعوا بألقاب السوء التي يسوء الشخص سماعها، ولذلك وصفها بالفسوق.

ثم ندبهم إلى التوبة من ذلك كله، لأن من أصر على ذنبه وسَدَر في غيه؛ فهو

الظالم.

وقال تعالى: ﴿ وَثِلُّ لِحُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١].

توَعَّـد تعـالى الهمـاز بالقـول واللمـاز بالفعـل الذي يزدري الناس وينقص بهم ويحتقرهم بالويل والثبور وشدائد الأمور يوم يرجع إلى ربه فلا يغني عنه ماله.

١٥٧٤ \_ وعنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «بِحَسْبِ الْمُرِيءِ مِنَ الشَّرَّ أن يَحقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» رواه مسلم، وقد سبق قريباً بطوله.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٧٠) في باب النهي عن التجسس.

10۷٥ - وعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فقالَ رجلً: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أن يكونَ ثوبهُ حسناً، ونعلهُ حسنةً، فقال: «إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم.

ومعنى «بطر الحَقِّ»: دفعه، «وغمطهُم»: احتقارهُم، وقد سبقَ بيانهُ أوضحَ من هذا في باب الكِبر.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦١٢) في باب تحريم الكبر والإعجاب.

١٥٧٦ - وعن جُنْدُبِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «قالَ رجُلٌ: مَنْ ذا الذَّي يَتَأَلَّى عَليَّ «قالَ رجُلٌ: مَنْ ذا الذَّي يَتَأَلَّى عَليَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لفُلانٍ! إنِّي قَد غَفَرْتُ لَهُ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» رواه مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٦٢١).

غريب (المريث: يتألى: يحلف عليه سبحانه وتعالى.

أحبطت عملك: أبطلته.

فقه (العريث: \* التحذير من احتقار المسلمين والازدراء عليهم.

\* سعة رحمة الله ومغفرته لعباده.

\* النهى عن القنوط من رحمة الله.

- \* دلالة على غفران الذنوب من الله بلا توبة.
- \* تحريم الجزم بحكم ما يختص الله عز وجل به.
  - \* تعليم للمسلم الأدب مع ربه وعباد الله.

## ٢٧٤ \_ ياب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. مضى تفسيرها في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ الِّيمُّ فِي اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ اللَّيمُ فِي اللَّذِينَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا إِنْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

هذا تأديب لمن سمع شيئاً من الكلام السيّىء، فقام بذهنه شيء منه وتكلم فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه؛ فقد توعّد الله الذين يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح بإقامة الحدود عليهم في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب الأليم.

ووجه استشهاد المصنف بالآية أنه إذا توعد على محبة شيوع الأمر القبيح الذي ارتكبه المؤمن المذنب به بالعذاب المؤلم في الدارين لما فيه من إضراره وإيذائه فلأن يترتب ذلك بالأولى على من أظهر الفرح بنزول بلية من غير سبب منه لذلك.

الله ﷺ: «لا يَوْنُ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تُظْهِرِ الشَّماتَةَ لأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ» رواه الترمذي وقال: حديثُ حسنُ.

توثيق (العريث: ضعيف \_ أخرجه الترمذي (٢٥٠٦) من طريق حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع به.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري، ويقال: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي الله إلا من هؤلاء الثلاثة، ومكحول الشامي يكنى أبا عبد الله، وكان عبداً فأعتق، ومكحول الأزدي سمع من عبد الله بن عمرو، ويروي عنه عمارة بن زاذان».

قلت: إسناد ضعيف، فيه مكحول الشامي، وهو على ثقته مدلس، وقد عنعنه، وفي سماعه من واثلة اختلاف، والراجح عندي ما قاله أبو حاتم في «المراسيل» (ص ١٦٦): «دخل على واثلة ولم يسمع منه»؛ لأنه يجمع طرفي الاختلاف، والله أعلم.

وأورد له بعض أهل العلم كما في «أجوبة الحافظ عن أحاديث المصابيح» (٣ / ١٧٨٥) شاهداً من حديث معاذ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله».

قال أحمد: «من ذنب قد تاب منه».

قلت: أخرجه الترمذي (٢٥٠٥)، والخطيب في «تاريخه» (٢ / ٣٣٩ - ٣٤٠) من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه به .

فهذا الإسناد أنى له الحسن؛ فإنه مع كونه منقطع؛ ففيه محمد بن الحسن؛ كذبه ابن معين، وأبو داود؛ كما في «ميزان الاعتدال» (٣ / ١٤٠٥)، ثم ساق الذهبي له هذا الحديث.

ولهذا أورده الصغاني في «الموضوعات» (ص ٣)، ومن قبله ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣ / ٨٢)، وقال: «ولا يصح، محمد بن الحسن كذاب».

وتعقبه السيوطي في «اللآليء المصنوعة» (٢ / ٢٩٣) بقوله: «أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وله شاهد».

قلت: ثم ذكر الشاهد من طريق الحسن؛ قال: كانوا يقولون: «من رمى أخاه بذنب تاب إلى الله منه؛ لم يمت حتى يبتليه الله به».

وهذا الحديث مع كونه ليس مرفوعاً؛ فإن في إسناده صالح بن بشير المري، وهو ضعيف؛ فلا يصلح شاهداً لضعفه، وعدم رفعه. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف، ومن حسن الحديث بشواهده خفيت عليه العلة الحقيقية لحديث معاذ، وهي وجود محمد بن الحسن، وهو كذاب؛ فلا يُفرح به، ولا كرامة، وفوق كل ذي علم عليم.

غريب (المريث: الشماتة: الفرح بمصيبة نزلت بمسلم.

نقه (العريث: الحديث على ضعفه؛ فقد دل على معاني تشهد لها عمومات الشريعة، منها:

- \* استحباب التراحم بين المسلمين والتألم لبعضهم بعضاً عند نزول المصائب؟ فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
- \* المصائب تنزل بالعباد؛ إما عقوبة وابتلاء، وإما كفارة ورفع درجات، فالشامت ليس بمنأى عن ذلك؛ فهو بشر يذنب ويخطىء؛ فقد تنزل به مصيبة عقوبة وابتلاء، فمن الذي يضمن له عدم ذلك؟!
- \* إظهار الشماتة بالإخوة عون للشيطان عليهم وتقنيط لهم من رحمة الله، وقد تقدمت أحاديث في تحريم ذلك.

وفي البابِ حديثُ أبي هريرةَ السابقُ في باب التَّجسُّسِ: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلى المُسْلِمِ عَلى المُسْلِمِ حَرَامٌ» الحديث.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٧٠) في باب النهي عن التجسس.

# ٣٧٥ ـ باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَادِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم سب المسلم بغير حق.

١٥٧٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُما بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ عَلَى المَيِّتِ» رواهُ مسلم.

توثيق العريث أخرجه مسلم (٦٧).

غريب العريث: اثنتان: خصلتان.

هما بهم كفر: من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، فمن استحلهما مع العلم بالتحريم؛ فهو كافر بهما.

النياحة: رفع الصوت بالبكاء على الأموات.

فقه المريث: \* بيان أن هذه الأمور من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية.

\* بعض الذنوب يطلق عليها لفظ الكفر تغليظاً لها، وتنبيهاً على شدة حرمتها، وتحذيراً من الوقوع فيها.

\* الناس مؤتمنون على أنسابهم؛ فلا يجوز الطعن فيها.

## النهى عَن الغشّ والخِداع

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم سب المسلم بغير حق.

١٥٧٩ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السَّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنا، فَلَيْس مِنَّا» رواه مسلم.

وفي رواية لهُ أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ على صُبْرَةِ طعام ، فأدخلَ يدهُ فيها، فنالتُ أصابعُه بللًا، فقالَ: «ما هذا يا صاحِبَ الطَّعام؟» قالَ: أصابتهُ السَّماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: «أَفَلا جَعَلْتَه فَوقَ الطَّعامِ حتَّى يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا»

توثيق الحريث: أخرجه مسلم (١٠١).

والرواية الثانية له (١٠٢).

غريب (العريث: صبره: كومة.

نقه (العريث: \* بيان أن حمل السلاح على المسلمين ليس على هدي الرسول ﷺ.

\* تحريم ترويج السلع المغشوشة.

\* يجب إظهار جميع أنواع السلعة القبيح والحسن منها حتى تبرأ ذمة البائع ولكيلا يخدع المشتري.

- الحاكم مسؤول عن مراقبة الأسواق، ومعاقبة الغشاشين الذين يخدعون عباد الله ويأكلون أموالهم بالباطل.

\* تعمد الغش يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة في اقتصاد الأمة المسلمة، وهذا يجعل مرتكبه من أعداء الأمة الإسلامية الخارجين عليها المتربصين بها الدوائر.

١٥٨٠ \_ وعنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تَنَاجَشُوا» متفقَّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٢٣٥) في باب تعظيم حرمات المسلمين، وبرقم (١٥٧٠) في باب النهي عن التجسس.

رَ مِن اللهُ عنهما، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عنِ النَّجَشِ . النَّجَشِ . مَتْقُ عليه . مَتْقُ عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٥٥ ـ فتح)، ومسلم (١٥١٦). غريب (العريث: النجش: الزيادة في ثمن السلعة ليغتر به غيرها.

نقد (العريث: \* تحريم بيع النجش.

\* التحذير من التغرير بالمسلمين.

١٥٨٢ \_ وعنهُ قالَ: ذكرَ رجلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يخدعُ في البيوع ؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ لا خِلابَةَ» متفقٌ عليه.

«الْجِلابَةُ» بِخَاءٍ معجمةٍ مكسورة، وباءٍ موحدة: وهي الخديعة. توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٣٧ ـ فتح)، ومسلم (١٥٣٣).

فقه (المريث: \* جواز البيع بشرط الخيار.

- \* جواز شرط الخيار للمشترى وحده.
  - \* تحريم الخديعة في البيوع.

١٥٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَبَّبَ رَوْجَةَ امْرِيءٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَا» رواه أبو داود.

«خبب» بخاءٍ معجمة، ثم باءٍ موحدة مكررة، أي: أفسَدَهُ وخدعهُ.

توثیق (العربث: صحیح \_ أخرجه أبو داود (۲۱۷۵ و۱۷۰۰)، وأحمد (۲ / ۳۹۷) وغیرهم من طرق عن عمار بن زریق عن عبد الله بن عیسی عن عکرمة عنه به.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وله شاهدان من حديث ابن عباس وبريدة.

فقه (الحريث: \* من أفسد أحد الزوجين على الآخر فهو ليس على هدي رسول الله على .

\* شأن المسلمين المؤمنين التعاون على البر والتقوى.

\* يحرم على العبد أن يحدث عبد الإنسان أو زوجته أو ابنه أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن ما يحدثهم به أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر.

## ۲۷۷ \_ ياب تحريم الغَدر

وهو نقض العهد والميثاق.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

مضى تفسيرها في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.

وقال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْمُهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَشْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

مضى تفسيرها في باب حفظ السر.

١٥٨٤ ـ وعنْ عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عالَ . «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ، كَانَ مُنافِقاً خالِصاً، وَمَنْ كانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، كانَ

فيهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حتَّى يدعها: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ» متفقُّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٩٠) في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.

١٥٨٥ \_ وعن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وأنس ِ رضيَ اللهُ عنهم قالُوا: قالَ النَّبيُّ عَلَيْد: «لِكُلِّ غادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذهِ غَذْرَةُ فُلانٍ» متفقٌ عليه.

توثيق (الهريث: أخرجه البخاري (٦ / ٢٨٣ ـ فتح)، ومسلم (١٧٣٦).

١٥٨٦ - وعنْ أبي سعيد الخدريِّ رضي اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبيُّ عَلَيْ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِه يَوْمَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِه، ألا وَلا غَادِرَ أَعْظمُ غَدْراً مِنْ أمِير عامَّة» رواه مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (١٧٣٨).

غريب (العريث: اللواء: \* الراية العظيمة يمسكها صاحب الجيش، وهذا خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، والغدر راية سوداء؛ ليلوموا الغادر ويذموه.

إسته: دبره.

فقه (الأحاويث: \* تغليظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية؛ لأن غدره أعظم حيث أنه يتعدى إلى خلق كثير.

\* شدة تشنيع على الغـدر؛ لأنـه يفضـح أمـر صاحبه أمام الخلائق يوم القيامة بعلامة، وهي الراية التي تكون معه.

\* الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم ؛ لأنه قال: هذه غدرة فلان بن فلان ، كما في رواية في حديث ابن عمر عند البخاري.

\* امتهان للغادر؛ لأن الراية تكون عند دبره مع العلم أن الراية عادة تكون أمامه في الأعلى، أما الغادر فهي في الخلف إلى الأسفل، وهذا زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالباً تمتد إلى الألوية، فيكون سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم؛ فيزداد بها فضيحة، نسأل الله السلامة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة.

١٥٨٧ - وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ ﷺ قالَ: «قالَ اللهُ تعالى: ثَلاثَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أُجِيراً، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، رواهُ البخاري.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٤١٧ ـ فتح).

تنبيه

هذا الحديث تفرد به يحيى بن سُليم الطائفي ، وليس له في البخاري موصولاً سوى هذا الحديث.

وقد اختلف علماء الجرح والتعديل فيه على أقوال:

أ ـ التوثيق المطلق، وذهب إلى ذلك ابن معين وابن سعد، ومال إلى ذلك أبو حاتم.

ب ـ التضعيف مطلقاً، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، فقال: «أتيته فكتبت عنه شيئاً فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء».

ت ـ تضعيف روايته عن عبيد الله بن عمر العمري، وذهب إلى ذلك النسائي فقال: «ليس له بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر».

ث - تصحيح رواية الحميدي عنه، وذهب إليه البخاري في «تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن سليم فهو صحيح.

ج - تصحيح ما حدث به من كتابه، وذهب إلى ذلك الفسوي في «المعرفة والتأريخ» (٣ / ٥١) فقال: «سني رجل صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث في كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فتعرف وتنكر».

ومما تقدم يتلخص ما يأتي:

١ - أن مذهب التوثيق والتضعيف المطلقين مردود؛ لأن من وثقه خفيت على أسباب منها وهمه في حديثه عن عبيد الله بن عمر، وما حدث به من حفظه، وأما

المضعف فعمم وليس كذلك فحديث الحميدي عنه صحيح، وحديثه من كتابه كذلك.

٢ ـ ومن كان كذلك فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن على العموم، وقد يهبط إلى الضعيف إذا كان من روايته عن عبيد الله بن عمر العمري، وقد يرقى إلى الصحة إذا كان من رواية الحميدي عنه.

٣ ـ وهكذا تتفق الأقوال ولا تفترق وتأتلف ولا تختلف؛ فالحديث حسن عندي؛ لأنه ليس من روايته عن عبيد الله العمري ولا من رواية الحميدي عنه، وهذا ما حط عليه قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٤ / ٤١٨) فقال: «والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته».

قلت: هذا التحقيق دقيق؛ لأنه تجاوز مزالق الطريق.

نقه (العريث: \* التشديد على مخاصمة الله لهؤلاء الثلاثة دون غيرهم.

- \* التحذير من نقض عهد عاهد به وحلف عليه بالله.
  - نهى عن استعباد الأحرار.
  - \* التحذير من عدم إعطاء الأجير أجره إذا استوفاه.

## ۲۷۸ \_ باب النّهي عَن المَنّ بالعَطية ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

يخبر المولى تعالى أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى.

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَآ أَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٢].

يمدح الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مناً ولا أذى على من أعطوه بقول ولا فعل بل يحيطونهم بالإحسان لأنهم لا يبتغون إلا وجه الله.

١٥٨٨ - وعن أبي ذَرِّ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ثَلاثَةُ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إليهِمْ، وَلا يُزَكِّيهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أليمٌ» قالَ: فقرأها رسولُ اللهِ قَلْ ثلاثَ مرَّاتٍ. قالَ أبو ذرِّ: خابُوا وَخَسِروا مَنْ هُمْ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «المُسْبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِب» رواه مسلم.

وفي روايةٍ له: «المسْبِل إزارَهُ» يعني: المسْبِلُ إزارهُ وثوبهُ أسفلَ من الكَعبينِ للخيلاءِ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٧٩٤) في باب صفة طول القميص والكم والإزار.

## ٣٧٩ ـ باب النّهي عن الافتِخار والبغي

اعلم يا عبد الله أن الكبر ينتج التفاخر الذي يولد البغي.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُرَكُّواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَيَّ ﴾ [النجم: ٣٢].

ينهى تعالى عباده عن تزكية نفوسهم بمدحها وشكرها ورؤية أعمالها، وكذلك تواطأت الأحاديث الصحيحة مع الآيات الصريحة في النهي عن ذلك لأنه يثمر التفاخر والاستطالة على عباد الله.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَعُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ ﴾ [الشورى: ٤٢].

يخبر تعالى أن الحرج والعنت على الذين يبدؤون الناس بالظلم كما في الحديث الصحيح: «المستابان ما قالا؛ فعلى البادىء لم يعتد المظلوم».

١٥٨٩ - وعن عِياض بن حِمَارٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى أَوْحَى إليَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حتى لا يَبْغِيَ أَحَدُ على أَحَدٍ، وَلا يَفْخَرَ أَحَدُ على أَحَدٍ، وَلا يَفْخَرَ أَحَدُ على أَحَدٍ، وواه مسلم.

قال أهلُ اللغة: البّغي: التّعدّي والاستطالة.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٨٦٥) (٦٤).

فقه (العريث: \* المنع من تفضيل بعض العباد أنفسهم على غيرهم.

- \* لا يجوز التكفير أو التفسيق بالكلية.
- \* النهي عن التفاخر الذي يولد البغي.
  - \* التواضع خلق سني محبوب لله.
- السنة وحي من عند الله، لكنه غير متلو.

• ١٥٩ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ﴿ رَوَاهُ مُسلمٌ .

الرَّوايةُ المشهورةُ: «أهلَكُهُمْ» برفع الكاف، ورُويَ بنصبها. وهذا النَّهيُ لمنْ قالَ ذلكَ عُجباً بنفسهِ، وتصاغُراً للنَّاسِ، وارتفاعاً عليهم، فهذا هو الحرامُ. وأمَّا من قالهُ لما يرى في النَّاسِ من نقص في أمر دينهم، وقالهُ تحزُّناً عليهم، وعلى الدِّين، فلا بأس به. هكذا فسَّرهُ العلماءُ وفصَّلوهُ، وممنْ قالهُ من الأثمَّةِ الأعلامِ: مالكُ بن أنس ، والخطَّابيُّ، والحميديُّ وآخرونَ وقد أوضحته في كتابِ «الأَذْكَارِ».

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٦٢٣).

تنبيه :

في رواية عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (٧ / ١٤١): «فهو من أهلَكِهم» وإسنادها صحيح.

غريب (العريث: أهلَكُهُم: أشدهم هلاكاً.

فقه (الحريث: \* النهي عن الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، وتفضيل نفسه عليهم؛ لأنه لا يدري منازل الناس عند ربهم.

- \* من فعل ذلك فهو أسوأ منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة بهم.
- \* المسلم يقوم بواجب الدعوة إلى الله عندما يرى فساد الناس، وهذا المقام يقتضي الشفقة على المخالفين وعدم استعجال نزول العذاب بساحتهم.
  - \* ذكر عيوب الناس سبب في إشاعة الفاحشة التي تأتي بالهلاك والدمار.

#### ۲۸۰ ـ باب

## تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو نحو ذلك

ينبغي على المسلم أن يواد إخوانه من المسلمين، ويتألفهم، ويتحبب إليهم بكل طريقة مشروعة، ولا يأت أمراً يؤذيهم أو يسبب لهم ذلك.

ولما كان هذا هو الأصل كان التدابر والتقاطع ممنوعاً ولذلك جاء النصوص تترى في تحريمه والزجر عنه.

وعلى الرغم من هذا الأصل؛ فإن الهجر يكون في بعض الأحيان دواء لمعالجة بعض أدواء النفوس، ولذلك استخدمه الأنبياء جميعاً وسلكه الصحابة رضي الله عنهم، والغاية أن يرتدع الضال عن غيه، ويعود المخطىء إلى الصواب، ويؤوب العاصي إلى الطاعة، والمبتدع إلى السنة.

وهو نوعان :

أ\_هجر زاجر، ويكون ممن له سلطة مادية أو معنوية على الجمهور كالحاكم على الرعية، والوالد على الولد، والزوج على الزوجة.

ب \_ هجر وقائي، يصدر ممن يخاف على نفسه مخالطة أهل البدع والمعاصي والافتتان بهم.

بيد أن له أحكاماً وضوابط لا ينبغي تعديها، وإلا لم تستجب النفس لحاديها، وقد فصلت هذه الأحكام والضوابط في كتاب: «مطلع الفجر في ضوابط الزجر بالهجر».

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُواةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيَكُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠]. مضى تفسيرها في باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

مضى تفسيرها في باب التعاون على البر والتقوى.

١٥٩١ ـ وعن أنس رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لا تَقَاطَعُوا ،

وَلا تَدَابَـرُوا، وَلا تَبَـاغَضُـوا، وَلا تَحاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِم ِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثٍ، متفقَّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٦٧) باب النهي عن التباعض والتقاطع والتدابر.

الله عنهُ، أنَّ رسولَ الله عنهُ، أنَّ رسولَ الله عنهُ، والله عنهُ، أنَّ رسولَ الله عنهُ قالَ: «لا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَن يَهْجُسرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ: يَلَتقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هذا وَيعرِضُ هذا، وَخَيْرُهُمُا الَّذي يَبْدأ بالسَّلامِ » متفقَّ عليه.

توثيق العريث أخرجه البخاري (١٠ / ٤٩٢ ـ فتح)، ومسلم (٢٥٦٠).

فقه (العريث: \* إباحة الهجر من أجل حظ النفس في الثلاث، وهذا من الرفق؛ لأن الآدمي من طبعه الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، والغالب أن يزول أو يقل في الثلاث.

\* التعبير في الحديث بالأخوة فيه حث على التواصل والتحذير من التدابر والتقاطع.

-\* تنقطع الهجرة والتدابر بالسلام إلا إذا كان ترك الكلام يؤذي الأخر.

\* خير المتصارمين الذي يبدأ أخاه بالسلام والكلام؛ فيزيل أسباب التدابر والتقاطع.

\* من امتنع عن مكالمة أخيه والسلام عليه وأعرض فعليه إثم ذلك؛ لأن نفي الحل يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم.

\* النهي عن المهاجرة على مقامين؛ أعلى وأدنى، فالأعلى اجتناب الإعراض جملة؛ فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره، والوعيد الشديد إنما هو لمن يترك المقام الأدنى، والله أعلم.

الأعْمَالُ في كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَميس ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِىءٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً إلاَّ امرءاً كَانَت بينهُ وبينَ أخيهِ شَحْناءً ، فيقُولُ : اتْرُكُوا هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا، رواهُ مسلم . كانت بينهُ وبينَ أخيهِ شَحْناءً ، فيقُولُ : اتْرُكُوا هذينِ حتَّى يَصْطَلِحا، رواهُ مسلم . مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٦٨) باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر.

١٥٩٤ - وعن جابر رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدُوهُ المُصَلُّونَ في جَزيرةِ العَرَبِ، وَلٰكِنْ في التَّحرِيشِ بَيْنَهُم» رواه مسلم.

«التَّحريشُ» الإِفسادُ وتغييرُ قُلُوبِهم وتقاطعُهُم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٨١٢).

غريب (العريث: يئس: من اليأس، وهو القنوط.

المصلون: المسلمون.

فقه (العريث: \* إبليس لن يخلص له أحد من المسلمين بالعبادة.

- \* الشيطان يتربص بالمؤمنين الدوائر.
- \* للشيطان أساليب متنوعة يستعملها ضد المسلمين؛ لتفريق شملهم، وتشتيت جمعهم.
- \* الصلاة أعظم شعائر الدين بعد الكلمة الطبية ولذلك أطلق على المسلمين المُصَلِّين.
  - \* الصلاة تحفظ المودة بين المسلمين، وتقوي روابط الأخوة بينهم.
    - \* جزيرة العرب لها خصائص دون غيرها من البلاد.
- \* الحديث من دلائل النبوة، فقد كان ما أخبر عنه رسول الله على فأصبحت الأمة أمماً والملة مللًا ونحلًا، نعوذ بالله من عاقبة السوء.

الله عنه قال: قالَ رسُولُ الله عَنهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله عَلَى: ﴿ لَا يَجِلُّ لِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ومسلم. أبو داودَ بإسنادٍ على شرطِ البُخاري ومسلم.

توثيق (الحريث: صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٩١٤) بإسناد صحيح . وله شاهد من حديث هشام بن عامر . فقه الحريث: \* بيان سوء عاقبة الإصرار على الهجر .

\* الإصرار على الهجر والقطيعة دون سبب شرعي من كبائر الذنوب التي توبق صاحبها في نار جهنم عياذاً بالله.

١٥٩٦ ـ وعن أبي خِرَاش حَدْرَدِ بنِ أبي حَدْرَدِ الأسْلمي، ويقالُ السُّلمِي الصَّحابي رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ ﷺ يقولُ: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ» رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح.

توثيق (العريث صحيح \_ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٠٤، ٥٠٤)، وأبو داود (٤٩١٥)، وأحمد (٤ / ٢٢٠) وغيرهم.

قلت: وإسناده صحيح، وقد صححه جمع من الحفاظ كالذهبي والعراقي وغيرهما.

غريب (الحريث: كسفك دمه: قتله عدواناً.

نقه (العريث: \* بيان عظم إثم الهجر، وتمثيله من حيث العذاب بعذاب القاتل؛ لأن الهجر قتل معنوي لا يقل سوءً عن القتل المحسوس.

١٥٩٧ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَهُ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ، فَلْيَلْقَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عليهِ السَّلامَ، فَقَد اشْتَركا في الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَليهِ، فَقَدْ باءَ بالإِثْم ِ، وَخَرَجَ المُسَلِّمُ مِن الهجْرَةِ» رواه أبو داود بإسنادٍ حسن.

قَالَ أَبُو دَاود: إذا كانتِ الهجرةُ للهِ تعالى ، فليسَ من هذا في شيءٍ .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤١٤)، وأبو داود (٤٩١٢) وغيرهم بإسناد ضعيف فيه هلال المدني، وهو مجهول.

لكن للحديث شواهد منها:

١ ـ حديث أبي أيوب رضي الله عنه المتقدم برقم (١٥٩٢) في الباب نفسه.

٢ \_ حديث عائشة رضى الله عنها عند أبي داود (٤٩١٣).

وعلى الجملة؛ فالحديث حسن بشواهده، والله أعلم.

فقه (العريث: \* من بدء بالسلام خرج من الهجر وإن لم يرد عليه خصمه. \* جواز الهجر في الله تعالى.

### ۲۸۱ ـ پاپ

# النهي عن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [المجادلة: ١٠].

يخبر تعالى عن مكايد الشيطان وأنه يريد أن يجلب الحزن على المؤمن بكل وسيلة ومن ذلك النجوى وهي: التحدث سراً، ولذلك قال تعالى مبيناً ذلك: ﴿إنما النجوى من الشيطان﴾، ثم بَيَّن هدفه من ذلك: ﴿ليحزن الذين آمنوا﴾ ثم وجه العبد إلى الدواء الذي يستأصل كيد عدوه فقال: ﴿وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾.

١٥٩٨ ـ وعن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلا يَتَناجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالث، متفتَّ عليه.

ورواه أبو داود وزاد: قالَ أَبُو صالح: قلتُ لابنِ عُمرَ: فأربعَةً؟ قالَ: لا يضُرُّكَ.

ورواه مالك في «المُوطأ»: عنْ عبدِ اللهِ بن دينارِ قالَ: كُنتُ أنا وابنُ عمرَ عندَ دارِ خالدِ بن عُقبَةَ الَّتي في السُّوقِ، فجاءَ رجلٌ يريدُ أن يُناجِيهُ، وليس معَ ابنِ عمرَ أحدٌ غيري، فدعا ابنُ عمرَ رَجلًا آخَرَ حتى كُنَّا أربعةً، فقالَ لي وللرَّجُلِ الثَّالثِ الَّذي دعا: استأخِرا شيئاً، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «لا يَتنَاجَى اثْنَانِ دُونَ واحِدٍ».

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١١ / ٨١ ـ فتح)، ومسلم (٢١٨٣).

والزيادة عند البخاري في «الأدب المفرد» (١١٧٠)، وأبي داود (٤٨٥٢)، وأحمد (٢ / ١١٨، ١٤١، ١٤٢) وإسنادها صحيح على شرط الشيخين.

والرواية الأخيرة عند مالك (٢ / ٩٨٨).

غريب (العريث: لا يتناجى: لا يتكلما سرًّا.

استأخرا: تأخرا قليلًا.

فقه (العريث: \* بيان أن التناجي يجوز شرعاً؛ بشرط أن لا يكون في الإثم والعدوان ومعصية الرسول.

- \* بيان حد للعدد الذي لا يجوز أن يتناجى اثنان في حالة وجوده ؛ لئلا يحزن ويسوء ظنه بأنه ينال منه أو يتكلم فيه .
  - \* إذا زاد عدد الوجود عن الثلاثة جاز تناجي الاثنان.
    - \* الإسلام راعي شعور ونفوس العامة.
    - \* منع حدوث البغضاء والشحناء بين المسلمين.
  - \* لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما.
- \* الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة؛ بتوجيهاته وتنظيماته وآدابه؛ فهو لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة البشر إلا أحصاها وبينها ووضحها.

1099 \_ وَعنِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَنْ قالَ: «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثةً، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذلكَ يُحْزِنُهُ، منفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٨٣ - ٨٣ - فتح)، ومسلم (٢١٨٤). فريب (العريث: حتى تختلطوا: حتى يختلط الثلاثة بالناس.

فقه المريث: \* جواز التناجي في حال الاختلاط بالناس.

♦ النهي عن النجوى على سبيل التحريم ؛ لأن ذلك يؤذي الثالث ويحزنه ، وإيذاء المؤمنين حرام بنص القرآن الكريم : ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ [الأحزاب: ٥٨].

#### ۲۸۲ \_ باب

## النّهي عَن تعذيب العَبْد والدّابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب

قال الله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُـرْبَى وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْفُـرْبَى وَٱلْمِتَامِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْفُـرْبَى وَٱلْمَامَلَكُتُ ٱيْمَنْكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا الْفُرْبَى وَٱلْمَامَلَكُتُ ٱيْمَنْكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَكُمُ مَا مَلَكُتُ ٱيْمَنْكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحِبُ مَن كَانَكُمُ مَا مَلَكُتُ ٱيْمَنْكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحِبُ مَن كَانَكُمُ مِنْ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مضى تفسيرها في باب حق الجار والوصية به.

١٦٠٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «عُذَبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيها النَّارَ، لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقْتها، إذْ حَبَسَتْهَا، وَلا هِي تَركَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ» متفق عليه.

«خَشَاشُ الأرْضِ» بفتح ِ الخاء المعجمة ، وبالشينِ المعجمة المكررة: وهي هَوامُها وحشراتُها.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٥ / ٤١ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٤٢). فقه العريث: \* تحريم قتل من لم يأمر الله بقتله عطشاً ولو كان هرة.

- \* عدم جواز حبس الحيوان من أجل اتخاذه غرضاً.
  - \* الحث على الإحسان إلى الحيوان.
- \* العذاب يلحق العباد من الأمور التي يرونها صغيرة.
- \* جواز إمساك ما يقتني من الحيوان بشرط القيام بكفايته والإحسان إليه. تنبيه:

وقع في بعض الروايات أن المرأة حميرية، وفي أخرى من بني إسرائيل. وقد تنوعت أقوال العلماء في الجمع بينهما، وأجود طريق للجمع وأحسنه ما أبداه الحافظ ابن حجر؛ فقال في «فتح الباري» (٦ / ٣٥٧): «ولا تضاد بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب «البعث» للبيهقي، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النووي فأنكره».

١٩٠١ ـ وعنهُ أنَّهُ مرَّ بِفتيانٍ مِنْ قُرِيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِن نبلهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوا ابنَ عُمَرَ تَفَرُّقُوا ، فقال ابنُ عُمَرَ: منْ فَعَلَ هذا ، إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً . متفقٌ عليه .

«الغرضُ»: بفتح الغين المعجمة والراء، وهو الهدف، والشَّيءُ الَّذي يُرْمَى

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٦٤٣ ـ فتح)، ومسلم (١٩٥٨).

غريب (المريث: نصبوا طيراً: جعلوه هدفاً لنبلهم.

كل خاطئة من نبلهم: كل نبلة لم تصب الهدف.

نقه (العريث: \* رحمة الله لعباده حتى في حال القتل.

\* وجوب الرفق بالحيوان.

\* جواز لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً، وهذا يدل على جواز لعن أصحاب المعاصى المعينيين.

\* وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقته، وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

\* من نهى عن منكر لزمه بيان دليله الشرعي من الكتاب والسنة كما فعل ابن عمر رضى الله عنه.

\* حرمة تضييع المال؛ لأن الطير إذا مات حرم أكل لحمه.

\* تحريم اللهو الباطل الذي لا يعود على الأمة بفائدة.

١٩٠٢ ـ وعنْ أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٦٤٢ ـ فتح)، ومسلم (١٩٥٦).

غريب (العريث: تصبر: تحبس.

فقه العريث: \* تحريم قتل الحيوان صبراً.

\* تحريم حبس الحيوان لغير مصلحة.

١٦٠٣ - وعن أبي عليِّ سُويدِ بن مُقَرِّنٍ رَضَي اللهُ عنهُ قالَ: لقَدْ رَأيتُني سابعَ سَبْعةٍ مَنْ بَني مُقَرِّنٍ ما لنا خادِمُ إلَّا واحدةً لطمهَا أصغرُنا فأمَرنا رسولُ اللهِ عَلَيْ أن نُعْتِقها. رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ: «سَابِعَ إِخْوةٍ لي».

توثیق (المریث: أخرجه مسلم (۱۲۵۸) (۳۲)، والروایة الثانیة له (۱۲۵۸) (۳۲).

نقه العريث: \* جواز إطلاق الخادم على الجارية.

\* غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه.

\* عتق المملوك كفارة لضربها.

\* صغير القوم يؤخذ بفعله القوم كلهم.

1908 - وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كُنْتُ أضربُ غُلاماً لي بالسَّوطِ، فسمعتُ صوتاً من خَلفي: «اعْلَمْ أبا مَسْعُودٍ» فلمْ أفهم الصَّوتَ من الغضب، فلمَّا دنا منِي إذا هو رسولُ اللهِ عَلَيْ فإذا هُو يقولُ: «اعلَمْ أبا مَسْعُودٍ أنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذا الغُلام » فقلتُ: لا أضربُ مملوكاً بعدهُ أبداً.

وفي روايةٍ: فسقَطَ السُّوطُ من يدي من هيبتِهِ.

وفي روايةٍ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ هُوَ حُرِّ لوجْهِ اللهِ تعالى، فقالَ: «أما لَوْ لَمْ تَفْعَلْ، لَلْفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمسَّتْكَ النَّارُ» رواهُ مسلم بهذه الرواياتِ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٦٥٩).

فريب المريث: دنا: أقرب.

لفحتك: أحرقتك.

فقه (المريث: \* الحث على الرفق بالمملوك.

- \* الحض على استعمال العفو، وكظم الغيظ والحكم كما يعامل الله عباده بالمغفرة والعفو والنصح.
  - \* وجوب الانقياد لوعظ وتحذير الرسول ﷺ.
    - \* عتق المملوك كفارة لضربه.
  - \* دليل للقول المشهور: إذا قدرت على العباد فتذكر قدرة الله عليك.
    - \* الإعراض عن نصح الرسول يورد النار.
  - \* استجابة الصحابة لرسول الله على الانتفاع بما يعظهم.
    - \* هيبة رسول الله ﷺ في نفوس أصحابه.

١٦٠٥ ـ وعن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ النَّبيُّ ﷺ قالَ: «مَنْ ضَرَبَ غُلاماً لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كَفَّارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ» رواه مسلم.

توثيق العريث أخرجه مسلم (١٦٥٧).

غريب (العريث: حداً: العقوبة المقدرة في الشرع.

لم يأته: لم يفعله.

لطمه: ضربه بيده على وجهه.

فقه (العريث: \* الحث على الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، ودفع الأذى م.

- \* جواز إقامة الحد على المملوك.
  - \* عتق المملوك كفارة لضربه.

الله عنهما أنّه مرَّ بالشَّامِ على أناسٍ من الأنباطِ، وَقَدْ أَقِيمُوا في الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُوُوسِهِم الزَّيتُ! على أناسٍ من الأنباطِ، وَقَدْ أَقِيمُوا في الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُوُوسِهِم الزَّيتُ! فقالَ: ما هذا؟ قيلَ: يُعَذَّبُونَ في الخَرَاجِ، وفي روايةٍ: حُبسُوا في الجزيةِ. فقالَ هِشَامٌ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعذَّبُونَ النَّاسَ هِشَامٌ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعذَّبُونَ النَّاسَ

في الدُّنيا» فدخل على الأميرِ، فحدَّثهُ، فأمرَ بهم فخلُّوا. رواه مسلم.

«الأنباطُ» الفلاّحونَ منَ العجم .

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (٢٦١٣).

غريب (العريث: فَخُلُوا: تركوا من العذاب.

فقه (الحريث: \* تحريم تعذيب الناس بغير حق.

\* استحباب قبول الأمير النصيحة من الرعية.

\* حق الرعية النصح للحاكم والأمير.

\* حرص المسلم على الانتفاع بإرشادات رسول الله ﷺ وتوجيهاته.

١٦٠٧ - وعن ابن عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: رأى رسولُ اللهِ عَلَيْ حِمَاراً موسُومَ الوجهِ فأنكَرَ ذلكَ؟ فقالَ: «والله؛ لا أسمُهُ إلا أقصَى شَيءٍ من الوجْهِ» وأمَرَ بحِمَاره، فكُويَ في جَاعِرَتيه، فهو أوَّلُ من كوَى الجَاعِرَتيْن. رواهُ مسلم

«الجاعرتانِ»: ناحيتا الوركين حولَ الدُّبر.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢١١٨).

غريب (العريث: موسوم الوجه: مكوي الوجه؛ لتعليمه وتمييزه من غيره.

الجاعرتان: حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.

فقه المريث: \* النهي عن وسم الحيوان في وجهه.

\* جواز الوسم في غير الوجه للحيوانات.

\* وجوب إنكار المنكر.

١٦٠٨ ـ وعنهُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: مَرَّ عليهِ حمارٌ قد وُسِمَ في وجههِ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذي وَسَمَهُ» رواه مسلم.

وفي روايةٍ لمسلم أيضاً: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الضّربِ في الوجهِ، وعن الوسم ِ في الوجهِ، وعن الوسم ِ في الوجهِ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢١١٧).

والرواية الثانية عنده (٢١١٦).

فقه (العريث: \* جواز لعن من وسم في الوجه.

\* الوسم في الوجه من الكبائر؛ لأنه استحق اللعن.

\* تحريم ضرب الوجه للحيوانات.

\* الأمر بالرفق بالحيوان.

## ۲۸۳ \_ باب

## تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

١٦٠٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله على في بَعْثِ فقال: وَجَدْتُم فُلاناً وَفُلاناً» لِرجُلين من قريش سمَّاهُما «فَاحْرَقُوهُمَا بالنَّارِ» ثمَّ قال رسولُ الله على حينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وفُلاناً، وإنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بها إلا الله، فإنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُما» رواهُ البخاري.

توثيق (المريث أخرجه البخاري (٦ / ١٤٩ - فتح).

#### نقه (المريث:

- \* تحريم التعذيب بالنار في الدنيا أو التحريق.
- \* جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه.
- \* استحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس.
  - \* كراهية قتل مثل البرغوث أو القمل في النار.
    - \* دليل على نسخ السنة بالسنة.
    - \* جواز الاستنابة في إقامة الحدود.
  - \* طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها.
- \* جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به.
- \* دليل على أن التعذيب بالنار من خصوصيات الله يعذب بها الكفار.

تنبيه

اختلف السلف في التحريق بالنار، فقد كره قوم كعمر وابن عباس وغيرهما، وفعله آخرون؛ فقد حرق أبو بكر البغاة بالنار .

والذي يدل عليه التحقيق لهذه المسألة عدم جواز التعذيب بالنار؛ لما يأتي :

أ ـ أن رسول الله ﷺ جعل هذا من خصوصيات الرب تبارك وتعالى ؛ فلا ينازعه أحد فيها مهما علت منزلته وسمت مكانته .

ب - تجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر؛ فتعارضا فتساقطا، وبقي الحكم للنص الواضح وهو عدم جواز التحريق بالنار، ولذلك ترجم البخاري للمسألة في كتاب الجهاد من «صحيحه» باب لا يعذب بعذاب الله، وقد عقب الحافظ قائلاً: هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده.

ت - لعل المجزين لم يبلغهم دليل المنع، ويدل على ذلك أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً؛ فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن رسول الله على قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم كما قال النبي على: «من بدل دينه فاقتلوه»، هكذا عند البخاري، ووقع في رواية: فبلغ ذلك علياً، فقال: ويح ابن عباس.

ث ـ يستثنى من ذلك إذا تعين التحريق طريقاً للغلبة على الكفار في حال الحرب، وبخاصة في هذا الزمان التي أصبحت فيه النار آلة الحرب، والله أعلى وأعلم.

الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رسولُ اللهِ عَنْهُ في سفرٍ، فانطلقَ لحاجَتِهِ، فرأينا حُمَّرةً معهما فَرْحانِ، فأخذنا فرخيها، فجاءَت الحُمَّرةُ سفرٍ، فانطلقَ لحاجَتِهِ، فرأينا حُمَّرةً معهما فَرْحانِ، فأخذنا فرخيها، فجاءَ النَّبيُّ عَلَى فقالَ: «مَنْ فَجَعَ هذه بولدِها؟ رُدُّوا ولَدَهَا إليْها» فجعلتْ تَعْرشُ فجاءَ النّبيُّ عَلَى فقالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذه؟» قلنا: نحنُ. قالَ: «إنَّه لا ورأى قريةَ نَمْلٍ قد حَرَّقناهَا، فقالَ: «مَنْ حَرَّقَ هذه؟» قلنا: نحنُ. قالَ: «إنَّه لا يَنْبغِي أَنْ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّار» رواهُ أبو داود بإسناد صحيح.

قوله «قريةُ نملٍ» معناهُ: موضعُ النَّمْلِ مع النَّمْلِ .

توثيق (العريث: صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٢)، وأبو داود (٢٦٧٥)، وغيرهما.

قلت: وهو صحيح.

فريب (العريث: الحمرة: طائر صغير كالعصفور.

تعرش: ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها.

فجع: رزأ. قرية النمل: مسكنها وبيتها.

فقه (العريث: \* دليل على الاستتار عن القوم عند قضاء الحاجة.

\* فيه الحض على الرأفة والرحمة الحيوان.

عدم جواز فجع الأم برضيعها.

\* حرمة التحريق حتى للحيوانات والحشرات.

التعذیب بالنار من خصوصیات رب العالمین؛ فلا ینبغی لأحد أن ینازعه صفة
 من صفاته .

## ۲۸٤ \_ ياب تحريم مطل الغني بحقّ لطلبه صَاحبه

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به من غير اطلاع بنية على ذلك؛ فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول على قال: «لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء».

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنْنَتُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

جاءت هذه الآية بعد آية الدين، ومعناها: إذا ائتمن بعضكم بعضاً من غير كتابة ولا رهن ولا إشهاد؛ فلا بأس، وعلى المؤتمن أن يؤد أمانته وجوباً ومقابلة لائتمانه بأمانه.

١٦١١ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ

ظُلْمٌ، وإذا أُتبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبُعْ، مَتفقٌ عليه.

معنى «أتبع»: أحِيلَ.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٤ / ٤٦٤ ـ فتح)، ومسلم (١٥٦٤).

غريب (العريث: المطل: تأخير ما استحق أداؤه مع القدرة على ذلك.

اتبع: أحيل أو أعلم.

مليء: غني قادر على الوفاء.

فقه (العريث: \* الحض على حسن التعامل بين الناس.

\* تحريم المطل بالدين إذا استحق عليه، وقدر على أدائه.

\* المعسر لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر.

\* ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين، والتوصل إليه بكل طريق أخذه منه قهراً.

\* إرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه زجر عن المماطلة وهي تؤدي إلى ذلك.

\* الأمر بقبول الحوالة.

#### ۲۸۵ ـ باب

كراهة عودة الإنسان في هِبَةٍ لم يُسلّمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة أو نحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه

١٦١٢ ـ عن ابن عبَّاس رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الَّذي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلب يَرجعُ في قَيْئِهِ» متفقٌ عليه.

وَفِي روايةٍ : «مَثَلَ الَّذِي يَرجعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْهُ فَيَأُكُلُهُ».

وفي روايةٍ: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ».

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٢) (٨).

الرواية الثانية عند البخاري (٥ / ٢١٦ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٢).

والثالثة عند البخاري (٥ / ٢٣٤ ـ فتح)، ومسلم (٦٢٢) (٧).

فقه (المريث: \* لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، والحديث ظاهره في التحريم، وقد وقع التشديد في التشبيه من وجوه:

الأول: تشبيه الراجع بالكلب.

الثاني: تشبيه المرجوع به بالقيء.

وهذا التشديد أبلغ في الزجر وأدل على التحريم من لفظ التحريم الصريح ؛ لأن هذا التشبيه يدل على مثل السوء وليس للمؤمن مثل السوء كما جاء في رواية لهذا الحديث.

فإن قيل: المراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب؛ لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه.

فالجواب: عرف الشرع في هذه الأشياء يريد به المبالغة في الزجر.

\* لا ينبغي للمسلم الاتصاف بصفة ذميمة يشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله، ولذلك جاء في رواية: «ليس لنا مثل السوء».

\* الزجر أشد في التحريم من النهي.

تنبيه :

الهبة التي يحرم الرجوع فيها هي ما كانت لغير الولد ويدل على ذلك أحاديث منها:

1 ـ حديث عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي الله الحسن الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده».

٢ \_ حديث النعمان بن بشير في «الصحيح»؛ قال: أعطاني أبي عطية، فقالت

عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: «أعطيت سناثر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فرد عطيته.

الله عنه قال : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سبيل الله عنه قال : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سبيل الله فأضاعَهُ الَّذي كانَ عندَه، فأردتُ أن أشتريه، وظننتُ أنَّه يبيعُهُ برخْضٌ ، فَالَّتُ النَّبِيُ عَلَى فقالَ : «لا تَشْتَرِهِ وَلا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وَإِن أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم ، فَإِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، مَنْقُ عليه .

قوله: «حَمَلْتُ على فرس ٍ في سبيل ِ اللهِ» معناهُ: تصدَّقتُ بهِ على بعض ِ المجاهِدينَ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٣ / ٣٥٣ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٠).

غريب (العريث: أضاعه: لم يكرمه بالإطعام وقصر في خدمته.

نقه (العريث: \* قوله ﷺ: «وإن أعطاكه بدرهم» دليل على تمليك الهبة، وأن مالكها حر التصرف فيها.

- \* بيع الهبة أو الصدقة للواهب أو المتصدق حرام.
  - \* تحريم الرجوع في الصدقة.
- \* بيان فضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء.

## ۲۸٦ \_ ياب تأكيد تحريم مَال اليتيم

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِ بُعْلُونِهِمْ فَارْزٌ وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

يخبر تعالى أن من أكل أموال اليتامى ظلماً؛ فإنما يأكل في بطنه ناراً تتأجج يوم القيامة.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]. يحض الله من كان عنده يتيم له مال أن يحفظه ويثمره.

وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَلَيِّنَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

لما نزلت الآيتان السابقتان انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد؛ فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله عليه، فنزلت هذه الآية، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، ثم بين الله لهم أنه سبحانه يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح.

1718 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي على قال: «اجْتَنبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ» قالُ: «اجْتَنبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ» قالُوا: يا رسولَ الله! وما هُن؟ قالَ: «الشّرْكُ بالله، والسّحْرُ، وقَتْلُ النّفسِ الّتي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بالحَقِّ، وأكْلُ الرّبا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتّولِّي يَوْمَ الزّحْفِ، وقذف المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ العَافِلاتِ» متفق عليه.

(المُوبقاتُ): المُهلِكَاتُ.

توثيق (المِريث: أخرجه البخاري (٥ / ٣٩٣ ـ فتح)، ومسلم (٨٩).

غريب (العريث: الموبقة: الكبيرة المهلكة.

المحصنات: الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك. الغافلات: الغافلات عن الفواحش.

التولي يوم الزحف: الهروب من المعركة عند لقاء الجيش المسلم جيش الكفار.

فقه (العريث: \* اختلف أهل العلم في تعريف الكبيرة ومن أحسن ما ورد في ذلك: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه؛ فهو كبيرة.

- \* الكبائر أكثر من المذكورات، ومن تتبع القرآن والسنة وجدها كذلك.
  - \* أعظم الذنوب الشرك بالله بأن تتخذ له نداً وهو خلقك.
  - \* المذكورات في الحديث من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر.

- \* إرشاد المؤمنين إلى طرق الخير والبعد عن القبائح والشرور.
  - \* المعاصي تتفاوت في الإثم عند الله.
  - \* لفظ الزجر والأمر بالاجتناب أشد في التحريم من النهي .
- \* انتشار هذه الموبقات في المجتمعات من أسباب الضلال والانحراف والانحلال والاختلاف.

## ۲۸۷ ـ ياب تغليظ تحريم الرّبا

قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْاْ وَاَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ وَالْمَسْفَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُ وَإِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ وَاللّهَ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُ وَإِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ \* يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّكَوَتَةِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اللّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥ \_ ٢٧٨].

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والأوقات؛ شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، وأنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً.

وإنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولوكان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع وإنما قالوا: ﴿إنما البيع مثل الربا﴾؛ فهو نظيره، فلم حرم هذا وأبيح هذا؟

وهذا اعتراض منهم على الشرع مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماً وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسئل عما يفعل وهم يسئلون، وهو العالم

بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل، فمن بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة، وقد قال النبي على يوم فتح مكة: «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل عفا عما سلف كما قال تعالى: ﴿فله ما سلف وأمره إلى الله ﴾.

ولكن من عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه؛ فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال: ﴿فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾.

وقد حرمت المخابرة وهي الزراعة ، والمزابنة وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض ، والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض وما شاكلها حسماً لمادة الربا ؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ، ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه ، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ، وقد قال تعالى : ﴿وفوق كل ذي علم عليم ﴾ ، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم ، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله على عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ، والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام ؛ كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ثم يخبر تعالى أنه يمحق الربا ويذهبه إما بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة ، لأن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلَّة وذلَّة ، وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود.

ثم حضهم على الصدقات لأنها تنمو وتربو عند الله؛ فيبارك للمتصدق في ماله وأهله ويصرف عنه السوء.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿والله لا يحب كل كفار أثيم﴾، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي: أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح؛ فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل.

ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مخبراً عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون؛ فقال: ﴿إِنَ الذِّينَ آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾.

ثم أمر عباده بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه، وذلك بترك الربا الزائد عن رأس المال بعد هذا الإنذار.

وأمًّا الأحاديثُ فكثيرةً في الصَّحيح مشهورةً، منها حديثُ أبي هريرةَ السَّابقُ في الباب قبلهُ.

ا ١٦١ - وعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّ با وَمُوكِلَهُ، رواهُ مسلمٌ.

زاد الترمذي وغيره: «وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ».

توثيق المهريث: أخرجه مسلم (١٩٥٧).

والزيادة عند أبي داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦).

غريب (العريث: آكل الربا: آخذه، وإن لم يأكله.

موكله: معطيه، وإن لم يعطه.

فقه (العريث: \* تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين.

\* تحريم الشهادة على مبايعة المترابيين.

\* تحريم الإعانة على الباطل والإثم والعدوان.

\* تغليط تحريم الربا لأنه لَعَن الكاتب والشاهدين مع أنهما لا يصيبهما منه شيء؛

فلعن المباشر له من آخذ أو معط يكون أشد من باب أولى . \* العقود المعتبرة شرعاً بحقيقتها لا بصورها .

## ۲۸۸ - باب تحریم الرّیاء

إن أعظم سمات المنهج الإسلامي الرباني في تربية النفوس وتزكيتها هو ربط كل مظاهر السلوك، وكل دوافع الشعور، وكل العلاقات بالإيمان بالله واليوم الآخر.

فإفراد الله سبحانه بالعبادة والتلقي يتبعه الإحسان إلى عباد الله. . . لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً.

والكفر بالله يورث صاحبه الاختيال، والفخر، والبخل، والأمر بالبخل، وكتمان فضل الله ونعمه، بحيث تظهر آثاره في إحسان، أو عطاء، أو إنفاق رئاء الناس وطلباً للمفخرة عندهم؛ إذ لا إيمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد.

وهكذا تتحدد الأخلاق وتتميز؛ فالباعث على العمل الصالح، والقول الطيب، والخلق الكريم؛ هو الإيمان بالله، والتطلع إلى رضاه وجزاء الأخرة؛ فهو باعث رفيع الدرجات، لا ينتظر جزاء الناس لأنه لا يتلقاه ابتداء من عرف الناس، فإن لم يكن ثمة باعث رباني؛ اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية المستمدة من أهواء الناس، فكان التأرجح في القيم؛ فالأخلاق الذميمة من الفخر والخيلاء ومراءاة الناس.

ولقد شمر العباد عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، فقهروا نفوسهم، وفطموها عن الشهوات، وحملوها عنوة على أسباب العبادات، فلم تطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصاً من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار، فأصابت النفس لذة عظيمة، فاحتقرت فيها ترك المعاصي، فأحدهم يظن أنه من المخلصين، وقد أثبت في ديوان المنافقين، وهذه المكيدة العظيمة لا يخلص من شراكها إلا العلماء العاملون، العارفون بالله، المحبون له، الذين يحبون فيه، ويبغضون فيه، فهداهم ربهم بإيمانهم

إلى معين الإخلاص.

هذا هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين الذين لن يفتؤوا محاولين أن يجتالوا العباد المخلصين، ولن يبرحوا طامعين بالوسوسة والتزيين.

ولذلك؛ فاعلم أيها العبد الذي أخلص دينه لله أن الرياء مشتق من الرؤية.

فالمرائي يري الناس ما يطلب به الحظوة لديهم.

والمرائي يطلب حظ النفس من عملها في الدنيا.

والمراثي يطلب بعمل بينه وبين الله سوى وجه الله الكريم والدار الأخرة.

والمرائي يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغير الله.

فالرياء قناع خداع، يحجب وجها كالحاً، ونفساً لئيمة، وقلباً صلداً.

والرياء طلاء رقيق، يخفي سوءات بعضها فوق بعض؛ فالرياء زيف كاسد في سوق تجارة لن تبور، وهو خفي لا يدركه كل جاهل غبي.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ حُنَفَاتَهُ [البينة: ٥].

مضى تفسيرها في باب الإخلاص وإحضار النية .

وقال تعالى: ﴿ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَآاَ ٱلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

مضى تفسيرها في باب النهي عن المن بالعطية.

وقال تعالى: ﴿ يُرَامُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

إن الإسلام ليس دين مظاهر وطقوس، حيث لا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر ما لم تكن صادرة عن إخلاص لله وتجرد، مؤدية بسبب هذا الإخلاص آثاراً في القلب، تدفع إلى العمل الصالح، وتتمثل في منهج تصلح به حياة الناس في هذه الأرض.

إن الإيمان حين يستقر في القلب يتحرك من فوره لكي يحقق ذاته في عمل صالح. ولهذه الحقيقة التربوية الهامة يشير قول الله تعالى:

﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ﴾ [الإنسان: ٨ ـ ٩].

إن المخلصين واحة ظليلة في هاجرة الرياء الشحيحة، إنهم يطعمون الطعام بطمأنينة نفس، ورحمة قلب، وخلوص نية، واتجاه إلى الله، يشير إليه السياق من حالهم، ومنطوق قلوبهم.

إن هذه الإشارة القرآنية الكريمة تشي بقسوة الرياء التي هاجت ريحها النتنة على قلوب أصحابها، فلم تفض بشيء للضعاف، وإن كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير، أما في سبيل الله فتمنع، ولو كان شيئاً يسيراً، ولا تؤتي الناس نقيراً.

قال تعالى: ﴿ فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ﴾ [الماعون: ٤ - ٧].

الذين يراؤون ويمنعون الماعون؛ لأن صلاتهم لم تنشىء آثارها في نفوسهم، فمنعوا العون والخير عن عباد الله، ولو كانوا يقيمون الصلاة حقاً لله ما منعوا العون عن عباده، فهذا هو المحك الحقيقي للعبادة الصادقة المقبولة عند الله.

إنهم أدوا حركات الصلاة فقط، وأتقنوها، وزينوها؛ لأن أعين الناس تنظرهم، ولكن قلوبهم لم تعيها، ولم تستحضر حقيقتها، ولم تستشعر عظمة الله الذي هم بين يديه، ولذلك لم تترك الصلاة أثرها في قلوبهم وأعمالهم.

إن المرائيين لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته، إنهم قوم يراؤون الناس، ومن ثم يقومون كسالى؛ كالذي يؤدي عملاً ثقيلاً، أو يسخر سخرة شاقة، وهم لا يذكرون الله إلا قليلاً، إنما يتذكرون الناس فصارت حركاتهم كلها توافق الناس، فإذا رأوا الناس ينظرون إليهم؛ نشطوا في العبادة وزينوها وبهرجوها لأنهم أمام من يتوجهون إليه، والقلب يستحضر من ملأه حباً، فلذلك لا يذكرون الله إلا قليلاً؛ كما قال على خديث أبي هريرة عند الشيخين:

«ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما ولو حبواً».

هذا هو الرياء، يترك الأعمال خواء، ويصيرها هباء.

١٦١٦ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ على يقولُ:

وَقَالَ اللهُ تعالى: أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَملًا أَشْرَكَ فيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ، رواهُ مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢٩٨٥).

خريب (العريث: أشرك فيه معي غيري: قصد مراءاة غير الله أو تسميعه.

**تركته وشركه:** أحبطت أجره وأحرمته ثوابه.

فقه (العريث: \* الرياء نوع من الشرك.

فقد سماه رسول الله على شرك السرائر كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الصحيح قال: خرج النبي على فقال: «يا أيها الناس! إياكم وشرك السرائر». قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي، فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه؛ فذلك شرك السرائر».

وسماه الشرك الخفي كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلي؛ فَيُزَيِّن صلاته لما يرى من نظر رجل».

وسماه الشرك الأصغر كما في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والبغوي بإسناد صحيح على شرط مسلم قال: قال رسول الله على «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء».

- \* الرياء محبط للعمل مبطل للأجر.
- \* الإسلام دين التوحيد والإخلاص والاتباع لا يقبل الأنداد مهما اختلفت ألوانها وتغيرت أشكالها.
  - \* المرائي استحق الإثم والعذاب على رياءه في عمله.
  - \* العباد يعرفون نعمة الله عليهم يوم القيامة ويقرون بها وإن أنكروها في الدنيا.
    - \* الله سبحانه يعلم ما تضمر نفوس العباد من خير وشر.
- ١٦١٧ \_ وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ

القيامة عَلْيه رَجُلُ اسْتَشْهِد، فَأْتِي بِه، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتُهُ، فَعَرَفَها، قَالَ: فَما عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءً، فقدْ قِيلَ، ثمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلقِي فِي النَّارِ. وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعَلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقرأ القُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَها. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقرأتُ فِيكَ القُرآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: هو قَارىء ، فَقَدْ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلُّ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وأَعْطَاهُ مِنْ أُصْنَافِ المَالَ ، فَأْتِي فِي النَّارِ، وَرَجُلُّ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وأَعْطَاهُ مِنْ أُصْنَافِ المَالَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَها. قَالَ: هو قَارىء ، فَقَدْ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُجِبَ عَلَى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَها. قالَ: فَما عَمِلْتَ فِيها؟ قالَ: ما تَركْتُ مِنْ أَصْنَافِ المَالَ ، فَأْتِي فِي النَّارِ، وَرَجُلُّ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وأَعْطَاهُ مِنْ أُصْنَافِ المَالَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَها. قالَ: فَما عَمِلْتَ فِيها؟ قالَ: ما تَركْتُ مِنْ أَصْنَافِ المَالَ ، هُو جُوادٌ، فقدْ قِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيها لَكَ. قالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقالَ: هُو جُوادٌ، فقدْ قيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُجِبَ على وَجْهِهِ ثُمَّ أُلقِي فِي النَّارِ» رواهُ مسلمً.

«جريءً» بفتح الجيم وكسر الرَّاءِ وبالمدِّ، أي: شُجاعٌ حاذقٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (١٩٠٥).

غريب (المريث: يقضي يوم القيامة عليه: يحكم عليه ويفصل في أمره. عَرَّفه نعمته: قرَّره بنعمته التي كانت عليه في الدنيا.

سحب: جُر.

جواد: كريم كثير الجود يعطي ما ينبغي لمن ينبغي.

جريء: شجاع وهي من الإقدام على الشيء.

فقه (المريث: \* المراؤون يأخذون ثوابهم في الدنيا فقط وهو مدح الناس لهم.

\* المراؤون يوم القيامة لا يجدون إلا العذاب جزاءً وفاقاً لهم.

\* امتهان وإذلال للمرائين لأنهم يسحبون على وجوههم موضع كرامتهم إلى النار.

\* تغليظ تحريم الرياء في العمل وشدة العقوبة عليه.

\* وجوب الإخلاص في الأعمال كلها لله.

\* الرياء يجري من ابن آدم مجرى الدم ليشوب أفعاله، ويبطل كل أعماله. وهو أنواع تفوق الحصر، ذكر الحديث بعضها، ونكمل جملة منها:

الرياء العلمي، لقد حذر الرسول الكريم على من الرياء العلمي فقال؛ كما في حديث جابر الصحيح بشواهده:

«لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحيزوا به المجالس؛ فمن فعل ذلك فالنار النار».

ولهذا كان أول الناس عذاباً في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو من أشد الناس حسرة وندامة يوم القيامة؛ لأنه كان يملك آلة النجاة، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أحقر الأشياء، وأخس الأمور، وأدناها، فهو كمن حصل على جوهرة نفيسة فباعها ببعرة.

وهذا هو ديدن أنصاف الفقهاء، وأدعياء العلم، المتشبعين بما لم يعطوا، تجدهم يسارعون في الفتوى، حذراً من الذم بالجهل، وطمعاً في تصدر المجالس.

ولكن؛ اعلم يا عبد الله أنك إذا أفتيت فإنك توقع عن الله أمره ونهيه، وأنك موقوف مسؤول عن ذلك، فلذلك إذا سئلت عن مسألة؛ فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولاً، فتفكر فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلم، وإلا فاسكت؛ فإن الإمساك أسلم، والله أعلم.

فيا أيها المفتون! انظروا كيف تفتون؟ لقد عرضتم أنفسكم لأمر عظيم، لا تلجىء إليه إلا الضرورة.

لقد كان الفقهاء يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدًا من أن يُفتوا، وإذا أعفوا عنها كان أحب إليهم.

أخرج الدارمي وابن سعد في «الطبقات» وابن المبارك في «الزهد» وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ قال:

«أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ؛ يسأل أحدهم عن المسألة، ما منهم رجل إلا ود أن أخاه كفاه».

وبعض أهل العلم اتخذوا العلم مطية للوصول إلى السلطان، والدنو من الملوك؛ لينالوا الشرف والرئاسات. ويسوغ أحدهم أفعاله بأنه يدخل ليشفع للمسلمين، ولو صدق لنصح للحكام، ولم يداهنهم، ويترك الإنكار عليهم، وربما رخص لهم فيما لا رخصة فيه لهم، ليحصلوا من دنياهم على عرض؛ فيقع الفساد من وجوه كثيرة مضى ذكر بعضها في حديب رقم (10٤١).

Y \_ الرياء في ساحات الجهاد: اعلم أيها العبد أن أصل الرياء حب الجاه، و، جاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلوب نعتاً من نعوت الكمال في هذا الشخص؛ إما لعلم، أو عبادة، أو نسب، أو قوة، أو حسن منظر، أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالاً، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك، تذعن قلوبهم لطاعته، ومدحه، وحدد ه، وتوقيره.

ومن غلب على قلبه حب هذا صار مقصور الهم على مراعاة الخلق، مشروفاً بالتردد إليهم، والمراءاة لهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته لديهم، وذلك بذر النفاق، وأصل الفساد؛ لأن من طلب هذه المنزلة في قلوب العباد؛ اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر إلى المراءاة بالعبادات، واقتحام الحظوراد، والتوصل إلى اقتناص القلوب.

وهذا باب غامض، لا يعرفه إلا العلماء بالله، العارفون به، المحبون له، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول:

الأول: حب لذة الحمد.

الثاني: الفرار من الذم.

الثالث: الطمع فيما في أيدي الناس.

ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في «الصحيحين» قال: جاء رجل إلى النبي عليه الله عنه ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟

قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله».

فمعنى قول السائل: «يقاتل شجاعة»؛ أي: ليذكر ويحمد.

ومعنى قوله: «يقاتل حمية»؛ أي: يأنف عن القهر، ويفر من الذم.

ومعنى قوله: «يقاتل رياء»؛ أي: ليرى مكانه.

وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب التي تحرك إلى الرياء.

٣ ـ الرياء بالمال، وهو الذي وصفه الله بقوله: ﴿كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ [البقرة: ٢٦٤].

هذا القلب الصلد المغطى بالرياء، مثله كمثل صفوان عليه تراب، إنه حجر لا خصب فيه ولا ليونة، يغطيه تراب خفيف، يحجب صلادته عن العين المخدوعة، كما يحجب الرياء صلادة القلب الخالي من الإيمان، وذهب المطر الغزير بالتراب القليل؛ فانكشفت عورته، وظهر جدبه وقساوته، فلم ينبت زرعه ولم يثمر ثمرة؛ لأنها أشجار خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار كالذي يراثي لم يثمر خيراً، ولم يعقب مثوبة بل أتى كبيرة تنتظر سوء المنقلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

هذه هي نهاية الرياء، تمحق آثار العمل الصالح محقاً، في وقت لا يملك صاحبه قوة ولا عوناً، ولا يستطيع لذلك رداً، وتأمل قول الله جل ثناؤه:

﴿أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنصار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تتفكرون ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

هذا العمل الصالح في أصله واحة وارفة الظلال، وجنة فينانة ذات روح وظل، وخير وبركة، وزكأة ونماء، فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنان، ثم يرسل عليها الرياء، فيمحقها محقاً؛ كأنها لم تغنَ بالأمس.

ومتى في أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها، وحاجته إلى ظلها، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى .

قال ﷺ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؛ الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا؛ فانظروا هل تجدون

عندهم جزاءً».

حينتُ له يقلب المراثي كفيه على ما أنفق رئاء الناس، وكذلك يريه الله أعماله حسرات وزفرات.

فاحذر أخا الإيمان الرِّياء؛ فإنه شر بلاء، يذر الأعمال هباء.

٤ - الرياء البدني:

أما أهل الدين؛ فيكون فيهم بإظهار النحول والصفار؛ ليروا الناس بذلك أنهم أنضاء عبادة، قد غلبهم خوف الدار الآخرة.

ويروا الناس شعث شعورهم؛ ليظهروا لهم أنهم مستغرقون في هم الدين.

وقد يكون الرياء بخفض الصوت، وإغارة العينين، وذبول الشفتين؛ ليدلوا أنهم مواظبون على الصوم، وقس على ذلك.

وأما أهل الدّينا فيظهرون السمن، وصفاء اللون، وانتصاب القامة، وحسن الوجه، ونظافة البدن، ويتشدقون في القول؛ ليدلوا على فصاحتهم.

وهؤلاء الذين قال الله فيهم:

﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ [المنافقون: ٤].

٥ ـ الرياء من جهة اللباس:

أما أهل الدين؛ فيكون فيهم بلبس ثياب الصوف الغليظة المرقعة؛ لإظهار التزهد، وبعضهم يرتدي نوعاً خاصاً من الزي؛ ليعدهم الناس علماء، فيقال لهم: علماء.

وأما أهل الدنيا؛ فمراءاتهم بالثياب النفيسة، والمراكب الحسنة، وأثاث البيوت الفاخر.

٦ - الرياء بالقول:

أما أهل الدين؛ فيكون رياؤهم بحفظ الأخبار والآثار؛ لأجل محاورة العلماء ومجاراتهم، وممارة السفهاء، والتعالى عليهم.

وخفض الصوت وترقيقه عند تلاوة القرآن؛ ليدلوا على الخوف والحزن، ونحو ذلك، والله أعلم.

وأما أهل الدنيا؛ فمراءاتهم بحفظ الأشعار، والأمثال، والتعمق في الكلام، والتقعر فيه.

#### ٧ - الرياء في العمل:

أما أهل الدين؛ فيكون فيهم؛ كمراءاة المصلي بطول القيام، وتطويل الركوع والسجود، وإظهار الخشوع والخضوع، يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه.

أما أهل الدنيا؛ فرياؤهم بالاختيال، والتبختر، وتقريب الخطى، ولم الثياب، ليدلوا على الحشمة زعموا.

#### ٨ ـ الرياء بالأصحاب والزوار:

أما في أهل الدين؛ كالذي يتكلف أن يستزير عالماً؛ ليقال: إن العالم فلاناً زار فلاناً، وإن أهل العلم يترددون إليه.

وبعضهم يراثي بكثرة الشيوخ؛ ليقال: لقي شيوخاً كثيرين، وأجازه شيوخ كثيرون، فيباهي بهم، نسأل الله السلامة.

أيها العبد الخفي! هذه مجامع ما يرائي به المراؤون، ويتنافس فيه المبطلون، يطلبون الجاه تارة، أو المال أخرى، أو الثناء والشهرة وانتشار الصيت أخرى.

فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تجعل لحظوظ النفس وشهواتها في عملنا نصيباً.

١٦١٨ ـ وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما، أنَّ ناساً قالُوا لهُ: إنَّا ندخُلُ على سلاطيننا فنقولُ لهم بخلافِ ما نتكلَّمُ إذا خرجنا من عندهمْ؟ قالَ ابن عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: كُنَّا نعدُ هذا نفاقاً على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ. رواه البخاري.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٤١) باب ذم ذي الوجهين.

١٦١٩ ـ وعن جُنْدُبِ بن عبدِ اللهِ بن سفيانَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ النَّبيُّ : «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بهِ» متفقٌ عليه.

ورواهُ مسلمٌ أيضاً من روايةِ ابن عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما.

«سَمَّعَ» بتشديد الميم، ومعناهُ: أظهرَ عملهُ للنَّاسِ رياءً «سَمَّعَ اللهُ بهِ»، أي: فضحهُ يومَ القيامَةِ، ومعنى: «مَنْ راءى» أي: من أظهرَ للنَّاسِ العملَ الصَّالحَ ليعظمَ عندهُمْ «رَاءى اللهُ به» أي: أظهرَ سريرتهُ على رُؤوسِ الخلائِق.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (۱۱ / ٣٣٦ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٨٧)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (٢٩٨٦).

نقه العريث: \* استحباب إخفاء العمل الصالح.

\* من يرائي يجازيه الله بأن يجعل ثوابه في الدنيا فقط بين الناس يتحدثون عنه وفي الأخرة ليس له إلا العذاب الأليم.

\* من راءى في العمل يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق جزاءً لعدم إخلاصه.

177٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَ مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إلاّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيامَةِ » يعني: ريحها. رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح . والأحاديثُ في الباب كثيرةً مشهورةً.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٦٦٤)، وابن ماجه (٢٥٢)، وأحمد (٢ / ٣٣٨) وغيرهم من طريق فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فليح بن سليمان صدوق سيىء الحفظ.

لكن تابعه أبو سليمان الخزاعي عند ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١ / ١٠)؛ فصح الحديث، والله أعلم.

غريب المريث: يبتغي: يقصد.

العرض: متاع الدنيا وحطامها.

عرف الجنة: ريح الجنة.

فقه المريث: \* الحث على تعلم العلم ابتغاء وجه الله وحده.

\* العبد يجازي بريائه يوم القيامة بالعذاب ويحرم من دخول الجنة.

## ۲۸۹ ـ باب

## ما يتوهم أنَّه رياء وَليسَ هو رياء

١٦٢١ - عن أبي ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قِيلَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلَ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيه؟ قال: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤمِنِ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢٦٤٢).

غريب (العريث: أرأيت: أخبرني.

فقه (العريث: \* من أخلص عملًا لله وحمده الناس عليه ليس هو من باب الرياء.

\* الله يجازيه بالدنيا بكلام الناس بالخير عليه، وكذلك يجازيه في الآخرة بالجنة.

\* دليل على رضى الله ومحبت لهذا العبد، وأنه يحبب فيه الخلق لإخلاصه، ولذلك يكتب له القبول في الأرض.

\* التعرض لمدح الناس مذموم.

\* حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه لا يعد رياءً؛ فإذا دخل العبد في عمل الخير بإخلاص، وخرج منه بإخلاص؛ فأطلع الله سبحانه عليه خلقه، والعبد لا يحب إطلاعهم؛ فيسر بصنع الله وبفضله عليه، فسروره بطاعة الله، كما قال تعالى:

﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون ﴾ [يونس: ٥٨].

وهكذا يفر المخلص من الشهوة ويكرهها، ولكن الله يضع له القبول في الأرض، فيسر العبد بفضل الله، وأما المرائي؛ فإنه يركب الصعب والذلول ليحظى بالقبول، وأنى له هذا؛ فإن الله سبحانه يسمع به، ويحقره، ويصغره.

\* ويندرج تحت هذا الباب أمور منها:

١ ـ نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية العابدين، ومجالسة أهل الإخلاص

والصالحين.

قال ابن قدامة المقدسي في «مختصر منهاج القاصدين» (ص ٢٨٨):

«قـد يبيت الـرجـل مع المتهجـدين، فيصلون أكثـر الليل، وعادته قيام ساعة، فيوافقهم أو يصومون فيصوم، ولولاهم ما انبعث هذا النشاط.

فربما ظن ظان أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل:

وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق، وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سبباً لزوال الغفلة، واندفاع العوائق، فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء، وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب؛ اندفعت هذه الشواغل عنه، وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين».

قلت: إذا كان نشاطه لزوال هذه العوائق فنعما هو، وإن كان ليظنوا أنه لا يقل عنهم في العبادة فسحقاً له.

وهذا الواقع أصله في السنة أن كسل العبد عند انفراده ونشاطه في الجماعة آت من باب قوله عليه الذي أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بإسناد حسن:

«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية».

٢ ـ كتمان الذنوب:

يجب على كل مسلم إن اجترح شيئاً من هذه القاذورات أن يستتر ولا يجاهر بذنوبه؛ لأن التحدث بالمعاصي يشيع الفاحشة بين المؤمنين، ويؤدي إلى الاستخفاف بحدود الله تعالى.

قال تعالى: ﴿إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾ [النور: ١٩].

وقال عِين في الحديث المتفق على صحته:

«كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل

عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله؛ فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».

ومن ظن أن كتمان المعاصي رياء، والتحدث بالذنوب إخلاص، فقد لبس عليه الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان.

#### ٣ - تجميل الثياب والنعل ونحوه:

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» وغيره عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عليه ؟ قال:

«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة». قال: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر: بطر الحق، وغمط الناس».

#### ٤ - إظهار شعائر الإسلام:

يتضمن الإسلام عبادات لا يمكن إخفاؤها؛ كالحج، والعمرة، والجمعة، والجماعة، وغيرها.

والعبد لا يكون مراثياً بإظهارها؛ لأن من حق الفرائض الإعلان بها، وتشهيرها؛ لأنها أعلام الإسلام، وشعائر الدين، ولأن تاركها يستحق الذم والمقت، فوجب إماطة التهمة بالإظهار.

وإن كان الفعل تطوعاً، فحقه أن يخفى؛ لأنه لا يلام بتركه، ولا تهمة فيه؛ فإن أظهره قاصداً الاقتداء به كان جميلًا.

وإنما الرياء أن يقصد بالإِظهار أن يراه الناس؛ فيمدحونه ويثنون عليه.

## ۲۹۰ \_ باب

## تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية

قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠]. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حُرَّم عليهم؛ فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد؛ فليصرف بصره عنه سريعاً كما جاء صريحاً في حديث نظرة الفجأة الآتى في الباب برقم (١٦٢٥).

وحُرِّم النظر لأنه داعية إلى فساد القلب الذي يسوق إلى الفاحشة بالتمني أو السعي اليها، ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك.

واعلم أخا الإيمان أن من حفظ بصره أورثه الله نوراً في بصيرته، ولذلك قال تعالى: ﴿ذَلَكَ أَزَكِي لَهُم﴾.

وقد كان كثير من السلف ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد، بل حرمه طوائف من أهل العلم لما فيه من الافتتان.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

مضى تفسيرها في باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور.

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩].

مضى تفسيرها في باب المراقبة.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا رَبُّكَ لَبِأَلْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].

مضى تفسيرها في باب المراقبة.

١٦٢٧ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي على قال: «كُتِبَ عَلى ابنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزّنى مُدْرِكُ ذلكَ لا مَحَالَة: العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النّظرُ، والأَذْنَانِ زِنَاهُمَا السّعَمَاعُ، واللّهَانُ زِنَاهُمَا الخُطا، الاسْتِمَاعُ، واللّهانُ زِنَاهَا الخُطا، والقَدْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنّى، وَيُصَدِّقُ ذلكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذّبُهُ». متفق عليه. وهذا لفظُ مسلم، ورواية البخاري مختصرة.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٢٦ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٥٧) (٢١). غريب العريث: كتب: قدر وعلم.

مدرك ذلك لا محالة: لا بد له من عمل ما قدر عليه أن يعمله.

البطش: الأخذ عدواناً.

القلب يهوي ويتمنى: يهوى وقوع ما تحبه وتتمناه النفس من الشهوة.

فقه (المريث: \* الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، وإنما سمى النظر والنطق والاستماع زناً لأنها تدعوا إلى الزنا الحقيقي، ولذلك قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه».

- \* حرمة النظر إلى ما في البيت بغير استئذان.
  - \* الزنا الذي يوجب الحد لا يتم إلا بالفرج.
    - \* سماع ما حرم الله نوع من أنواع الزنا.
  - \* النظر إلى ما حرم الله نوع من أنواع الزنا.
    - \* الكلام بما حرم الله نوع من أنواع الزنا.
- \* الله يعلم من الأزل مقادير الناس، ولا يقع شيء مخالفاً لعلمه، ولا يتخلف علمه عن معرفة كل شيء.
  - \* الله أعطى العبد المقدرة على ردع نفسه عن ما حرمه الله عليه.
- \* في قوله ﷺ: «والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» دليل على أن العبد لا يخلق فعل نفسه، لأنه يريد الزنا مثلًا ويشتهيه فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزنى به ويعجزه الحيلة فيه، ولا يدري لذلك سبباً، ولو كان خالقاً لفعل نفسه لما عجز عن فعل ما يريد مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة.
- \* توجيه نبوي لترك الزنا ودواعيه ومقدماته؛ كما قال تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].
- \* فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما اللمم بهذا الحديث كما جاء في أوله عن طاووس عن ابن عباس؛ قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي على الله .

واللمم هي صغائر الذنوب كما في قوله تعالى: ﴿الذين يجتنبون كبائر الإِثم والفواحش إلا اللمم﴾ [النجم: ٣٢].

١٦٢٣ ـ وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبيِّ عَلَى قَالَ: «إيَّاكُمْ

والجُلُوسَ في الطَّرُقاتِ» قالُوا: يا رسولَ اللهِ ما لنا من مجالسنا بُدَّ، نَتَحَدَّثُ فيها. فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «فإذا أَبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قالُوا: وما حقَّ الطَّرِيقِ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «غَضَّ البَصَرِ، وكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلامِ، والأَمْرُ بالمعْرُوفِ والنَّهي عَن المُنْكَر» متفق عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٩٠) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٦٢٤ - وعن أبي طلحة زَيد بن سهل رضي الله عنه قال: كُنَّا قُعُوداً بالأفنية نتحدًّتُ فيها فَجاءَ رسولُ الله على فقامَ علينا فقالَ: «ما لكُمْ ولِمجالِسِ الصَّعُداتِ؟ اجتَنِبُوا مجالِسَ الصَّعُداتِ» فقلنا: إنَّما قعدنا لغير ما بأس، فقعدنا نتذاكرُ، ونتحدَّتُ. قالَ: «إمَّا لا فَأَدُّوا حقَّها: غَضُّ البَصرِ، ورَدُّ السَّلامِ، وحُسْنُ الكلام» رواه مسلم.

«الصُّعُداتُ» بضمَّ الصَّاد والعين، أي: الطُّرقات.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢١٦١).

غريب (المريث: الأفنية: حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريباً منها. الصعدات: الطرقات كما جاء مفسراً في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم.

فقه (العريث: \* كراهية الجلوس في الطرقات إلا بإعطائها حقها وهي: غض البصر، رد السلام، إفشاء السلام، كف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

\* وفيه النهي عن إتيان الأماكن التي يتعرض من خلالها للفتن.

\* النهي عن تسبب الأذى للمسلمين بتضيق الطريق عليهم.

١٦٢٥ ـ وعن جريرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عنْ نَظَرِ الفَجأةِ فقالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ» رواهُ مسلمُ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢١٥٩).

غريب (الحريث: الفجأة: البغتة من غير قصد.

فقه المعريث: \* لا إثم على من وقع نظره على أجنبية بغير قصد في أول ذلك،

ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال.

- \* يجب عليه أن يصرف نظره، ولا يداوم بنظرته الأولى بحجة أنها كلها نظرة أولى .
  - \* دليل على استحباب ستر المرأة وجهها في طريقها.
    - \* الحض على غض البصر.

الله عنها قالتْ: كُنْتُ عندَ رسولِ الله عنها قالتْ: كُنْتُ عندَ رسولِ الله على الله عنها قالتْ: كُنْتُ عندَ رسولِ الله على وعندَهُ مَيمونَةُ، فأقبلَ ابن أُمِّ مكتُوم ، وذلك بعدَ أَنْ أُمرْنا بالحجابِ فقالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «احْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله أَلْيس هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصُرنا وَلاَ يَعْرَفنا. فقالَ النَّبِيُ الله عَلَى الله أَلْيس هُو أَعْمَى لاَ يُبْصُرنا وَلاَ يَعْرَفنا. فقالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَى الله أَلْيس هُو أَعْمَى لاَ يُبْصُرنا وَلاَ يَعْرَفنا. فقالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله أَلْيس هُو أَعْمَى لاَ يُبْصُرنا وَلاَ يَعْرَفنا. فقالَ النَّبِيُ عَلَى الله عَلَى الله الله الله أَلْيس هُو أَعْمَى لاَ يُبْصُرنا وَلاَ يعْرَفنا. حديثُ عدينُ محيحُ .

توثيق (الحريث: ضعيف ـ أخرجه أبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨) بإسناد ضعيف فيه نبهان مولى أم سلمة فيه جهالة.

فقه (العريث: ضعيف لا يحتج به.

تكميل: ذهب بعض أهل العلم إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي، واستدلوا بحديث نظر عائشة إلى الحبشة، وقال غيره: ويتقوى الجواز باستمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم الرجال؛ فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين.

قلت: هذا إجتهاد في موضع النص، فقد أمر العلي الأعلى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الرجال والنساء بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: ﴿قُلُ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. . ﴾ [النور: ٣٠، ٣١]؛ فدل على أن النساء كالرجال في تحريم النظر ووجوب غض البصر، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، والله أعلم.

١٦٢٧ - وعن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قالَ: «لا يَنْظُرُ السَّرُّأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى

الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المرْأَةِ في النَّوْبِ الوَاحِدِ، رواه مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٣٣٨).

غريب (العريث: لا يفضي: من الإفضاء وهو الوصول، والمراد لا يصل إليه في ثوب واحد، فلا يضطجعا متجردين تحت ثوب واحد.

فقه (العريث: \* تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل وكذا المرأة.

\* تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من يده كان.

\* حرص الإسلام على طهارة المجتمع وإغلاق كل سبل الشيطان التي تؤدّي إلى الفاحشة وإشاعتها.

#### ۲۹۱ \_ ياب تحريم الخلوة بالأجنبيّة

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَشَتَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَائِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

ينهى الله عباده عن الدخول على الأجنبيات والنظر إليهن بالكلية، ولوكان لأحدهم حاجة يريد تناولها منهن؛ فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وهذه الآية وما قبلها وما بعدها نزلت في نساء النبي على الله الله وما قبلها وما بعدها نزلت في نساء النبي

١٦٢٨ - وعن عُقْبَةَ بن عامِر رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَالَ: «إِيَّاكُمْ وَاللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ» فقالَ رجلٌ من الأنصارِ: أَفْرَأَيْتَ الْحَمُّوَ؟ قالَ: «الْحَمُوُ الْمَوْتُ» متفقٌ عليه.

«الحَمْوُ» قريبُ الزُّوجِ كَأْخِيهِ، وابنِ أُخيهِ، وابنِ عَمُّهِ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٣٣٠ ـ فتح)، ومسلم (٢١٧٢).

غريب الحريث: إياكم: احذروا.

الدخول على النساء: الأجنبيات على وجه الخلوة بهن.

فقه المريث: \* دليل على أن قريب الزوج يبقى أجنبي على الزوجة.

\* فيه رد على كل متساهل بالجلوس أو الخلوة مع قريب الزوج.

\* بيان أن الفتنة قد تأتي من قريب الزوج أكثر من غيره ؛ لأنه يجلس معها ويحادثها ويحسن لها الكلام .

١٦٢٩ \_ وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم » متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٣٣٠ ـ ٣٣١ ـ فتح)، ومسلم (١٣٤١). فقه (المحريث: \* بيان أنه بوجود المحرم تنقطع الخلوة.

\* بيان عدم حرمة مكوث النساء مع الرجال للحاجة مع وجود المحرم بشرط الاحتجاب وعدم التكشف.

\* تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية؛ لأن ذلك من بواعث الفساد ووقوع الفتنة والفاحشة.

17٣٠ - وعن بُرَيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ يَخُلُفُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَاخُذُ مِنْ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أَهْلهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَاخُذُ مِنْ حَسَناتِه مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى » ثمَّ التفت إلينا رسولُ اللهِ عَلَى فقالَ: «مَا ظَنُّكُمْ ؟» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٨٩٧).

غريب (الحريث يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله: يقوم على حوائجهم ويرعى شؤونهم.

فقه (الحريث: \* تحريم التعرض لنساء المجاهدين بريبة من نظر وخلوة وحديث محرم وغير ذلك.

- \* تغليظ حرمة خيانة المجاهدين في نسائهم؛ لأن المجاهدين يقومون بنصرة الدين، ويدافعون عن القاعدين؛ فلا يجوز لقاعد أن يتعرض لنسائهم بوجه من وجوه الريبة، وهذا تثبيت للمجاهد في ساحات الوغى عندما يعلم أن أهله في مأمن وحماية وستر؛ فلا يتعلق قلبه بمن تركهم وراءه من أهله وولده وماله.
- \* حض المسلمين على التكافل والتعاون وتحري الخير وحرص كل منهم على سلامة الآخرين.
- \* يجرد المعتدي على نساء المجاهدين من حسناته يوم القيامة؛ ليكون من الهالكين الخاسرين.
- \* تشبيه حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم يعطي دلالات كثيرة؛ منها:
- أ\_ أن التعرض لذات محرم بريبة أو الزنا بها جريمة مضاعفة، ومعلوم أن حد الزنا بالمحارم هو القتل.

ب \_ من عادة العقلاء أنهم لا يفكرون في أمهاتهم إلا بالبر والإحسان ولذلك ينبغي على القاعد في حق نساء المجاهدين.

ت \_ جريمة الزنا تتفاوت من حيث المرأة التي يزنى بها؛ فالزنا بحليلة الجار أشد من غيرها، والزنا بنساء المجاهدين أغلظ من الزنا بغيرهن حتى إنه يشبه الزنا بالمحارم، نعوذ بالله من الفتن وسوء الأعمال والأخلاق.

## ۲۹۲ \_ باب تحريم تشبّه الرّجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس ٍ وحركة وغير ذلك

١٦٣١ ـ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: لعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجال ِ، والمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ.

وفي روايةٍ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ

مِنَ النِّساءِ بالرِّجال ِ. رواهُ البخاري .

توثيق (لعريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٣٢، ٣٣٣ ـ فتح).

غريب (العريث: المختثين: جمع مخنث، وهو من يتشبه بخلقة النساء في حركاته ولباسه وكلماته.

المترجلات: جمع مترجلة، وهي المرأة المتشبهة بالرجال في حركاتهم ولباسهم. فقد العريث: \* جواز لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس.

المخنث أو المترجلة يعترض على الصفة التي خلقه الله عليها، ومحاولة للخروج عنها، وهذا حرام.

\* تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس.

١٦٣٧ - وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ . رواهُ أبو داود بإسناد صحيح .

توثيق (العريث: صحيح - أخرجه أبو داود (٤٠٩٨).

فقه (العريث: أفاد كسابقه، وخصص اللباس لأنه أظهر وأشهر.

17٣٣ - وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَى: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُما: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتُ مائِلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإنَّ رَيحَهَا، وإنَّ رَيحَهَا، وإنَّ رَيحَهَا، وإنَّ رَيحَهَا، وإنَّ رَيحَهَا،

معنى «كاسيات» أي: من نعمة الله. «عاريات» من شكرها. وقيل: معناه: تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهاراً لِجمالها ونحوه. وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها، ومعنى «مائلات» قيل: عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه «مُمِيلات»: أي يُعَلِّمنَ غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائلات يمشين مُتَبخترات، مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات يمشين مُتَبخترات، مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات يَمْتشِطْنَ المِشْطَة المَيْلاء: وهي مِشْطَة البغايا. و«مُمِيلات»: يُمشَطنَ غيرهُن تلك المشطة. «رُؤُوسهُن كاسنِمة البُخت، أي:

يكبِّرنها ويعظُّمنها بلفِّ عمامةٍ أو عصابةٍ أو نحوه .

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢١٢٨).

فقه (العريث: \* هذا الحديث من دلائل نبوته هي ، وأنه لا ينطق عن الهوى فقد تحقق ما أخبر عنه رسول الله هي ولم يكن في زمانه ، ولكننا رأيناه رأي العين ؛ فلا داعي للتأويل ، فاللهم ارزقنا حسن الاتباع والتسليم ، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .

\* تحريم اللباس الضيق والشفوف الذي يصف العورة أو يُجَسِّمها.

\* تحريم عون الظلمة على ظلمهم فلا يكونن شُرُطياً ولا عريفاً ولا جابياً ولا خازناً.

\* تلازم ذكر هذين الصنفين دليل على تلازمها في الواقع وهو الواقع؛ فإن النساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات حبائل الرجال الذين بأيديهم سياط يضربون الناس.

\* تنبيه أن هذين الصنفين من أهل النار، عياذاً بالله.

### ۲۹۳ \_ ياب النّهي عن التشبّه بالشّيطان وَالكفّار

١٦٣٤ - عنْ جابر رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَنْ \* « لاَ تَأْكُلُوا بِالشَّمالِ ، فَإِنَّ الشَّيطَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بشِمالِهِ » رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٠١٩).

نقه (العريث: \* استحباب الأكل باليمين، وكذلك الشرب وكراهتمها بالشمال.

\* إن للشيطان يدين وأنه يأكل ويشرب.

\* استحباب التيامن مخالفة للشياطين.

١٦٣٥ \_ وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهَ يَأْكُلُنَّ المَّيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا» رواهُ مسلم.

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (٢٠٢٠) (١٠٦).

فقه (المريث: أفاد كالحديث المتقدم.

١٦٣٦ - وعنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إنَّ اليَهُودَ والنَّصاري لاَ يَصْبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» متفقٌ عليه.

المرادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللَّحيَةِ والرَّأسِ الأبيضِ بصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وأمَّا السَّوادُ، فَمَنْهِيُّ عنهُ كما سنذْكُرُ في الباب بعدُه، إن شاءَ اللهُ تعالى.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٥٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٠٣).

نقه (المريث: الحض على مخالفة أهل الكتاب في عاداتهم وأعمالهم، وهو من مقاصد البعثة النبوية.

\* استحباب خضاب الشعر وصبغه.

\* قال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» (١ / ١٤٨) معلقاً على هذا الحديث: «يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله على يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها.

وهـذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون: وكان يخضب وكان لا يخضب.

قال ابن الجوزي: وقد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين.

وقال أحمد بن حنبل ـ وقد رأى رجلًا قد خضب لحيته ـ: إني لا أرى رجلًا يحيي ميتاً من السنة، وفرح به حين رآه صبغ بها».

#### ۲۹٤ \_ باب

#### نَهِي الرَّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد

١٦٣٧ - عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: أُتِيَ بأبي قُحَافَةَ والدِ أبي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: أُتِي بأبي قُحَافَةَ والدِ أبي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَرَضِيَ اللهُ عَنهما يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةَ وَرَأْسُه وَلِحْيَتُهُ كالنَّغامَةِ بَيَاضاً، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ:

#### «غَيِّرُوا هذا واجْتَنِبُوا السَّوادَ» رواه مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢١٠٢).

غريب (العريث: الثغامة: نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب.

نقه (لعريث: \* استحباب الخضاب حتى لكبير السن.

\* تحريم الخضاب باللون الأسود.

#### ۲۹۰ ـ باب

النَّهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

١٦٣٨ ـ عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنِ القَزَعِ . متفقٌ عليه .

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٦٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٠).

خريب (العريث: القزع: حلق بعض الرأس مطلقاً؛ بحيث يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره؛ كما جاء مفسراً في سياق الحديث.

فقه (العريث: \* المنع من حلق قسم من الرأس وترك قسم.

١٦٣٩ \_ وعنهُ قالَ: رأى رسولُ اللهِ ﷺ صَبيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذلكَ وَقالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أوِ اتْركُوهُ كُلَّهُ». رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري ومسلم.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤١٩٥)، والنسائي (٨ / ١٣٠). قلت: إسناده صحيح.

نقه (المريث: أفاد كالحديث المتقدم.

١٦٤٠ \_ وعن عبدِ اللهِ بن جعفَرٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنَّ النَّبيُّ عَلَيْ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر

رضيَ اللهُ عنهُ ثَلاثاً، ثمَّ أتاهُمْ فقالَ: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْم ». ثمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فجيءَ بنا كأنَّا أفرخٌ فقالَ: «ادْعُوا لِي الحَلَّاقَ» فأمَرَهُ، فحلق رُؤُوسنا. رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيحح على شرط البخاريُّ ومسلم .

توثيق العريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤١٩٢)، والنسائي (٨ / ١٢٨).

قلت: إسناده صحيح.

غريب (العريث: أفرخ: جمع فرخ، وهو ولد الطائر.

فقه (المعريث: \* البكاء على الأموات في زمن الرسول على من غير نياحة.

\* لا يجوز الزيادة في البكاء عن الثلاث ليال.

\* حلق الرأس يعبر عن إزالة الحزن والتفاؤل.

\* الحث على كفالة اليتيم والرفق به.

\* المؤمنون إخوة في الله.

\* النهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه.

١٦٤١ - وعن عَلِيٌّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ عِينٌ أَنْ تَحْلَقَ المَرْأَةُ رَأْسها. رواهُ النُّسائي.

توثيق (العريث: ضعيف ـ أخرجه النسائي (٨ / ١٣٠)، والترمذي (٩١٤).

قلت: أعله الترمذي بالاضطراب، وهو كما قال؛ فإنه همام يرويه تارة من مسند على وتارة عائشة.

فقه المريث: \* قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً، ويرون عليها التقصير.

قلت: هذا في الحج والعمرة، وقد ورد حديث ابن عمر في ذلك.

\* حلق المرأة رأسها نياحة وحداداً على الأموات معصية أخرى، وقد صنح النهي عن ذلك.

#### ۲۹٦ \_ باب

#### تحريم وَصل الشعْر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان

قال الله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّ إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَرِيدًا \* لَكَنَهُ اللهُ وَلَا شَيْطَنَا مِن عَبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا \* وَلَا يُصِلَّنَهُمْ وَلَا مُنْكِنَهُمْ وَلَا مُنْكِنَهُمْ وَلَا مُنْكِفَهُمْ وَلَا مُنْكِفَهُمْ وَلَا مُنْكِفَهُمْ فَلَيْعَيْرُكَ خَلْقَ اللَّهُ ﴿ وَلَا مُنْكَفِهُمْ وَلَا مُنْكَفِهُمْ فَلَيْعَيْرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴿ [النساء: ١١٧] وَلَا مُنْكَفِهُمْ فَلَيْعَيْرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٧].

قال المشركون للملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ فاتخذوهن أرباباً وصوروهن جواري؛ فحكموا وقلدوا وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، ولم يعلموا أن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، وهو الذي أخرجه الله من جواره، وطرده وأبصره من رحمته.

وهذا الشيطان يجلب بخيله ورجله ليكون له نصيب معلوم وقدر معين من بني آدم يضلهم عن الحق، ويزين لهم ترك التوبة، ويعدهم الأماني، ويأمرهم بالتسويف والتأخير.

ثم يقحمهم في مهلكته تغيير خلق الله ليبدل فطرتهم ويفسدها.

1787 \_ وعن أسماءَ رضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي أصابَتْهَا الحَصْبةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُها، وإنِّي زَوَّجْتُها، أفأصِلُ فيه؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَة والموصُولَةِ» متفقُّ عليه.

وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ، وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

قولها: «فَتَمَرَّقَ» هو بالرَّاء، ومعناه: انتثرَ وسقطَ. و «الوَاصِلَةُ»: التي تصلُ شعرها، أو شعرَ غيرها بشعرٍ آخَرَ. «وَالموْصُولَةُ»: التي يُوصلُ شعرها. «والمُسْتَوْصِلَةُ»: التي تسألُ من يفعلُ ذلك لها.

وعن عائشة رضي الله عنها نحوه ، متفقُّ عليه .

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٧٤، ٣٧٨ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٢). وأما حديث عائشة هو عند البخاري (١٠ / ٣٧٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٣).

غريب (الحريث: الحصبة: بثور تخرج في الجسد.

فقه (المريث: \* تحريم الوصل بصريح العبارة، ومن ذلك ما يسمى «الباروكة».

\* جواز لعن من فعل ذلك.

\* الوصل من الكبائر لأنه استحق اللعن.

\* المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها.

\* الوصل حرام سواء كان لعذر أو عرس أو غيرها.

اللهُ عنهُ عامَ حَجَّ المنبرِ وتناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كانَتْ في يدِ حَرسِيٍّ فقالَ: يا أهلَ المدينةِ أينَ على المنبرِ وتناوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعرٍ كانَتْ في يدِ حَرسِيٍّ فقالَ: يا أهلَ المدينةِ أينَ عُلَمازُكُمْ؟! سمعتُ النَّبِيِّ عَلِيْ ينهى عن مشلِ هذهِ. ويقولُ: «إنَّما هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حين اتَّخِذَ هذهِ نِسَاؤُهُمْ» متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٧٣ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٧).

غريب الحريث: قصة: خصلة من الشعر.

حرسي: غلام الأمير كالشرطي.

نقه المريث: \* طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال.

\* جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه.

\* قيام الإمام بالنهي على المنبر لا سيما إذا رآه فاشياً فيفشي إنكاره تأكيداً ليحذر

منه.

- \* إنذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعله قبله من الأمم السابقة.
  - \* جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصلحة الدينية.
- \* إباحة الحديث عن بني إسرائيل وكذا غيرهم من الأمم للتحذير مما ووقعوا فيه.

\* اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجب ذلك عليه.

1788 ـ وعن ابن عمر رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ عَنَى الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، والوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ. متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٧٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٤). فقه (المريث: \* تحريم الوصل والوشم.

\* تحريم فعل ذلك أو أن يفعل ذلك بشخص آخر.

1780 ـ وعن ابن مسعُ ود رضي الله عنه قال: لَعَنَ اللهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفلِّجاتِ لِلحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ! فقالتُ لهُ امرأةٌ في ذلك، فقال: ومالي لا ألعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ اللهِ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَالْحَسْرِ: ٢٠] قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] متفقٌ عليه.

«المُتَفَلِّجةُ»: هي التي تَبْردُ مِنْ أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلاً وتُحسَّنها وهو الوشرُ، والنَّامصةُ: هي التي تأخُذُ من شعرِ حاجِب غيرها، وتُرقَّهُ ليصيرَ حسناً، والمُتنَمِّصةُ: التي تأمرُ من يفعلُ بها ذلك.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٧٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٢٥).

غريب (العريث: الواشمة: هو غرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر كف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل فيخضر.

النمص: إزالة الشعر ونتف من الجسد، ولا يختص بالحاجب والوجه، وذكر المصنف للحاجب للتمثيل وليس للتجديد.

فقه (العريث: \* تحريم الوشم والتنميص والتفلج على الفاعل والمفعول به سواء.

- \* تحريم تغيير خلق الله تعالى لأنه تزوير وتدليس.
  - \* جواز لعن من لعنه الله ورسوله.
- \* حجية السنة ثابتة بالكتاب، ولذلك استدل ابن مسعود على حجيتها بقوله عالى: ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

# ٢٩٧ \_ ياب النّهي عن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحبته عند أول طلوعه

١٦٤٦ - عن عَمْرِو بن شُعيبِ عن أبيهِ عن جدِّهِ رضيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبيِّ عَلَى اللَّهُ عَنهُ، عن النَّبيّ قالَ: «لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فإنَّهُ نِورِ المُسْلِم يَوْمَ القِيامَةِ» حديث حسن، رَواهُ أَبُـو داود، والتّرمذيُّ، والنّسائيُّ بأسانيد حسنةٍ. قالَ التّرمذيُّ: هو حديثُ حسنُ.

توثيق اللحريث: صحيح ـ أخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١)، والنسائي (٨ / ١٣٦)، وابن ماجه (٣٧٢١).

قلت: إسناده حسن.

فقه (العريث: النهي عن نتف الشيب، وقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، والكراهة في مصطلح السلف الأول تعني التحريم.

- \* الشيب نور وبهاء للمؤمن في الآخرة، ووقار وهيبة في الدنيا.
  - \* نتف الشيب نوع من التدليس والتزوير.
- \* الشيب نذير للمرء فهو أمارة على طول العمر والشيخوخة؛ فعندما يراه العبد يتذكر الآخرة، ويقلع عن المعاصي، ويستعد للقاء الله.

١٦٤٧ ـ وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمِلًا لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدِّ» رواهُ مسلمٌ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٦٩) في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور.

#### ۲۹۸ \_ باب

#### كراهة الاستنجاء باليَمين ومسّ الفرج بالَيمين من غير عذر

١٦٤٨ ـ وعن أبي قَتَادَةَ رَضيَ اللهُ عنهُ عن النّبيِّ على قالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ في الإِناء». متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ٢٥٣، ٢٥٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٧). فقه (العريث: \* النهي عن الاستنجاء وأخذ الذكر باليمين.

\* النهي عن التنفس داخل الإناء.

\* الإسلام دين النظافة، وقد حرص على البعد عن كل مستقذر، ولذلك خصص المسلمين للأمور الكريمة من أكل وشرب ومصافحة، وجعل الشمال لما سوى ذلك.

#### ۲۹۹ \_ باب

كراهة المشي في نعل واحدة أو خفّ واحد لغير عذر وكراهة لبس النعُل والخف قائماً لغير عذر

١٦٤٩ \_ عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً».

وَفَي رَوَايَةٍ: ﴿ أُو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً ﴾ مَتَفَقُّ عَلَيْهِ .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٠٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٠٩٧). غريب (العريث: لينعلهما جميعاً: ليلبس النعلين في كلتا رجليه. ليخلعهما جميعاً: لينزع النعلين من كلتا رجليه، ومثله ليحفهما. • ١٦٥ - وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأَخْرَى حتَّى يُصْلِحَهَا» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٠٩٨).

غريب العريث: الشسع: أحد سيور النعل مُدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل.

نقه (الأحاويث: \* النهي عن المشي وإحدى الرجلين في نعل، والأخرى حافية؛ لأن النعل شرعت لوقاية الرجل من الأذى كالشوك وغيره، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى؛ فيخرج بذلك عن عادته في المشي، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وهذا يؤدي إلى الإخلال بالوقار، فينسب صاحب ذلك إلا اختلال الرأي وضعفه بل يصبح مثاراً للسخرية والاستهزاء.

\* وقد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخر؛ إذ الأصل العدل بين الجوارح لأن ذلك من حق بدنك عليك فاعط كل ذي حق حقه، والله أعلم.

\* حصول خلل في النعل لا يسوغ المشي في نعل واحدة، بل ينبغي التخفي حتى يصلحها.

ا ١٦٥١ ـ وعن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أن رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أن يَنتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أَبُو داودَ بإسنادٍ حسنٍ .

توثيق (الحريث: صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود (١٣٥) بإسناد فيه ضعف لأن أبا الزبير معنعناً عن جابر.

لكن له شواهد عن جمع من الصحابة كابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وعلى الجملة؛ فالحديث بها صحيح.

غريب (العريث: ينتعل: يدخل رجله في النعل.

فقه المريث: \* كراهية الانتعال قائماً، واستحباب القعود عند الانتعال.

\* قال المناوي في «فيض القدير»: «والأمر في الحديث للإرشاد؛ لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب؛ كالتاموسة، والخف».

\* اهتمام الإسلام بالآداب في كل شأن من حياة المسلم، ليبدو المسلم على أحسن حال وأجمل صورة.

## ٣ - ٣ \_ ياب النّهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره

١٦٥٢ \_ عن ابن عمر رضيَ اللهُ عنهما عن النَّبيُّ ﷺ قالَ: «لا تَتْرَكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ » متفقُ عليه .

توثيق (الصريث: أخرجه البخاري (١١ / ٨٥ ـ فتح)، ومسلم (٢٠١٥).

١٦٥٣ \_ وعَن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهُ قالَ: احترقَ بيتُ بالمدينةِ على أهلِهِ من اللّيلِ ، فلمَّا خُدِّث رسولُ اللهِ ﷺ بشأنِهِم قالَ: «إنَّ هذهِ النَّارَ عَدُوًّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمُ، فَأَطْفِئُوهَا» متفقُ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٦١) باب في الأمر بالمحافظة على السنة.

١٦٥٤ - وعن جابر رضيَ اللهُ عنهُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قالَ: «غَطُوا الإِنَاءَ، وَأُوكِتُوا السِّقَاءَ، وَأَعْفِقُوا السَّراجَ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يَحِلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ باباً، وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاتِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ» رواهُ مسلمٌ. والفُويْسِقَةُ»: الفارةُ، وَ «تُضْرِمُ»: تُحْرَقُ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (۱۱ / ۸۵، ۸۷ ـ فتح) مختصراً، ومسلم (۲۰۱۲) واللفظ له.

غريب (العريث: أوكؤوا: اربطوا.

السقاء: ظرف من الجلد يوضع فيه الماء.

فقه (الأحاويث: \* أورد في الباب ثلاثة أحاديث: الأول حديث ابن عمر في النهي عن ترك النار في البيوت عند النوم، والثاني حديث أبي موسى في بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتسراق، لأن النار عدو لكم، والثالث حديث جابر وفيه بيان علة الخشية المذكورة وأن الفأرة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.

- \* حرص الإسلام على حفظ مصالح العباد الدنيوية والدينية.
- \* الأمر بإطفاء النار أعم من نار السراج بل يتعدى لكل مشتعل؛ لأن ذلك ربما أدى إلى الاحتراق أو الاختناق.
- \* استحباب تغطية أوعية السطعام وسد خزانات المياه صوناً لها عن الحشرات والأوساخ وكل ما يؤذي ويستقذر.
- \* استحباب إغلاق أبواب البيوت احتياطاً من اللصوص والفساق وكل خطر يتوقع ، ولأن ذلك يؤدي إلى اطمئنان النفس وارتياحها في نومها.
- \* حرص الإسلام على إبطال كيد الشيطان بكل صورة، ومما ذكر في الحديث مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة.
- \* ذكر اسم الله يحول بين الشيطان وبين فعل هذه الأشياء، فمن لم يذكر اسم الله مكنّه منها.

## ٢ • ٢ \_ ياب النّهي عَن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْنَلُكُرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِّلِفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنيا، وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به

زيادة، بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أتقي بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة.

١٦٥٥ ـ وعن عُمَر رضي الله عنه قال: نُهينا عَنِ التَّكلُّفِ. رواهُ البخاري.
 توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ فتح).

تنبيه:

نقه (الحريث: يكره كثرة السؤال والتنطع وتكلف ما لا يعنيه سواء أكان ذلك في الأمور الدينية أو الدنيوية.

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شيئاً فليقُلْ بهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فليقُلْ: الله أعلم، فإنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِما لا تَعْلَمُ: اللهُ أعلمُ. قالَ اللهُ تعالى لِنَبِيّهِ عَلَى ﴿ قُلْ مَا أَنَّا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٨ / ٥٤٧ ـ فتح).

فقه (المريث: \* النهي عن التكلف في المسائل العلمية والتعنت في الاستفسار.

\* الحث على الاقتداء برسول الله على في عدم التكلف والتعمق والتعنت.

\* ينبغي على العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أدري أو لا أعلم.

وهذا لا ينقص قدر العالم شيئاً، بل هو من ورعه ودينه؛ لأن فوق كل ذي علم

وليتذكر من وقف هذا الموقف أن هذا من كمال دينه؛ لأن الملائكة المقربين لم تستح من هذا الحق المبين عندما قال لهم رب العالمين: ﴿أُنبئونِي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾؛ فقالوا: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم﴾ [البقرة: ٣٢].

وقد سئل الشعبي رحمه الله عن شيء فقال: «لا أدري».

فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟

فقال: «لكن الملائكة لم تستح حين قالت: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾».

وقد تواتر هذا السمت الرضي والنفس الزكي والخلق السني عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

- \* سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية في كتاب الله عز وجل فقال: «أية أرض تقلني، وأية سماء تظلني \_ أو أين أذهب أو كيف أصنع \_ إذا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى».
  - \* ورويت هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
    - \* وعنه أيضاً وقد سئل عن مسألة؛ فقال: «لا علم لي».

ثم قال: «وابردها على الكبد (ثلاث مرات)».

قالوا: يا أمير المؤمنين! وما ذاك؟

قال: «أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم».

\* وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: أترث العمة؟

فقال: «لا أدري».

فقال السائل: أنت لا تدري ولا ندري؟

فقال: «نعم؛ اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم».

فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: «نِعِمَّا قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدريه، فقال: لا أدري».

وهكذا كان سمت الصحابة رضي الله عنه كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى.

عن البراء بن عازب رضى الله عنه؛ قال:

«لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه

الفتوى».

وأدرك ذلك التابعون فورثوه؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسوك الله ﷺ يسئل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا، وهذا إلى هذا الله الله الأول».

وسئل القاسم بن محمد يوماً فقال: «لا أعلم».

ثم قال: «والله لأن يعيش الرّجل جاهلًا بعد أن يعلم حق الله عليه خير من أن يقول ما لا يعلم».

وقد تأثر بذلك تابعو التابعين رحمهم الله وكان أسعدهم بذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله؛ فعن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول - وذكر قول القاسم -: «لأن يعيش الرجل جاهلًا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم»؛ فقال مالك: «هذا كلام يقبل».

ثم ذكر مالك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وما خصه الله به من الفضل، أتاه إياه، قال مالك:

«يقول أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الزمان: لا أدري، ولا يقول هذا أدري».

وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس ليسأله عن شيء أياماً ما يجيبه؛ فقال: يا أبا عبد الله! إني أريد الخروج، وقد طال التردد إليك، قال: فاطرق كثيراً، ثم رفع رأسه، فقال: «ما شاء الله، يا هذا! إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه».

قال ابن وهب: وكنت أسمعه ـ أي مالكاً ـ كثيراً ما يقول: «لا أدري»، ولو كتبناً عن مالك لا أدري لملأنا الألواح..

وصار هذا الخلق سمتاً هادياً للعلماء الربانيين كالشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن عجلان، وعبد الله بن زيد بن هرمز، وأيوب السختياني، وعمرو بن دينار، وغيرهم ممن يضيق بسرد أسمائهم المقام، حتى قال الراجز:

فإذا جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه

إن الخطأ مزر بأهل العلم مالي العلم مالي بما تسأل عنه خبر كذا ما زالت تقول الحكما

فلا تقل فيه بغير فهم وقل إذا أعياك ذاك الأمرُ فذاك شطرُ العلم عند العلما

#### \* أمور تعين على ذلك:

وقد أعانهم على تحقيق ذلك أمور، منها:

١ - فرارهم من الفتوى وعدم المبادرة إليها؛ فقد كان أحدهم يرغب رغبة جامحة أن أخاه كفاه مؤنة ذلك.

وقد تقدم في ذلك أثر عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وآخر عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى .

٢ ـ تركوا الفتوى فيما يسعهم تركه مما لا نص فيه تأثماً، فمن أفتى فتوى غير تبت بدون علم ؛ فإثم من أفتاه عليه.

عن عقبة بن مسلم؛ قال: صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراً، فكان كثيراً ما يسأل فيقول: «لا أدري»، ثم يلتفت فيقول: «أتدري ما يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم».

٣ ـ كانت همة أحدهم أن ينجو عند الله.

عن مالك بن أنس قال: حدثني ربيعة قال لي ابن خلدة \_ وكان نعم القاضي \_: «يا ربيعة! أراك تفتي الناس؛ فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه».

٤ ـ من ترك لا أدري أصيبت مقاتله.

قال ابن عباس رضى الله عنهما:

«إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله».

٥ ـ ويدركون أن لا أدرى نصف العلم.

قال الشعبى: «لا أدري نصف العلم».

ورويت هذه الكلمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

ولذلك من طلب علم ما لم يعلم بَلَغَه ، ومن ادعى علم ما لم يعلم الامتحان دَمَغَهُ . ومن ادعى ما لم يعلم الامتحان دَمَغَهُ . ومن ادعى ما ليس فيه كذبت شواهد الامتحان وجرى في العلوم جري سُكَيْت خلفت الحياد يوم الرّهان ولذلك قال أبو الذيال :

«تعلَّم لا أدري ولا تعلم أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدرى سألوك حتى لا تدرى».

فمن فعل ذلك فهو مسترشد على سبيل نجاة ، كما قال مالك بن أنس رحمه الله: «ينبغي على العالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري عسى أن يهيأ له خير». ولما استقام أمر السلف الصالح رحمهم الله على ذلك أصبحت هذه الفضيلة أدباً يؤدب العالم تلاميذه بها ويربيهم عليها.

عن مالك بن أنس أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول:

«ينبغي للعالم أن يحدث جلساؤه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلًا في أيديهم يفزعون إليه، إذا سئل أحدهم عما لا يدري؛ قال: لا أدري».

وبالجملة؛ فمن ظن أنه يستغني عن التعلم فهو على شفا جُرُفٍ هار.

وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة وخرجت الآثار الواردة فيها في كتابي «حلية العالم المتعلم وبلغة الطالب المتعلم»؛ فانظره غير مأمور.

#### ۳۰۲ \_ باب

تحريم النياحة على الميّت ولطم الخد وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

المَيْتُ «المَيْتُ «المَيْتُ «المَيْتُ «المَيْتُ اللهُ عنهُ قالَ : قالَ النَّبِيُ ﷺ : «المَيْتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وفي روَايةٍ: ﴿مَا نِيحَ عَلَيْهِۥ مَتْفَقُّ عَلَيْهِ.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٦١ - فتح)، ومسلم (٩٢٧) (١٧).

غريب العريث: ما نيح عليه: من النياحة، والنياحة: البكاء على الميت مع ارتفاع الصوت وذكر صفات الميت، والمراد مدة النياحة عليه.

فقه (الحريث: \* تحريم النياحة على الميت؛ حيث ورد الوعيد الشديد على ذلك كما هو في أحاديث الباب.

\* اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافاً بيناً، وتناثرت أقوالهم إلى مذاهب شتى، وهانذا أذكرها معقباً عليها سائلًا المولى التوفيق.

أ ـ حَمْل الحديث على ظاهره وأن المؤاخذة تقع على كل ميت.

ب ـ الإنكار مطلقاً.

ت ـ تأويل الباء في الحديث للحال؛ أي أن مبدأ العذاب يقع على الميت عند بكاء أهله عليه، وذلك أن شدة بكائهم غالباً إنما تقع عند دفنه، وفي تلك الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر؛ فالميت يعذب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه.

ث ـ زعم بعضهم أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وأن اللام في الميت لمعهود معين.

ج - حَمْل الحديث على من كان النَّوْحُ من سنته.

ح ـ خَمْل الحديث على من أوصى أهله بذلك.

خ ـ حَمْل الحديث على من أهمل نهى أهله عن ذلك.

د ـ حمل الحديث على أنه يعذب بنظير ما يبكيه أهله به.

ذ ـ حمل الحديث على توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به.

ر-حمل الحديث على تألم الميت بما يقع من النياحة وغيرها.

قلت: حمل الحديث على ظاهره يقابله رد الحديث مطلقاً محتجاً بقوله تعالى: ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ، والأخذ بالآية مفردة والحديث على ظاهره يستلزم تعطيل أحدهما أو نصب الخلاف بين كتاب الله وسنة رسوله وحاشا ذلك ؛ فلذلك لا بد من فهم

الحديث في ضوء الآية للجمع بينهما.

ولقد جمع بعض أهل العلم بينهما؛ فحمل الحديث على حال البرزخ والآية على حال يوم القيامة، وقال يؤيده أن مثل ذلك يقع في الدنيا كقوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾ [الأنفال: ٢٥]، ثم قال: والآية دالة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب، فكذلك يمكن الحال أن يكون في البرزخ بخلاف يوم القيامة، والله أعلم.

قلت: هذا الجمع استدلال بالنصوص في غير مواطنها، ووضعها في غير مواضعها، ولازمه طعن في الحكمة والعدل الإلهيين، وتفصيل ذلك:

١ \_ أن التفريق بين حال الرزخ وحال القيامة في مسائل العقاب لم يأت به دليل صحيح صريح .

٧ ـ الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿ واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ ليس في موضعه ﴾ لأن الآية مرادها التحذير من ترك الظالمين دون نصح ووعظ، لأن العذاب إذا حَلَّ بهم شمل الساكتين على الظلم ﴾ لأن السكوت عن الظلم ذنب مستقل، فشمول العذاب ليس بذنب الظالمين وإنما بذنب الساكتين، والله أعلم.

٣ \_ قواعد الشريعة العامة ومقاصدها الهامة تنفي مؤاخذة الإنسان بعمل غيره ما لم يتسبب به .

لكن يتولد من الجمع بين الحديث والآية المذاهب الآتية:

- ـ حمل الحديث على من كان النوح سنته.
- \_ حمل الحديث على من أوصى أهله بذلك.
- ـ حمل الحديث على من أهمل نهي أهله عن ذلك.
- \_حمل الحديث على أنه يعذب بنظير ما يبكيه أهله به.

وهذه المذاهب صحيحة ؛ لأن الميت سبب في وقوع النوح عليه ، فقد عرف لأهله عادة بفعل أمر منكر وأهمل نهيهم عنه ؛ فيكون واقعاً في تحذير قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴾ [التحريم: ٦]، وكذلك أهله من جملة رعيته ؛

فكان ينبغي أن يرعاهم فينهاهم حينما يراهم يفعلون الشر فلما لم ينهاهم عنه سئل عن ذلك وأُخذ به.

وإذا كان الذي يعلم من أهله ذلك ولم ينهاهم قد عذب بذلك؛ فإن من أوصى أهله بذلك يلحقه الإثم المستلزم للعذاب في باب أولى؛ فإن الدال على الشر شريك في الوزر.

وأما إذا كان الميت ظالماً لنفسه ولغيره فندبه أهله برياسته التي جار فيها، وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله، وجوده الذي لم يضعه في الحق؛ فأهله يبكون عليه بهذه المغافر والملائكة تلهزه قائلة له: أهكذا كنت، فهو سبب في قول أهله ذلك لأنه كان كذلك، ويؤيده ما أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير قال: «أغمي على عبد الله بن رواحة؛ فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، وكذا، واكذا، تعدد عليه؛ فقال حين أفاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لى: أأنت كذلك؟».

وهذا ينتظم ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن أهله يفعلونه عادة، ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: «إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شيء».

وأما الحكم على الراوي بالتخطئة والنسيان أو أنه سمع بعضاً ولم يسمع بعضاً بعضاً بعيد؛ لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون منهم عمر، وقد وافقه من حضره جماعة من الصحابة في حادثة طعنه وكذلك روى أنس وعمران بن الحصين وأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وصهيب وهم جازمون؛ فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح، ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث.

وأما تأويل الحديث بأن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه؛ فهذا قد يخص ميتاً معيناً، والحديث عام؛ فحكاية هذا المذهب تكفي في رده ودحضه، ولأن اللفظ لا يدل إلا على السببية، كما فهمه أكثر العلماء وأعظمهم فهماً، ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية، وكذلك الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه.

وأما حمل الحديث على تألم الميت بما يقع من النياحة وغيرها؛ فممن ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله، وقد لخص حجتهم ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤ / ٢٩٣) فقال:

«المسلك الرابع: إن المراد بالحديث: ما يتألم به الميت، ويتعذب به من بكاء الحي عليه، وليس المراد: أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه، قال النبي على: «السفر قطعة من العذاب»، وليس هذا عقاباً على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم، فإذا وبخ الميت على ما يناح به لحقه من ذلك تألم وتعذيب.

وهذا أصح ما قيل في الحديث، ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي، ويسمع قرع نعالهم، وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء، فإذا رأى ما يسوؤهم تألم له، وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ويتألم، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ بوجه ما ﴾ أ. هـ مختصراً.

قلت: هذا مسلك حسن من شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله لوسلم لهما، ولكن يرد عليه أمور من المنقول والمعقول:

1 \_ أن هذا المسلك محمول على أن تألم الميت ببكاء أهله عليه في القبر كما ورد في رواية لحديث أنس وأخرى لحديث ابن عمر، ولكن وردت أحاديث بعضها عند الشيخين تبين أن ذلك أيضاً يوم القيامة كحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عليه يوم القيامة»، ومن الواضح أن تأويل العذاب بالتألم بعيد يوم القيامة.

Y ـ وتأويل الحديث بالتألم يلغي تخصيص العذاب بالبكاء، فإن الميت يتألم من جميع الأعمال السيئة التي يعملها الأحياء، وكذلك يتألم من كل ما يسوؤهم وبهذا لا يصح تأويل الحديث بتألم الميت، والله أعلم.

ولذلك؛ فالراجح هو مذهب جماهير أهل العلم لأنه يجمع بين الأدلة دون تكلف، ويوافق مقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها دون توقف، والله أعلى وأعلم. ١٦٥٨ ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» متفقَّ عليه.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٦٣ ـ فتح)، ومسلم (١٠٣).

غريب (العريث: الجيوب: جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب من جهة العنق ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى الآخر وهو من علامات التسخط.

دعوى الجاهلية: هي النَّدْب كقولهم: واجبلاه، واسنداه. . . إلخ .

فقه (المريث: \* مبالغة في ردع الواقع في مثل ذلك.

\* جواز هجر من فعل ذلك والإعراض عنه ؛ فلا يختلط بجماعة السنة تأديباً له على ذلك لأن رسول الله على تبرأ من فعله وصنيعه .

\* تحريم الادعاء بدعوى الجاهلية من النياحة والندبة ونحوهما.

\* بيان فضل من صبر واحتسب عند المصائب وأظهر الرضى عند نزول القضاء.

١٩٥٩ ـ وعن أبي بُرْدَةَ قالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسى، فغُشِيَ عَلَيْه، وَرَأْسُهُ في حِجْرِ امرأةٍ من أهِلهِ، فَأَقبلتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فلمْ يَسْتَطِعْ أَن يَرُدَّ عَلَيها شَيْئاً؛ فلمَّا أَفاقَ، قالَ: أَنا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيءٌ من الصَّالِقَةِ، وَالسَّاقَةِ، وَالشَّاقَةِ، مَتَفَقُ عليه.

«الصَّالقَةُ»: التي ترفعُ صوتَها بالنياحةِ والنَّدبِ «والحالِقَةُ»: التي تحلقُ رأسها عند المصيبةِ. «والشَّاقَةُ»: التي تشُقُ ثوبها.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٦٥ ـ فتح)، ومسلم (١٠٤).

غريب (المريث: حِجر: حضن.

أفاق: صحا من إغمائه.

الرُّنة: صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة.

الندب: تعداد أوصاف الميت.

فقه (الحريث: \* تحريم النياحة وحلق شعر الرأس وشق الجيوب عند نزول مصيبة الموت.

\* ينبغي على العبد الاقتداء بسنة رسول الله ﷺ فيتبرى مما تبرأ منه رسول الله . على العبد الاقتداء بسنة رسول الله على العبد الاقتداء الاقتداء بسنة رسول الله على العبد الاقتداء الاقتداء العبد الاقتداء الاقتداء العبد العبد

١٦٦٠ ـ وعن المُغيرَةِ بن شُعبَة رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِما نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٦٠ ـ فتح)، ومسلم (٩٣٣).

فقه (العريث: أفاد كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتقدم في أول الباب.

1771 \_ وعن أمَّ عَظِيَّة نُسَيْبَة \_ بضمَّ النُّونِ وفتحها \_ رضيَ اللهُ عنها قالت: أخذ علينا رسولُ اللهِ ﷺ عندَ البيعة أن لا نَنُوحَ. متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٧٦ - فتح)، ومسلم (٩٣٦).

نقه (الحريث: \* جواز مبايعة النساء، وبيعتهن بالكلام، ولم يضع رسول الله على يده في يد امرأة عند البيعة ولا غيرها.

\* استحباب المبايعة على ترك المحرمات.

\* البيعة عقد شرعي وميثاق رباني على طاعة الله ورسوله.

\* النياحة من أخلاق الجاهلية التي ينبغي على المسلم أن يخلعها عندما يرتدي لباس الإسلام.

۱۹۳۲ ـ وعن النَّعمانِ بن بشيرٍ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: أَغْمِيَ على عبدِ اللهِ ابن رواحَةَ رضيَ اللهُ عنهُ. فجعلتْ أُختهُ تبكي، وتقولُ: واجبلاهُ، واكذا، واكذا، تُعَدَّدُ عليه. فقالَ حينَ أفاقَ: ما قُلْتِ شيئًا؛ إلا قيلَ لي أَنْتَ كَذالِكَ؟! رواهُ البخارى.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٧ / ٥١٦ - فتح).

غريب (العربث: تعدد عليه: تذكر شمائله على طريقة الجاهلية.

أأنت كذلك: سؤال استنكاري للتقريع والتوبيخ.

نقه (المريث: \* تحريم الندب للميت.

- \* تحريم ادعاء صفات ليس في المرء سواء من قبل نفسه أو من غيره.
- \* الميت يعذب بنوح أهله عليه كما تقدم بيانه في الحديث الأول في الباب.

الله عنه شَكْوَى، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنهُما قالَ: اشتَكَى سعدُ بنُ عُبَادَةَ رَضَيَ اللهُ عنهُ شَكْوَى، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَعَ عبدِ الرَّحْمن بن عوفٍ، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، وعبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُم، فلمَّا دَخَلَ عليهِ، وَجَدَهُ في غشيةٍ فقالَ: «أقضَى؟» قالُوا: لا يا رسولَ اللهِ. فبكى رسولُ اللهِ عَنْهُ. فلمَّا رأى القومُ بكاءَ النَّبِ عَنْ بكوْا، قالَ: «ألا تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلا بحُوْنِ الفَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهذا» وأشارَ إلى لسانِهِ «أوْ يَرْحَمُ» متفقٌ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٩٢٥) باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة.

١٦٦٤ - وعن أبي مالكِ الأشعريِّ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:
 «النَّائِحةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٩٣٤).

غريب (العريث: السربال: قميص.

قطران: سائل أسود منتن يساعد على إشعال النار، وتصلى به الإبل من الجرب.

الجرب: داء يصيب الجلد ويترك فيه خُفَر.

نقه (المريث: \* تحريم النياحة وتغليظ ذلك.

- \* صحة التوبة ما لم يمت المكلف أو يصل إلى الغرغرة.
- \* الجزاء من جنس العمل؛ فدموع النائحة تكون كالقطران يوم القيامة وتشعل النار وتسعرها، وثيابها التي شققتها داء وبلاء عليها.

١٦٦٥ - وعن أسِيْدِ بن أبي أسِيْدٍ التَّابعيِّ عن امرأةٍ من المبايعات قالت: كانَ

فيما أَخَذَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ، في المعروفِ الَّذي أَخذَ علينا أَن لا نَعْصِيهُ فيه: أَنْ لا نَحْمِشَ وَجُهاً، وَلاَ نَدْعُو وَيْلاً، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً، وأَنْ لاَ نَنْثُرَ شَعْراً. رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن.

توثيق (العريث: حسن \_ أخرجه أبو داود (٣١٣١) بإسناد حسن كما قال المصنف رحمه الله .

غريب (العريث: ألا نخمش: ألا نجرح، والخمش جرح في ظاهر البشرة بالظفر، وهو لطم الخدود.

لا ندعو ويلًا: لا نندب بيا ويلاه .

ننثر شعراً: ننفش ونمزق.

فقه (المريث: \* تحريم الخمش والندب ونثر الشعر عند المصائب.

\* استحباب البيعة على ترك المحرمات وفعل الطاعات.

١٦٦٦ ـ وعن أبي موسى رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَو نَحْوَ ذلكَ إلا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَو نَحْوَ ذلكَ إلا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَمُوتُ، فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجْبَلاهُ، وَا سَيِّدَاهُ، أَو نَحْوَ ذلكَ إلا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أهكذا كُنْتَ؟!» رواهُ الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ.

«اللَّهزُ»: الدَّفعُ بجمع ِ اليدِ في الصَّدْرِ.

توثيق (العريث: صحيح لغيره \_ أخرجه الترمذي (١٠٠٣)، وابن ماجه (١٥٩٤). قلت: إسناده حسن.

لكن يشهد له حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتقدم في الباب نفسه . فقد العريث: \* تحريم النّدب والنياحة .

\* الميت الذي لا يتبرأ من هذه الأمور قبل موته وهو يعلم أن أهله يفعلون ذلك عادة يعذب بذلك.

١٦٦٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «اثْنَتَانِ في النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على المَيِّتِ» رواهُ مسلم.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٧٨) في باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع.

#### ۳۰۳ \_ باب

### النّهي عن إتيان الكهّان والمنجّمين والنّهير ونحو ذلك وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك

قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢ / ٣٨):

«وأما التنجيم؛ فثمرته وفائدته عند جميع أهل الأديان جرية الفلك ومسير الدراري ومطالع البروج، ومعرفة ساعة الليل والنهار، وقوس الليل من قوس النهار في كل بلد، وفي كل يوم، وبعد كل بلد من خط الاستواء، ومن المجر الشمالي، والأفق الشرقي والمخربي، ومولد الهلال، وظهوره، واطلاع الكوكب للأنواء وغيرها، ومشيها، واستقامتها، وأخذها في الطول والعرض، وكسوف الشمس والقمر، ووقته، ومقداره في كل بلد، ومعنى سني الشمس والقمر وسني الكواكب، ومن أهل العلم من ينكر شيئاً مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئاً من الغيب، ولا علمه أحد قط علماً صحيحاً إلا أن يكون نبياً خصه الله بما لا يجوز إدراكه.

قالوا: ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقوص مفتر متخرص؛ إذ في أقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفته بها، والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة، والزجر، وخطوط الكف، والنظر في الكتف، وفي مواضع قرض الفار، وفي الخيلان والعلاج بالفكر، وملك الجن، وما شاكل ذلك، مما لا تقبله العقول، ولا يقوم عليه برهان، ولا يصح من ذلك كله بشيء؛ لأن ما يدركون منه يخطؤون في مثله مع فساد أصله وفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أضعافاً ما يدلك على فساد ما زعموه، ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم».

وقد بسط العلامة ابن قيم الجوزية أدلة إبطال التنجيم في كتابه الماتع: «مفتاح

دار السعادة»؛ فأجاد وأفاد، ونفع الله به البلاد والعباد؛ فانظره فإنه متين.

١٦٦٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسولَ الله على أناسٌ عَن الكُهَانِ، فقالَ: «لَيْسُوا بِشَيءٍ» فقالُوا: يا رسولَ اللهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونا أحياناً بشيءٍ، فَيَكُونُ حقّاً؟ فقالَ رسولُ اللهِ عَلى : «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُ. فَيَخْلِطُونَ مَعَها مائةَ كَذْبَةٍ» متفتَّ عليه.

قولُهُ: «فَيَقُرُّها» هُو بفتح الياء، وضم القاف والراء: أي يُلْقِيها. «والعنَانُ» بفتح العين.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٢١٦، ٥٩٥ - فتح)، ومسلم (٢٢٢٨). غريب (العريث: الخطف: الأخذ بسرعة.

وليه: الكاهن الذي يستخدمه الجني.

فقه (العريث: \* تحريم إتيان الكهان.

التحذير الشديد من تصديق الكهان فيا يقولون أو ينقلون وإن وافق بعضه
 الصواب.

\* ما يصدق من قول الكهان هو من استراق الجن للسمع.

\* الجن يتخذون أولياء من الإنس.

\* كان الجن في الجاهلية يقعدون مقاعد دون السماء الدنيا يسمعون على الملأ الأعلى، فلما بعث رسول الله على منعوا وأصبحوا يقدفون بالشهب، فأخذوا يسترقون السمع.

١٦٦٩ ـ وعن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ عنْ بعض ِ أزواج ِ النَّبيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ

عنها، عن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ، فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٢٣٠).

خريب (العريث: العرّاف: من يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها بأسباب ومقدمات يدعيها.

فقه المريث: \* تحريم إتيان الكهان والعرافين.

\* إتيان العراف والكاهن والدخول عليهم موبقة ولو لم يصدقهم، يدل على ذلك أمور؛ منها:

أ ـ أن تصديقهم كفر كما صح في ذلك الخبر عن رسول الله على أ

ب - أن إتيانهم محبط للعمل مبطل للثواب.

\* من أتى عرافاً لم يقبل الله صلاة أربعين يوماً حيث يبطل أجرها ويمحق بركتها وكأنه لم يصلها، ولكن تسقط الفرض عنه لأن أحداً من أهل العلم لم يوجب عليه قضاءها.

١٦٧٠ - وعن قَبِيصةَ بن المُخَارِقِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «العِيَافَةُ، وَالطَّيرَةُ، والطَّرْقُ، مِنَ الجبْتِ».

رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن، وقالَ: الطَّرقُ، هو الزَّجْرُ، أي: زجرُ الطَّير، وهو أن يتيَّمن أو يتشاءَمَ بطيرانِهِ، فإن طارَ إلى جهةِ اليمين، تيمَّنَ وإن طارَ إلى جهةِ اليسارِ تشاءَمَ: قالَ أبو داود: «والعِيَافَةُ»: الخَطُّ.

قال الجوهريُّ في «الصِّحاح»: الجِبْتُ كَلِمَةٌ تقعُ على الصَّنمَ والكاهِنِ والسَّاحِر ونحو ذلك.

توثیق (الحریث: ضعیف ـ أخرجه أبو داود (۳۹۰۷)، وأحمد (۳ / ٤٧٧) بإسناد ضعیف؛ فیه حیان بن العلاء، وهو مجهول.

غريب (المريث: الطيرة: التشاؤم.

نقه المريث: لا يحتج به لضعفه، وفي الصحيح ما يغني عنه، والله أعلم.

١٩٧١ - وعن ابن عبَّاس رضي اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَنْ «مَنِ الْقَبَسَ عِلْماً مِنَ النَّجُومِ ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ زَادَ مَا زادَ» رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح.

توثيق (العريث: حسن - أخرجه أبو داود (٣٩٠٥)، وابن ماجه (٣٧٢٦)، وأحمد (١ / ٣٢٧، ٣١١) بإسناد جي، رجاله ثقات غير عبد الله بن الأخنس وهو صدوق. غريب (العريث: اقتبس: استفاد.

شعبة: قطعة.

فقه (العريث: \* تحريم السحر وقد سبق أنه من الموبقات المهلكات.

\* النهي عن التنجيم على اختلاف أشكاله لأنه ضرب من السحر.

\* النهي عن تصديق المنجمين وأنهم سحرة مكَّارون.

\* التنجيم يختلف عن علم الفلك، وقد تقدمت ثمرته وفائدته في كلمة ابن عبد البر رحمه الله في صدر هذا الباب.

١٦٧٧ - وعن مُعاوِيةَ بن الحَكَم رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ! إِنِّي حديثُ عهد بجاهِليَّةٍ، وقد جاءَ اللهُ تعالى بالإسلام، وإنَّ مِنَا رجالًا يأتُونَ الكهَّانَ؟ قالَ: «فلا تأتهِمْ» قلتُ: ومنَّا رجالً يتطيَّرونَ؟ قالَ: «فلكَ شيءُ يجدونهُ في صدورِهِمْ، فلا يَصُدُّهُمْ» قلتُ: ومنَّا رجالً يَخطُونَ؟ قالَ: «كَانَ نَبيُّ مِنَ الأنبِيَاء يَخُط، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذاك» رواهُ مسلم.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٧٠١) في باب الوعظ والاقتصاد فيه.

١٦٧٣ \_ وعن أبي مسعود البَدرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ نَهَى عن ثمنِ الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوانِ الكاهِنِ. متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٤٢٦ - فتح)، ومسلم (١٥٦٧). غريب (العريث: ثمن الكلب: بيعه وأخذ ثمنه.

البغي: الزانية.

مهر البغي: ما تعطى الزانية على الزنى ، سماه مهراً لأنه مال تأخذه مقابل التمكين من نفسها فهو على صورة المهر.

حلوان الكاهن: ما يعطاه على كهانته بسبب بشارته للسائل.

نقه (المريث: \* تحريم بيع الكلب وأخذ ثمنه، وقد صح أن من جاءك يطلب ثمه؛ فاملأ يديه تراباً.

\* ثمن الكلب وما تأخذه الزانية على زناها والكاهن على كهانته كسب خبيث.

\* العقود المعتبرة شرعاً بحقائقها المباحة وليس بصورها الخارجية.

### ٤ • ٣ - ياب النهي عن التطير

هو التشاؤم بالشيء، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها، وكان في الجاهلية يصدهم عن مقاصدهم؛ فأبطله الشرع وحرمه وزجر عنه.

فيه الأحاديثُ السَّابقةُ في الباب قبله.

١٦٧٤ - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: «لا عَدْوَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُني الفَالُ» قالوا: وما الفالُ؟ قال: «كَلِمَةٌ طَيِّبة» متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٢١٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٢٤).

خريب العريث: لا عدوى: لا عدوى بذاتها على ظن الجاهلية الأولى ووسوسة أطباء هذا القرن.

الفأل: هو سماع الكلام الحسن والاستبشار بذلك.

فقه (العريث: \* نفي العدوى في أصل المرض وأنه معد بذاته كما كانت تظن الجاهلية الأولى؛ لأن رسول الله على نهى عن اختلاط المريض بالسليم كما في قوله: «لا يوردن ممرض على مصح»، وقوله: «وفر من المجذوم فرارك من الأسد» فدل على انتقال الأمراض في السقيم إلى السليم لكن كله بقدر الله.

\* النهي عن التطير والتشاؤم.

\* استحباب الفأل الحسن، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المرء فيستبشر عند ذلك كمن كان مريضاً فسمع: يا سالم! يا معافى! فيقع في ظنه كلاماً حسناً وأنه سيعافى بإذن الله.

\* استحباب إدخال السرور على المسلمين وفي ذلك التكلم بما يبعث البشرى والأمل في النفس وكراهة عكس ذلك.

وعن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَى: «لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ، وإنْ كانَ الشَّوْمُ في شَيءٍ ففي الدَّارِ والمَرْأةِ والفَرَسِ » متفقَّ عليه.

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٢١٢ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٢٥). غريب (العريث: الشؤم: الشر، والتشاؤم توقع حدوثه.

فقه (العريث: \* اختلف الرواة في لفظ الحديث؛ فمنهم من رواه: «الطيرة من الله الله والمرأة والفرس»، ومنهم من زاد عليه في أوله ما يدل على أن لا طيرة أو شؤم كما في حديث الباب، وفي رواية لحديث ابن عمر عند أحمد: «إن يك من الشؤم شيء حق؛ ففي المرأة والفرس والدار».

والصواب أن الزيادة في أوله هي الصواب لما يأتي:

أ\_ أنها رواية الأكثرين، فروايتهم هي الراجحة؛ لأن معهم زيادة علم.

ب\_في رواية أحمد المشار إليها تنبيه من عائشة على سبب ورود الحديث: «دخل رجلان من بني عامر على عائشة، فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي على أنه قال» (وذكره) فغضبت، فطارت شقة منها في السماء، وشقة منها في الأرض، وقالت: والذي أنزل الفرقان على محمد؛ ما قالها رسول الله على قط، إنما قال: «كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك». وفي رواية لأحمد والحاكم: «ولكن نبي الله كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب﴾ الآية.

وسبب ورود الحديث يؤيد رواية النفي لأنه بيان أن القائلين هم أهل الجاهلية. ت ـ يؤيد رواية النفي نهيه ﷺ عن الطيرة والتشاؤم نهياً عاماً ومدحه للتاركين لها جملة بقوله ﷺ: «يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون».

ث - بل ثبت نفي الشؤم وإثبات اليمن في هذه الثلاثة؛ أعني: المرأة والفرس والدار؛ كما في حديث حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية - الذي أخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح لأنه من رواية الشاميين عن إسماعيل بن عياش - قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة؛ في المرأة، والفرس، والدار».

وبهذا يتبين أن رواية الإثبات: «الشؤم في ثلاثة. . . »، أو «الطيرة في ثلاثة» ـ وهما بمعنى واحد كما قال أهل العلم ـ شاذة مرجوحة، والله أعلم.

وعليه؛ فإن معنى الحديث: أن رسول الله نفى ونهى عن الطيرة والتشاؤم ثم قال: إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن، أي: لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث؛ فليست في شيء، والله أعلم.

١٦٧٦ - وعن بُرَيْدَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيِّ كانَ لا يَتَطَيَّرُ. رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح .

توثيق المريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٩٢٠)، وأحمد (٥ / ٣٤٧) وإسناده صحيح كما قال المصنف.

وله شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

فقه (الحريث: \* وجوب الاقتداء برسول الله على وكراهية التطير والتشاؤم.

١٦٧٧ - وعن عُرْوَةَ بن عامر رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرةُ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ فقالَ: «أَحْسَنُها الفَأْلُ، ولا تَرُدُّ مُسْلِماً فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُل: اللهِ ﷺ فقالَ: «أَحْسَنَاتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ اللَّهُمَّ لا يأتي بالحَسَنَاتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ اللَّهُمَّ لا يأتي بالحَسَنَاتِ إلاَّ أَنْتَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بكَ، حديثُ صحيح وواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح .

توثيق (المريث: ضعيف \_ أخرجه أبو داود (٣٩١٩) بإسناد ضعيف فيه علتان:

الأولى: عروة بن عامر مختلف في صحبته.

الثانية: تدليس حبيب بن أبي ثابت وقد عنعنه، وروايته عن عروة منقطعة.

نقه (المريث: لا يحتج به لضعفه، وفي «الصحيح» ما يغني عن الضعيف والحمد لله رب العالمين.

## ه ۳۰ \_ باب

تحريم تصوير الحيوان في بَساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصور

١٦٧٨ - عن ابن عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «إنَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هذهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لُهمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٨٢-٣٨٣ فتح)، ومسلم (٢١٠٨). فقه (المريث: \* تحريم التصوير بكافة أشكاله سواء أكان يدوياً أو فوتوغرافياً لأن

النص مطلق؛ فلا يخصص إلا بدليل.

\* التصوير المحرم هو تصوير ذوات الأرواح كما سيأتي في كلام ابن عباس رضي الله عنهما برقم (١٦٨٠).

\* علة تحريم الصور هي مضاهاة خلق الله وليس كما يزعم المبيحون أنها قرب المسلمين الأوائل من عهد الجاهلية؛ فحرمت خشية ذلك.

\* يعذب الله المصورين، ويأمرهم أمر تعجيز بأن يجعلوا فيما صَوَّروا روحاً وأنى لهم ذلك، وبذلك يفضحهم ويظهر عجزهم.

الله عنها قالتْ: قدِمَ رسولُ الله عنها قالتْ: قدِمَ رسولُ الله عنها وقد الله عنها قالتْ: قدِمَ رسولُ الله عنها وقد سترتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيلُ فلمَّا رأهُ رسولُ الله على تلوَّنَ وجههُ ، وقالَ: «يا عائشةُ! أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القيامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللهِ قالتْ:

فَقَطَعناهُ، فَجَعلنا مِنْهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْن. مَتَفَقٌ عليه.

«القِرَامُ» بكسر القافِ هو: السَّتْرُ. «وَالسَّهوَةُ» بفتح السَّين المهملة وهي: الصُّفَّةُ تكونُ بين يدي البيتِ، وقيلَ: هي الطَّاقُ النَّافِذُ في الحائِطِ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٥٠) في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع.

١٦٨٠ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مُ النّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَها نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَبّاس : فإن كنتَ لا بُد فاعلًا، فاصنَع الشَّجرَ وما لا رُوحَ فيه. متفقٌ عليه. توثيق (لُعريث: أخرجه البخاري (٤ / ٤١٦ - فتح)، ومسلم (٢١١٠).

نقه (العريث: \* بيان شدة عذاب المصورين يوم الدين، وأنه يطلب منهم نفخ الروح فيما صوروا وأنهم لا يستطيعون ذلك.

\* جواز تصوير الأشجار وغيرها مما لا روح فيه.

١٦٨١ - وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (مَنْ صَوْرَ صُورَةً في الدُّنْيا، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ يَوْمَ القِيامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » متفقَّ عليه.

توثيق (الحريث أخرجه البخاري (١٠ / ٣٩٣ ـ فتح)، ومسلم (٢١١٠) (١٠٠). غريب (العريث كُلُف: أُمرَ تبكيتاً عليه وتعجيزاً له.

ليس نافخ: لا يستطيع ذلك.

فقه (الحريث: وعيد من الله سبحانه بأن يفضح المصورين، ويبين عجزهم وضعفهم، ويعذبهم بما صنعت أيديهم.

١٦٨٢ - وعن ابن مسعود رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «إِنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيامَةِ المُصَوِّرُونَ» متفقَّ عليه.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٩٣ ـ فتح)، ومسلم (٢١٠٩). نقه العريث: \* تغليظ عقوبة المُصَوَّر، وأنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة.

١٦٨٣ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ:

«قَالَ اللهُ تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً » متفقٌ عليه .

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٨٥ ـ فتح)، ومسلم (٢١١١).

غريب (الصريث: يتخلق كخلقي: التشبيه في فعل الصورة لا من كل الوجوه.

فقه (المريث: \* تحريم مضاهاة خلق الله، وأن المضاهاة تقع بفعل الصورة الظاهرة سواء أقصد ذلك أم لم يقصد، وفي هذا بيان الشدة قبح عمل المصورين لأنه اجتراء على مشابهة خلق الله مع ثبوت العجز الديهم عن ذلك.

- \* تحريم التصوير سواء أكان له ظل أم لم يكن له ظل ؛ لأن أبا هريرة دخل داراً بالمدينة فرأى في أعلاها مصوراً يصور، فذكر الحديث فقد فهم أبو هريرة أن التصوير المحرم يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، وهذا ظاهر من عموم اللفظ، ولذلك فلا بد من تعميم الزجر عن تصوير كل دات روح.
- \* إخبار من الرسول عن عجز البشرية عن إيجاد خلق يضاهي خلق الله مهما قل شأنه وصغر، وفي ذلك معجزة لرسول الله على تدل على نبوته لأن ما أخبر عنه ما زال قائماً وسيبقى كذلك.

١٦٨٤ ـ وعن أبي طلحة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةً» متَّفتُ عليه.

توثيق (العريث أخرجه البخاري (١٠ / ٣٨٠ - فتح)، ومسلم (٢١٠٦).

فقه (العريث: \* تحريم اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع كما سيأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله برقم (١٦٨٩).

- \* تحريم تعليق الصور على الجدران، وهذا مما ابتلي به أهل هذا الزمان.
- \* البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله ملائكة الرحمة؛ فيحرم من الاستغفار لأهله والدعاء لهم بالرحمة.
- \* الملائكة الذين يمتنعون عن الدخول هم ملائكة الرحمة، أما الحفظة فهم لا يفارقون العباد، وكذلك ملائكة العذاب إذا حل لا يمتنعون، وكذلك ملك الموت إذا حان

الأجل، والله أعلم.

17۸٥ - وعن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: وَعَدَ رسولَ اللهِ ﷺ جبريلُ أن يأتيهُ، فَرَاثَ عليهِ حتَّى أَشْتدَّ على رسولِ اللهِ ﷺ، فخرجَ فلقيهُ جبريلُ فشكا إليه، فقالَ: إنَّا لا ندخُلُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورَةٌ. رواه البخاري.

«رَاثَ»: أبطأ، وهو بالثاءِ المثلثةِ.

توثيق (لعريث أخرجه البخاري (١٠ / ٣٩١ ـ فتح).

17۸٦ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعَدَ رسولَ اللهِ عَلَى جبريلُ عليهِ السَّلامُ في ساعةٍ أن يأتيهُ، فجاءتْ تلكَ السَّاعةُ ولم يأتِهِ! قالتْ: وكانَ بيدهِ عصاً، فطرحها من يدهِ وهو يقولُ: «مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلُهُ» ثمَّ التفت، فإذا جرُو كلب تحت سريره. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هذا الكَلْبُ؟» فقلتُ: واللهِ ما دريتُ بهِ، فأمرَ كلب تحت سريره. فقالَ: «مَتَى دَخَلَ هذا الكَلْبُ؟» فقلتُ: واللهِ ما دريتُ بهِ، فأمرَ بهِ فأخرجَ، فجاءَهُ جبريلُ عليه السَّلامُ: فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى: «وَعَدْتَني، فَجَلَسْتُ لكَ وَلَمْ تَأْتِني» فقالَ: منعني الكلبُ الذي كانَ في بيتكَ، . إنَّا لا نَدْخُلُ بيتاً فيهِ كلبُ ولا صُورَةً. رواهُ مسلمٌ.

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (٢١٠٤).

نقه (الأحاويث: \* اتخاذ الصور واقتناء الكلاب من الأمور الخبيثة التي تنفر منها الملائكة ويكون وجودها سبباً لحرمان الرحمة.

ومن العجب العجاب أن الافتتان بالصور واقتناء الكلاب هو شعار مدنية الكفر في هذا العصر، نسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضب الله ويجلب سخطه.

\* وجوب الوفاء بالوعد.

\* الملائكة تستنكر مخالفة أمر الله.

١٦٨٧ - وعن أبي الهيَّاجِ حَيَّانَ بنِ حُصَيْنِ قالَ: قالَ لي عَليُّ بنُ أبي طالب رضيَ اللهُ عنهُ: ألا أبعثُكَ على ما بعثني عليه رسولُ اللهِ ﷺ؟ أنْ لاَتَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَها، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيْتَهُ. رواهُ مسلمٌ. توثيق المريث: أخرجه مسلم (٩٦٩).

غريب (المريث: طمستها: أزلتها وغيرت معالمها.

سويته: جعلته مستوياً مع الأرض.

فقه (الحريث: السنة في القبر ألاً يرفع عن سطح الأرض رفعاً كثيراً، ولذلك فالبناء عليه وتجصيصه يدخل تحت دائرة التحريم.

- \* وجوب طمس الصور وتمزيقها.
- \* وجوب قيام ولاة الأمر بذلك أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.
- \* حرص الصحابة على تطبيق سنة رسول الله وتبيلغها للتابعين بأمانة وصدق.

# ۳۰۶ \_ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيد أو ماشية أو زرع

١٦٨٨ \_ عن ابن عُمَر رضي الله عنهما: قالَ سمعتُ رسولَ الله علي الله عنهما: «مَن اقْتَنى كلباً إلا كَلْبَ صَيْدٍ أوْ ماشيةٍ؛ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يوم ِ قِيرَاطَانِ» متفقّ عليه.

وفي روايةٍ: «قيرَاطً».

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٦٠٨ ـ فتح)، ومسلم (١٥٧٤).

غريب (المريث: اقتنى: اتخاذ الشيء للتجارة فيه.

الماشية: المال من الإبل والغنم والبقر.

١٦٨٩ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً؛ فإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراطُ إلَّا كُلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ اقْتَني كَلْباً لَيْسَ بِكَلْب صَيْدٍ، وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ». توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٥ / ٥ ـ فتح)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٩).

فقه (الأحاويث: \* تحريم اقتناء الكلاب لغير حاجة؛ لأن اقتناءها ينقص من أجر فاعل ذلك.

جواز اقتناء كلب صيد أو زرع أو ماشية.

# ٣٠٧ ماب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر

١٦٩٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رفْقةً فيها كَلْبُ أَوْ جَرَسٌ» رواه مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢١٦٣).

غريب (العريث: لا تصحب: لا ترافقه.

رفقة: جماعة ترافقهم في السفر.

١٦٩١ ـ وعنهُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «النَّجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.

توثيق المريث أخرجه أبو داود (٢٥٥٦).

وفي نسخة عزاه لمسلم، وهو عنده (٢١١٤).

غريب (العريث: مزمار: آلة الزمر، والزمر الغناء بالقصب ونحوه.

فقه اللُّاحاويث: \* الملائكة تنفر من رفقة فيها كلب أو جرس.

- \* الجرس فيه تشبه بناقوس النصاري.
- \* الجرس آلة زمر يحبها الشيطان وتنفر منها الملائكة.
- \* تحريم تعليق الأجراس وبخاصة تعليقها على الدواب.
  - \* تحريم الغناء؛ لأنه مزمار الشيطان.

#### ۳۰۸ \_ پاپ

# كراهة ركوب الجلّالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرة فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة

١٦٩٧ ـ عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الجلاَّلةِ الإِبلِ أَنْ يُرْكَبَ عليها. رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٢٥٥٨) بإسناد صحيح كما قال المصنف رحمه الله.

فقه (المعريث: \* كراهة ركوب الدابة التي تأكل النجاسات والعذرة.

\* الإسلام دين النظافة؛ فهو حريص على الطهارة، وينفر من القاذورات والنجاسات.

# ۳۰۹ ـ باب

النّهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار

المَسْجِدِ خَطِيثَةٌ، وكَفَّارَتُهَا دَفْنُها، متفقٌ عليه.

وَالمُرَادُ به «دفنها»: إذا كان المسجدُ تراباً أو رملاً ونحوه، فيواريها تحت ترابه. قالَ أبو المحاسِنِ الرُّوياني من أصحابنا في كتابه «البحر» وقيلَ: المرادُ بدفنها إخراجها من المسجِد، أمَّا إذا كانَ المسجدُ مبلَّطاً أو مجصَّصاً، فدلكها عليه بمداسهِ أو بغيره كما يفعلهُ كثيرٌ من الجهَّال ، فليسَ ذلك بدفن، بل زيادةً في الخطيئةِ وتكثيرٌ للقذرِ في المسجِد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحهُ بعد ذلك بثوبهِ

أو بيدهِ أو غيرهِ أو يغسلهُ.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١ / ٥١١ ـ فتح)، ومسلم (٥٥١).

غريب (الحريث: البصاق: ومثله البزاق، وهو ما يخرج من الإنسان عندما يتنخم.

دفنها: يواريها أو يزيلها على التفصيل الذي ذكره المصنف.

خطيئة: ذنب يرتب عليه إثم.

نقه (المريث: \* وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات والأوساخ والمحافظة على نظافتها، لأنها بيوت الله.

\* تحريم إلقاء الأقذار في المساجد من بصاق ونخامة وتفل وغيرها.

\* يجب على من ألقى قذراً في المسجد أن يسارع إلى إزالته وتنظيف المسجد حتى تبرأ ذمته من الإثم المترتب على إلقاء الأذى في بيوت الله.

تنبيه:

أجاز بعض أهل العلم البزاق في المسجد إذا أراد أن يدفنه أو يزيله بحجة أن ذلك يكون خطيئة إذا لم يدفئه، وأما من أراد أن يدفنه فلا، واحتجت طائفة منهم على الجواز بقوله على «صحيح مسلم»: «ووجدت في مساوىء أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن». فقالوا: لم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل به ويتركها غير مدفونة.

قلت: ظاهر حديث الباب دليل على رد زعمهم وأن مجرد البزاق خطيئة ولكن الدفن كفارتها، وأما ما احتجوا به من حديث أبي ذر عند مسلم ؛ فصريح أن النخاعة في المسجد سيئة وبقيت مكتوبة سيئة لأنها لم تدفن ؛ أي فاعلها لم يكفر عن خطيئته ويقوم بدفنها أو إزالتها فبقيت على حكمها الأصل وأنها خطيئة .

واحتج آخرون بقوله على: «إن المؤمن إذا كان في صلاة فإنما يناجي ربه؛ فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وقالوا: هذا دليل على جواز البصق في المسجد والأحاديث الواردة في بيان أنه خطيئة مقيد بمن لم يدفنها أو من لم يقصد ذلك.

قلت: الحديث الوارد عام في حال وخاص في آخر، فأما أنه عام فيشمل حكمه كل مصل في المسجد أو خارجه، وأما أنه خاص؛ فالذي يكون في المسجد في حال صلاة يجوز له ذلك للضرورة والحاجة، وهذا عذر لأنه لا يتمكن من الخروج من المسجد حيث إنه في صلاة بشرط دفنها كما في رواية: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها»، وأما من وجد عذراً؛ فالمنع هو الصواب في حقه، والله أعلم.

#### تنبيه آخر:

قوله ﷺ: «في المسجد» ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه، فلو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى، والله أعلم.

١٦٩٤ ـ وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى في جدارِ القِبْلةِ
 مُخَاطاً، أو بُزَاقاً، أو نُخامَةً، فحكَّهُ. متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٠٩ ـ فتح)، ومسلم (٥٤٩).

غريب المريث المخاط: ما يخرج من الأنف.

البزاق: ما يخرج من الفم. النخامة: ما يخرج من الصدر.

فحكه: أزاله بالحك.

فقه (الحريث: \* استحباب المسارعة في إزالة القاذورات من المسجد والحض على تنزيه من ذلك.

\* أعظم درجات تغير المنكر باليد.

\* تحريم المخاط أو البصاق أو النخامة في المسجد.

1790 ـ وعن أنس رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قالَ: «إنَّ هذه المساجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ من هذا البَوْل ولا القَذَرِ، إنَّما هي لِذِكْرِ اللهِ تعالى، وقِرَاءَةِ القُرْآنِ» أو كما قالَ رسولُ اللهِ عَلَى . رواه مسلم .

توثيق المريث أخرجه مسلم (٢٨٥).

غريب (العريث: لا تصلح: لا يليق بها.

فقه المريث: \* إثبات نجاسة بول الآدمي.

\* الحض على احترام المساجد وتنزيهها من الأقذار.

\* الحض على إعمار بيوت الله بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى وحلقات العلم النافع.

#### ۲۱۰ ـ باب

كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات

1797 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ سَمِعَ رسولَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَإِنَّ المساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا اللهُ عليك وَإِنَّ المساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا وواهُ مسلم.

توثيق (لعريث: أخرجه مسلم (٥٦٨).

*غريب (المريث: ينشد: يطلب.* 

الضالة: الضائع من الحيوان وغيره.

فقه (المريث: \* النهي عن نَشْدِ الضالة في المسجد.

\* المساجد بنيت للعبادة والذكر والعلم.

\* تحريم التشويش على المصلين.

\* وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الدعاء لمن نشد ضالة بعكس مقصوده وضد مطلوبه تبكيتاً عليه وزجراً له.

١٦٩٧ ـ وعنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ في المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تجارَتَكَ؛ وإذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لا رَدَّها اللهُ عليكَ» رواهُ الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه الترمذي (١٣٢١)، والدارمي (١ / ٣٢٦)، والحاكم (٢ / ٥٦) وغيرهم.

قلت: وهو صحيح.

فريب (المريث: يبتاع: يشتري.

فقه (المريث: \* النهى عن البيع والشراء ونشد الضالة في المساجد.

\* النهي للتحريم لأنه على الأصل، ويزداد عمقاً بتأكيد الزجر، والدعاء لمن فعل ذلك بعكس مقصوده وضد مطلوبه.

\* جواز الدعاء على أهل المعاصي والشهوات بضد مطلوبهم.

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

\* المساجد أسواق الآخرة فمن آدابها تنزيهها عن أمور الدنيا ومما لا علاقة له بالآخرة.

١٦٩٨ ـ وعن بُرَيْدَةَ رَضِيّ اللهُ عنهُ أنَّ رجلًا نشدَ في المسجدِ فقالَ: من دعا إلى الجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى: «لا وَجَدْتَ؛ إنَّما بُنيَتِ المَسَاجِدُ لِما بُنِيَتْ لَهُ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٥٦٩).

غريب (المريث: دعا إلى: تعرف إلى.

لما بنيت له: للذكر والصلاة وقراءة القرآن وحلقات العلم والتعلم؛ كما تقدم في حديث أنس في الباب الذي قبله.

فقه (المريث: \* تأكيد النهي عن نشد الضالة في المسجد؛ مما يدل على تحريمه.

\* المساجد بنيت لمصالح المسلمين في الدنيا والآخرة؛ فلا يجوز تحويلها لمصلحة شخص أو حزب أو طائفة.

\* الحض على الدعاء بعدم رد ضالة من نشدها في المسجد.

\* يستحب الإكثار في المسجد من ذكر الله تعالى، والتسبيح، والتهليل،

والتحميد، والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك قراءة القرآن، وتدارس الحديث النبوي، وعلم الفقه، وسائر العلوم الشرعية.

1799 - وعن عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّهِ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن الشِّراءِ والبيع في المسجِدِ، وأن تُنشَدَ فيه ضالَّة أو يُنشدَ فيه شعرً. رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.

توثيق (الحريث: حسن ـ أخرجه أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (٢ / ٤٧ ـ ٤٨)، وابن ماجه (٧٤٩).

قلت: إسناده حسن كما قال الترمذي.

نقه (المريث: \* النهي عن التجارة الدنيوية ونشد الضالة وإنشاد الشعر في المساجد.

\* يجوز إلقاء الشعر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين أو تحريض على قتال عدو أو هجاء المشركين كما أمر رسول الله على عند حسان بن ثابت بهجاء الكفار.

• ١٧٠ - وعن السَّائب بن يَزيد الصَّحابي رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كُنْتُ في المسجِدِ فحَصَبني رجلٌ، فنظَرتُ فإذا عُمَرُ بن الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ فقالَ: اذهبْ فائتني بهذين، فجئتُهُ بهما، فقالَ: من أين أنتُما؟ فقالاً: من أهلِ الطَّائفِ، فقالَ: لو كُنْتُما من أهلِ البلدِ، لأوجعتُكُما، ترفعانِ أصواتَكُمَا في مسجد رسولِ اللهِ عَلَا! رواهُ البخاري.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٦٠ ـ فتح).

غريب المريث: حصبني: رماني بالحصباء، وهي الحصى الصغار.

فقه المريث: \* النهي عن رفع الأصوات في المساجد خشية التشويش.

\* وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساجد وغيرها لأن ذلك مقصد عظيم للإسلام.

\* جواز العقوبة البدنية من الحاكم أو من ينيبه لمن خالف أمر الله تعزيراً له.

\* الرفق بالجاهل وتعليمه آداب المساجد.

\* يعذر الجاهل بجهله، ولذلك عذرهم عمر بن الخطاب لأنهم من أهل الطائف حيث استدل بذلك أنهم يجهلون آداب المسجد.

\* جواز لفت انتباه رجل بقذف حصى صغار من غير ضرر، ولا يعد ذلك من الخذف المنهي عنه.

#### ٣١١ ـ ياب

نَهْي من أكل ثوماً أو بَصْلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة

١٧٠١ ـ عن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذهِ الشَّجَرَةِ ـ يعني: النُّومَ ـ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا» متفقٌ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم: «مَسَاجِدَنا».

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٢ / ٣٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٥).

الشَّجرَة، فَلا يَقْرَبِنَّا، وَلا يُصَلِّينَ مَعَنا» متفتٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٢ / ٣٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٥).

١٧٠٣ ـ وعن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصلًا، فَلْيَعْتَزِلنا، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا» متفقٌ عليه.

وفي رواية لمسلم: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَ، والثُّومَ، والكُرَّاث، فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجدَنا، فإنَّ الملائِكة تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٢ / ٣٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٥٥).

غريب العريث: الكراث: بقل يشبه البصل كريه الرائحة مثله أو في الحديث للتنويع.

١٧٠٤ - وعن عُمَر بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّ خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُها النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ ما أَرَاهُمَا إلاَّ خَبِيثَتَيْنِ: البَصَلَ، والثُّومَ. لَقَدْ رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ إذا وَجَدَ ريحهُما من الرَّجُل في المسجدِ أمر به، فأُخرِجَ إلى البقيع ، فمنْ أكلهُما، فَلْيُمتهُما طبخاً. رواه مسلمٌ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٥٦٧).

غريب (العريث: ما أراهما: لا أعلمهما.

خبيثتين: رديء الطعم مستكره الرائحة.

البقيع: مقبرة أهل المدينة.

فليمتهما: فليزيل رائحتهما.

نقه (الأحاويث: \* النهي عن أكل الشوم والبصل والكراث عند الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة.

- \* النهي خاص لمن أراد دخول المسجد وليس على الإطلاق؛ لأن هذه البقول حلال في أصلها، ويدل على ذلك في الأحاديث قوله على: «من أكل»، وقول عمر رضي الله عنه: «فمن أكلهما فليمتهما طبخاً».
- \* النهي عن أكلهما عند الحضور إلى المساجد لأن رائحتها خبيثة، ولذلك يلحق بها كل ذي ريح كريه مثل الفجل لما يتولد عن أكله من الجشاء القبيح، وكذلك الدخان فإن ريحه منتن.
- \* الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون طيب الرائحة وبخاصة في أماكن العبادة وعند حضور مجامع المسلمين وحلقات العلم والتعلم حتى لا تكره مجالسته ، ويؤيد ما جاء في حديث جابر بن عبد الله من قوله ﷺ : «وَلْيَقْعُد في بيته».
- \* الإسلام حريص على تآلف أتباعه وإبعاد كل ما من شأنه تنفيرهم أو تفريق

جماعتهم.

#### تنبيهات:

الأول: توهم بعضهم أن أكل الثوم والبصل والكراث عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضلها.

الثاني: استدل بعض أهل العلم بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين؛ لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً؛ فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها؛ فيلزم أن لا تكون صلاة الجماعة فرض عين.

والصواب أن هذا استدلال فيه نظر من وجوه:

أ\_ أكل هذه البقول ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين ؛ كما أن حضور الطعام يسوِّغ ترك صلاة الجماعة لمن قدم بين يديه دون تعمد لذلك مع كون الطعام مباحاً.

ب \_ أمر آكل الثوم والبصل بعدم حضور الجماعة عقوبة له كما تقدم يدل على ذلك النوعي الذي تضمنه النفي الصريح، ولذلك أمر رسول الله على بإخراجه إلى البقيع، وينتج عن هذا التأصيل أن صلاة الجماعة فرض عين ولولا ذلك لما كان لهذا الزجر والإخراج فائدة؛ فتدبر.

الثالث: حكم ساحة المسجد وما قرب منه حكمه يظهر ذلك في إخراج رسول الله عن وجدت منه رائحة الثوم والبصل والكراث إلى البقيع.

الرابع: خَصَّ بعضهم هذا النهي بالمسجد النبوي واستدل بقوله ﷺ: «مسجدنا»، وهذا الاستدلال فيه نظر من وجوه، منها:

أ ـ إن هذا القول صدر منه على في غزوة خيبر كما صرح فيه ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الأول، وبه يتبين أن المراد بالمسجد الجنس وهو المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك، والإضافة إلى المسلمين؛ أي: فلا يقربن مسجد المسلمين.

ب ـ ويؤيد ذلك رواية أحمد وابن خزيمة: «فلا يقربن المساجد»، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد.

الخامس: توقيت النهي عن إيتان الجماعة لأكل هذه البقول مدة بقاء ريحها، فإن ذهب ريحها زال النهي كما في حديث المغيرة بن شعبة الصحيح عند ابن خزيمة؛ قال: أكلت ثوماً، ثم أتيت النبي على وجدته قد سبقني بركعة، فلما صلى قمت أقضي، فوجد ريح الثوم، فقال: «من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها»، فلما قضيت الصلاة أتيته؛ فقلت: يا رسول الله على إن لي عذراً ناولني يدك، فوجدته سهلا، فناولني يده، فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوباً؛ فقال: «إن لك عذراً»، ولذلك فإن ما وقع في حديث حذيفة الصحيح عند أبي داود وابن خزيمة قال: قال رسول الله على النوم، فيه نظر لأن قوله (ثلاثاً، وبوب عليه ابن خزيمة باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لأكل الثوم، فيه نظر لأن قوله (ثلاثاً» يتعلق بالقول كما هو ظاهر من سياق الحديث، وقد تقدم أن علة المنع وجود الرائحة وهي يتعلق بالقول كما هو ظاهر من سياق الحديث، وقد تقدم أن علة المنع وجود الرائحة وهي

السادس: ومن حديث المغيرة بن شعبة المتقدم تولدت مسألة وهي أنه يقتضي استثناء ذوي الأعذار في ذلك، فمن أكله لضرورة به كان ذلك له عذراً، والله أعلم.

### ۳۱۲ - باب

# كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

الحبْوَةِ يَوْمَ الجُمعةِ والإِمامُ يُخطُبُ. رواهُ أبو داود، والترمذي وقالا: حديث حسن. توثيق (لاحريث: حسن - أخرجه أبو داود (١١١٠)، والترمذي (١٤٥) وغيرهما

وإسناده حسن.

غريب (العريث: الحَبُوة: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون بيده عوضاً عن الثوب.

فقه (المريث: \* النهي عن الاحتباء أثناء خطبة الجمعة.

- \* الاحتباء مظنة النوم ولذلك يفوت استماع الخطبة وقد ينقض الوضوء.
- \* الحض على الانتباه للخطيب يوم الجمعة وعدم التشاغل عن ذلك؛ ليحصل المقصود من الاستماع إليه.

#### ٣١٣ \_ باب

# نَهِي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحّي

١٧٠٦ ـ عن أُمَّ سلمَةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبِحٌ يَذْبَحُهُ، فإذا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّة، فلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْره وَلا منْ أظفَارِهِ شَيْئاً حتى يُضَحِّى» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٩٧٧) (٤٢).

غريب (العريث: ذِبْع: هو ما يذبح الأضاحي وغيرها من الحيوان.

فلا ياخذن: لا يقصن.

نقه (العريث: \* نهي من وجبت عليه الأضحية ورأى هلال ذي الحجة أن يأخذ شيئاً من أظفاره وشعره.

#### ۲۱۶ ـ پاپ

# النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وترُّبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً

١٧٠٧ - عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما عن النَّبيُ ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ تعالى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، متفقً عليه.

وفي روايةٍ في الصَّحيح : «فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فلا يَحْلِفُ إلاَّ باللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ». توثيق (المحريث: أخرجه البخاري (١٦ / ٥٣٠ ـ فتح)، ومسلم (١٦٤٦) (٣).

غريب (العريث: الحلف: القسم واليمين.

ليصمت: ليسكت كما في الرواية الثانية.

فقه (المريث: \* تحريم الحلف بالآباء وغيرهم من المخلوقين.

\* اليمين والقسم لا يكون إلا بالله.

\* من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت بالقصد عن الحلف بغير الله.

١٧٠٨ - وعن عبدِ الرَّحمنِ بن سَمْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:
 «لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلا بآبَائِكُمْ» رواهُ مسلم.

«الطَّوَاغِي»: جمعً طَاغيةٍ، وهي الأصنامُ، ومنهُ الحديثُ: «هذهِ طاغيةُ دَوْسٍ»، أي: صنمُهُمْ ومعبودُهُم. وروِيَ في غيرِ مسلم : «بالطَّواغِيتِ»: جمعُ طاغُوتٍ، وهو الشَّيطانُ والصَّنمُ.

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (١٦٤٨).

والرواية الثانية عند النسائي (٧ / ٧).

فقه اللمريث: \* تحريم الحلف بالطواغيت والآباء وغير ذلك ممن لا يستحق

تعظيم؛ لأن الذي يستحق التعظيم هو العلي العظيم وحده لا شريك له.

١٧٠٩ \_ وعن بُرَيْدَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا». حديثُ صحيح، رواهُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وأحمد (٥ / ٣٥٢)، والحاكم (٤ / ٢٩٨) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاً.

نقه (العريث: \* اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفاته، وليست منها الأمانة، وإنما هي من أمره؛ فالحلف بها يوهم مساواتها لأسماء الله تعالى وصفاته.

\* تحريم الحلف بغير الله ومنها الأمانة.

• ١٧١٠ ـ وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِي مُ مِنَ الإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلَامِ سَالِماً » رَواهُ أبو داود.

توثیق (المریث: صحیح ـ أخرجه أبو داود (۳۲۵۸)، والنسائي (۷ / ۲)، وابن ماجه (۲۱۰۰).

قلت: وهو صحيح.

فقه (المحريث: انظر حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك رضي الله عنه برقم (١٥٥١) في باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة.

ا ١٧١١ - وعن ابن عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّهُ سمعَ رجلًا يقولُ: لا والكعبةِ، قالَ ابنُ عُمرَ: لا تَحْلِفُ بغيرِ اللهِ، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ حَلَفَ بغيْر اللهِ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

وَفَسَّرَ بعضُ العلماءِ قولُه: «كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» على التَّغليظ، كما رُويَ أَنَّ النَّبيُّ قَالَ: «الرِّياءُ شرْكُ».

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢ / ٣٤ و٦٩ و٨٦ و٨٦) وإسناد صحيح .

فقه (الحريث: \* النهي عن الحلف بغير الله مهما كان المحلوف به عظيماً أو له منزلة كبيرة كالكعبة والأنبياء والأولياء وغيرهم.

- \* الحلف بغير الله شرك أو كفر، وذلك كالحلف بالشَّرف والأولاد أو رحمة أبيهم فإن هذا كله من شرك الألفاظ.
- \* شرك الألفاظ قد يكون كفراً أكبر ينقل من الملة إذا استحل المرء ذلك أو استهان أو استهزأ.

\* الحديث حجة لمن قال أن الشرك والكفر مترادفان، ويؤيد هذا القول قولُه تعالى مُخبراً عن صاحب الجنتين: ﴿وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ﴾ إلى قوله: ﴿وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ﴾ [الكهف: ٣٧ ـ ٢٢] فوصف إنكاره للبعث بالشرك والكفر؛ فتدبر.

# ٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً

الله عَلَى الله عَلَى الله عنه ، أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ: ومَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الْمَرِىءِ مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّهِ. لَقِيَ اللهَ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قالَ: ثُمَّ قرأ عَلينا رسولُ اللهِ عَشْرَونَ بِعَهْدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ اللهِ عَلَّ وجلً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ مَصداقة من كتابِ اللهِ عزَّ وجلً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ مَمناً قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِر الآية. متفق عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٥ / ٣٣ ـ فتح)، ومسلم (١٣٨).

غريب (العريث: حلف: أقسم يميناً.

بغير حقه: وهو غير محق في يمينه.

فقه المريث: \* تغليظ تحريم اليمين الكاذبة وهو يعلم.

- \* تحريم أكل أموال الناس بالباطل.
- \* إثبات صفة الغضب لله، وقد مضى بيان منهج السلف الصالح في الصفات

الإِلْهية، وتفسير الغضب بإرادة الانتقام تعطيل لصفات الجليل.

- \* عرض الدنيا زائل ومتاعها قليل وطالبها حقير ذليل.
- \* اليمين الكاذبة تستوجب العقاب الشديد من الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
- القرآن والسنة يفسر بعضهما بعضاً ويؤيد كل منهما الآخر؛ فلا تعارض ولا اختلاف لأنهما من مشكاة الوحى.

الله ﷺ قالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حْقَ امْرِىءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حْقَ امْرِىءٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لهُ النَّارَ. وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » فقالَ لهُ رجلً: وإنْ كَانَ شَيئاً يسيراً يا رسولَ الله؟ قالَ: «وإنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» رواهُ مسلمٌ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٢١٤) باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم.

١٧١٤ - وعن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص رضيَ اللهُ عنهُما عن النّبيّ عَلَيْهُ قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ» رواهُ البخاري.

وفي رواية: أنَّ أعرابياً جاءَ إلى النَّبِيِّ عَلَى فقالَ: يا رسولَ اللهِ ما الكبائرُ؟ قالَ: «الإِشْرَاكُ باللهِ» قالَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلت: وما اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قالَ: «الَّذي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ»؛ يعني: بيمينِ هو فيها كاذبٌ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٣٣٧) باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم.

#### ۳۱۶ ـ باب

ندب من حلف على يَمينِ فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه

١٧١٥ ـ عن عبدِ الرَّحمن بن سَمُرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ

ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ على يَمِينٍ، فَرَأَيتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وكَفُرْ عَنْ يَمِينكَ» متفقّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٧٤) باب النهي عن سؤال الإمارة.

1۷۱٦ ـ وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينِهِ، وَليَفْعَلَ الَّذي هُوَ خَيْرٌ» رواهُ مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (١٦٥٠).

فقه (المريث: \* استحباب الحنث باليمين إذا كان عدم إنفاذها أفضل عند الله منها.

\* من حنث بيمينه لزمته كفارة اليمين.

\* الكفارة مترتبة على الحنث وليس العكس.

الحديث دليل لقاعدة المصالح والمفاسد التي عليها مدار الشريعة؛ فتقديم
 المصلحة الراجحة هو المعتبر وكذلك درء المفسدة الراجحة.

١٧١٧ - وعن أبي مُوسى رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عِنهُ قالَ : «إنِّي وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أرى خَيْراً منها إلَّا كَفَرتُ عن يَمِيني ، وأتيتُ الَّذي هُوَ خَيْرٌ ، متفقٌ عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ١١٥ ـ فتح)، ومسلم (١٦٤٩).

فقه المريث: انظر الحديث المتقدم.

١٧١٨ - وعن أبي هُريرة رضيَ الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينهِ في أَهْلِهِ آثمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تعالى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ التي فَرَضَ اللهُ عليه» متفقٌ عليه.

قولهُ: «يلَجَّ» بفتح ِ اللَّام ِ، وتشديد الجيم، أي: يتمادى فيها، ولا يُكَفِّرُ، وقولُهُ: «آثمُ» هو بالثاءِ المثلثة، أي: أكثرُ إثماً.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١١ / ١١٥ ـ فتح)، ومسلم (١٦٥٥).

فقه (العريث: \* قال النووي: من حلف يميناً تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه؛ فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويُكفِّر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم؛ فهو مخطىء بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً في الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه.

- \* الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة راجحة.
- \* الحض على إبعاد الضرر عن الأهل ورعايتهم بمنهج الله لا بالأهواء المضطربة.
- \* الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه، ولا يعد ذلك عيباً يقدح في فاعله، بل هو منقبة لا يقدر عليها إلا فحول الرجال الذين يقدمون الحق على أنفسهم التي بين جنوبهم.

#### تنبيه:

- \* ذكر الأهل في الحديث خرج مخرج الغالب، وهو في هذا المقام للمبالغة، وإلا؛ فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة، ومقتضاها إذا كان في غير الأهل مستهجناً ففي حقهم أشد.
- \* أحاديث الباب تفسر قوله تعالى: ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ﴾ [البقرة: ٢٢٤] وهو الرجل يحلف ألا يبر ولا يصل ولا يصلح بين الناس؛ فيقال له: بَرّ، فيقول: قد حلفت؛ فيقال له: احنث وكفر عن يمينك ولا تجعل يمينك سداً بينك وبين البر والتقوى والإصلاح لأن ذلك أولى وأمثل؛ لأنه لو كان إثماً حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة، ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك، والله أعلم.

#### ٣١٧ \_ باب

# العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذلك

قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِى آَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ اللّهُ بِاللّغوِ فِى آَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ اللّهُ مِاللّهُ مَا تُطْعِمُونَ آهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ ذَلِكَ كَفَنْرَهُ آيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَاحْفَظُواْ آيْمَانكُمْ ﴾ والمائدة: ٨٩].

اللغو في اليمين هو قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله ، بلى والله يدل على ذلك قوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ وهو التصميم عليها والقصد منها ثم بين لهم كفارة اليمين المنعقدة وهي على التخيير ثم الترتيب؛ فالأمر الأول على التخيير وهو: إطعام عشرة مساكين من أعدل ما تطعمون أهليكم وأمثله في عسرهم ويسرهم أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة؛ فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأه عنه باتفاق أهل العلم ولا أعلم في ذلك خلافاً، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل؛ فالطعام أسهل وأيسر من الكسوة كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، وأما الأمر الثاني فعلى الترتيب، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام، والراجح فيها التتابع لأنه في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود ﴿وفصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾، وهذه إذا لم تثبت كونها قرآناً متواتراً؛ فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسير من الصحابة وهي في حكم المرفوع.

ثم يبين أن هذا الشرع الرباني هو كفارة اليمين الشرعية ولا يجزىء عنها غيرها.

ثم حضهم على حفظ الأيمان بالتكفير عنها وشكر الله على هذه الشريعة السمحة الميسرة؛ فله الحمد في الأولى والآخرة.

١٧١٩ - وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: أُنزلتْ هذه الآيةُ: ﴿ لا يُوَّاخِذُكُمُ

اللهُ باللَّغُو في أَيْمَانِكُمْ ﴾ في قول ِ الرَّجُل ِ: لا واللهِ، وبلى واللهِ. رواه البخاري. توثيق (لعريث: أخرجه البخاري (٨ / ٢٧٥ ـ فتح).

نقه (العريث: \* بيان سعة رحمة الله بعباده وعظيم لطفه وأنه أرحم بهم من أنفسهم.

\* اليمين الذي يقع في الكلام مثل: لا والله، وبلى والله وما شابهها من الألفاظ التي تجري على اللسان دون قصد لا يؤاخذنا الله بذلك.

\* تفسير اللغو في اليمين، وأنه اليمين الذي يقع دون قصد، وليس كما قيل: هو في الهزل، أو في النسيان، أو على غلبة الظن، أو في الغضب، أو في النسيان، أو على ترك المأكل والمشرب والملبس.

# ٣١٨ ـ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً

١٧٢٠ ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول:
 «الحلف مَنْفَقة للسِّلْعَةِ، مَمْحَقَة للْكَسْب» متفق عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٨ / ٢٧٥ - فتح)، ومسلم (١٦٠٦).

غريب (العريث: منفقة: مظنة لرواجها وموضع له.

السلعة: البضاعة.

ممحقة للكسب: مذهبة للبركة والزيادة وهذه رواية عند الإسماعيلي والنسائي، ورواية البخاري: «ممحقة للبركة»، ورواية مسلم: «ممحقة للربح»، وهي روايات لا تضاد بينها بل تفسر بعضها بعضاً.

١٧٢١ \_ عن أبي قَتَادَةَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحِلْفِ في البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٦٠٧).

فقه (الأحاويث: \* الحض على ترك الحلف في البيع لأن فيه مضار منها:

أ ـ جعل اسم الله تبارك وتعالى آلة لترويج البضاعة وجلب متاع الدنيا الزائل، ويعَدُّ هذا امتهاناً لاسمه تبارك وتعالى .

ب - كثرة الحلف مظنة وقوع المشتري في الغرر أو أن يلحقه ضرر وهو لا يدري .

الحلف بالله في البيع إن كان صدقاً فهو مكروه، وإن كان كذباً فيمين غموس،
 نسأل الله العافية.

\* الحلف بالله في البيع قد يروج البضاعة ويكثر البيع ولكنه يمحق الربح.

\* البركة في الأشياء ليست بكثرتها وشهرتها ورواجها وإنما في فائدتها وثمرتها.

#### ٣١٩ ـ باب

كراهة أن يَسأل بوَجْه اللّه غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفّع به

اللهِ إِلاَّ الجَنَّةُ» رواه أبو داود.

توثيق (العريث: ضعيف ـ أخرجه أبو داود (١٦٧١) بإسناد فيه سليمان بن معاذ، وهو ضعيف تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح والتعديل.

غريب الحريث: لا يسأل: لا يطلب.

بوجه الله: قول السائل أسألك بوجه الله.

إلا الجنة: إلا ما كان من نعيم الجنة وموعود الأخرة.

نقه (العريث: لا يحتج به لضعفه.

اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ السَّعَاذَ بِاللهِ، فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلُ بِاللهِ، فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدُ كَافَاتُمُوهُ، حديثٌ صحيحٌ رواهُ أبو داود، والنسائي بأسانيدِ الصحيحين.

توثيق (المريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (١٦٧٢)، والنسائي (٥ / ٨٢) وغيرهم بإسناد صحيح.

غريب (العريث: استعاذ: سأل بالله أن يجار ويمنع ويكفى.

كافئوه: قابلوه على إحسانه بإحسان مثله.

نقه (الحريث: \* الحض على إجابة من استجار واستعاذ بالله تعالى، وذلك إجلالًا وتعظيماً لمن استعاذ به؛ فإنه استعاذ بعظيم.

- \* من سأل بالله شيئاً وجب إعطاءه إن قدر المسؤول على ذلك.
- \* الحض على إجابة الدعوة وإبرار من أقسم على المدعو بالله.
- \* من أخلاق المسلم الوفاء وعدم نكران الجميل وشكر الناس لأن من لا يشكرهم لا يشكر الله، فمن صنع للمسلم إحساناً قابلة بالشكر والمكافأة المادية عليه، فإن عجز عن المكافأة دعا له بالخير بقوله جزاك الله خيراً.

\* من قال لأخيه جزاك الله خيراً؛ فقد أبلغ في الثناء كما تقدم في حديث أسامة ابن زيد برقم (١٤٩٦) في باب في مسائل في الدعاء.

# ۲۲۰ ـ باب

تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره

لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى

١٧٢٤ - عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ عزَّ وَجَلَّ رَجُلَّ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ» متفقٌ عليه.

قال سُفيانُ بن عُينَنة : «مَلِكُ الأملاكِ» مثلُ شَاهِنشَاهِ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٥٨٨ ـ فتح)، ومسلم (٢١٤٣).

غريب (المريث: أخنع: أذل وأصغر.

نقه (المريث: \* من سمى نفسه أو سماه غيره بهذا الاسم كان من أذل الناس

وأحقرهم وأصغرهم شأناً عند الله.

- \* تحريم التسمية باسم من أسماء الله الحسنى أو مضاهاته في صفة من صفاته العليا.
  - \* وجوب الأدب في كل شيء.
- \* أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ فلا تخدعنك أخا الإسلام كثرة المراكب وضوضاء المواكب والهيلمان والصوجان وبهرجة الملك، فإن ذل المعصية في رقابهم.
- \* تحريم وصف المخلوقين بأوصاف العظمة وألقاب الكبرياء التي لا يستحقها إلا رب الكائنات ومبدع المخلوقات كقولهم للسلطان: جلالة السلطان وصاحب السمو وغير ذلك من ألقاب الملك.
  - \* ويلحق بذلك قولهم: قاضي القضاة، والصواب: أقضى القضاة، والله أعلم.

#### ۳۲۱ ـ باب

# النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيّد ونحوه

1۷۲٥ - عن بُرَيْدَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَقُولُوا للمُنافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيَّداً، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلً» رواهُ أبو دواد بإسنادٍ صحيحٍ.

توثيق (العريث: صحيح \_ أخرجه البحاري في «الأدب المفرد» (٧٦٠)، وأبو داود (٤٩٧٧)، وأحمد (٥ / ٣٤٦ \_ ٣٤٧) وغيرهم من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً.

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

غريب (العريث: السيد: يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزُّه غضبه، ويطلق على الكريم، وعلى المالك وعلى الزوج.

إن يكن سيداً: إن كان مرتفع القدر عالي المنزلة.

أسخطتم ربكم: أغضبتم ربكم بتعظيمكم عدوه الخارج عن عبوديته.

فقه (الحريث: \* تحريم تعظيم المنافقين ومن على شاكلتهم بأوصاف الاحترام والتقدير.

\* تعظيم هؤلاء العصاة مدعاة لغضب الرب تبارك وتعالى وسخطه على من فعل ذلك.

\* ينبغي على المجتمع المسلم ألا يجعل للمنافقين ثغرة يلجؤون منها لتوجيه شؤون المسلمين، بل ينبغي أن يجعلوا عليهم الذل والصغار لأنهم خالفوا أمر الله ورسوله.

\* يلحق بالمنافق في هذا الحكم الفاسق والكافر والملحد والمبتدع النابذ لكتاب الله وسنة رسوله.

تنبيه:

جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الإيمان والعلم والفضل والمروءة منها:

١ ـ حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري: أن النبي على صعد بالحسن ابن علي رضي الله عنهما المنبر؛ فقال: «إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين».

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله وسلام الله والمسلم الله المسلم الله المسلم الله عنه محمولاً على دابة وهو جريح في غزوة الأحزاب: «قوموا إلى سيدكم».

٣ ـ حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله ﷺ قال عن سعد بن عبادة: «انظروا إلى ما يقول سيِّدكم».

وبهذا تعلم أن المُسوَّد إذا كان فاضلًا خيراً، إما بعلم أو بصلاح فلا بأس بذلك، وإن كان فاسقاً، أو متهماً في دينه، أو نحو ذلك؛ فلا نُقِرَّ بها عينه ونسخط ربَّنا.

#### تنبيه آخر:

ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأحمد وغيرهما: «السَّيد الله».

# ۳۲۲ - باب

# كراهة سُبّ الحمّي

1۷۲٦ - عن جابر رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى أُمَّ السَّائبِ ، أَلَّ السَّائبِ ، أُو أُمَّ المُسَيَّب - تُزَفْز فِينَ؟ قالت : أو أُمَّ المُسَيَّب فقالَ : «لا تَسُبِّي الحُمَّى ، فَإِنَّها تُذَّهِبُ خَطَايَا بَني آدَمَ ، الحُمَّى لا بَارَكَ اللهُ فيها ، فقالَ : «لا تَسُبِّي الحُمَّى ، فَإِنَّها تُذَّهِبُ خَطَايَا بَني آدَمَ ، كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ » رواه مسلم .

«تُزَفْزِفِينَ» أي: تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَريعةً، ومعناهُ: ترتَعِدُ، وهو بضمَّ التاءِ وبالزاي المكررة، والفاءِ المكررة، ورُوي أيضاً بالراءِ المكررة والقافين.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٥٧٥).

غريب (العريث: الحمى: مرض يستحر به الجسم.

خطايا: ذنوب.

الكير: زق الحداد الذي ينفخ فيه.

خبث الحديد: وسخه الذي في ضمنه، وهي الشوائب الغريبة عن معدنه.

نقه (الحريث: \* بيان أن الآلام والأدواء التي تصيب المسلم سبب لتكفير خطاياه ورفع درجاته.

- \* النهى عن سب شيء يقرب إلى الله وإن كان فيه مشقة على العباد.
- \* لا يجوز التبرم والتضجر من قدر الله، فإن ذلك مناف للصبر والرضى.
- \* حرص رسول الله ﷺ على تقريب علوم الدين لأصحابه بأيسر أسلوب وضرب الأمثلة المحسوسة لتستقر في أفهامهم وترسخ في عقولهم.

# ۳۲۳ \_ باب

# النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان ما يقال عند هبوبها

١٧٢٧ عن أبي المُنْذِرِ أُبِيِّ بن كعب رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عنهُ قالَ: هالَ مَنْ خَيْرِ ﴿ لا تَسْبُوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلْكَ مِنْ خَيْرِ هذهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيها وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ هذهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بهِ » رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ صحيح .

توثيق (العريث: صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧١٩)، والترمذي (٢٢٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٣٣)، وأحمد (٥ / ١٢٣) وغيرهم.

قلت: وهو حديث صحيح.

غريب (المريث: ما تكرهون: من عصفها وشدتها.

خير هذه الربع: الخير الناشيء عنها كجمع السحاب الذي يتسبب عنه الغيث.

خير ما فيها: الخير الذي فيها كتسيير السفن ونحوه.

شر هذه الربح: كونها عاصفة أو ريحاً مدمرة.

وشر ما فيها: من تدمير وغيره.

فقه (الحريث: \* تحريم سب الريح وغيرها من الظواهر الكونية لأن ما فيها من خير أو شر مسخر بأمر من بيده ملكوت السماوات والأرض.

استحباب إذا خالط أمر ما جلب خير وشر أن تسأل الله خيره وتستعيذ من شره
 ولا تلعنه كاملًا.

الظواهر الكونية آيات من آيات الله فيها الخير والرحمة لمن أراد الله رحمته،
 وفيها الويل والثبور وعظائم الأمور لمن أراد الله عذابه.

١٧٢٨ ـ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بالعَذَابِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلا تَسُبُّوها، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، واسْتَعِيذُوا باللهِ مِنْ شَرِّها» رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسنٍ.

قوله ﷺ: «مِنْ رَوْحِ اللهِ» هو بفتح الراءِ، أي: رَحْمَتِهِ بعِبادِهِ.

توثيق (المريث: صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٢٠)، وأبو داود (٥٠٩٧)، وابن ماجه (٣٧٢٧) من طريق الزهري قال: حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال (وذكره).

قلت: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات.

فقه المريث: \* الريح جزء من رحمة الله وذلك يبين سبب النهي عن سبها.

\* الريح فيها الخير الكثير من صلاح البلاد والعباد وفيها الشر المستطير من إهلاك الحرث والنسل؛ فينبغي على المسلم أن يسأل الله خيرها ويحفظه من شرها.

\* وجـوب الالتجـاء إلى الله والتضرع إليه عند مشاهدة ما يخيف من آياته في الكون؛ لما ثبت من حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح ؛ أن النبي على كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها»؛ فإن مطر قال: «اللهم صيباً هنيئاً».

\* ليس من خلق المسلم السُّب والشتم واللعن.

١٧٢٩ - وعن عائشةَ رضى اللهُ عنها قالتْ: كانَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِذَا عَصَفَتِ الرَّبِحُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيها، وَخَيْرَ ما أَرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّها، وَشَرُّ ما فِيها، وَشرَّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٨٩٩) (١٥).

غريب (الحريث: عصفت: اشتدت وهاجت.

فقه المريث: \* انظر حديث أبي بن كعب المتقدم.

\* قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنه خلق لله تعالى مطيع، وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء.

# ۳۲٤ \_ باب

# كراهة سُبّ الدّيك

• ١٧٣٠ ـ عن زيد بن خالد الجُهنيِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فإنَّهُ يُوقِظُ للصَّلاةِ» رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح .

توثيق (المريث: صحيح \_ أخرجه أبو داود (١٠١٥).

قلت: إسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله.

نقه (العريث: \* تحريم سب الديك وذلك أنه يوقظ النائمين للصلاة وينبه الغافلين فيبادرون إلى طاعة الله، ولله در القائل:

يا أذان الديك في الأصباح ما أجمل جرسك ما أجل الدرس تلقيه لمن يفقه درسك ما أجل الدرس تلقيه لمن يفقه المسك لا تضيع يومك في التيه كما ضيعت أمسك

\* النهي عن التضجر من الأمور التي تعين المسلم على طاعة ربه، وإن كانت تمنع من التلذذ بأمر من أمور الدنيا؛ كالديك حيث يقطع عليك لذة النوم ولكن ما دعاك إليه أفضل في الدنيا والآخرة.

## ٣٢٥ \_ باب

# النَّهي عن قول الإنسان: مُطِرنا بنوء كذا

الصُّبح بالحديبية في إثر سماء كانت مِنَ اللَّهُ عنهُ قالَ: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ عَلَى صلاةَ الصُّبح بالحديبية في إثر سماء كانت مِنَ اللَّهْل ، فلمَّا انْصَرَفَ أقبلَ على النَّاس ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قالُوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قالَ: «قالَ: أصبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤمِنٌ بي ، وكافرٌ ، فأمَّا من قالَ: مُطِرْنا بفضل اللهِ ورحمَتِه ، فذلكَ مُؤمِنٌ بي كافِرٌ بالكَوْكب ، وأمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنا بِنَوْء كَذا وكذا ، فذلكَ كافِرٌ بي مُؤمِنٌ بالكَوْكب » متفقٌ عليه .

والسَّماءُ هُنا: المطَرُ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٢ / ٣٣٣ ـ فتح)، ومسلم (٧١).

غريب (المريث: إثر سماء: عقيب مطر.

نوء: مطالع النجوم وإدبارها.

نقه (العريث: \* لا يجوز التحول عن القبلة أثناء الصلاة.

- \* استحباب استقبال الإمام المصلين بعد انقضاء الصلاة.
- \* جواز قول المأموم: صلى لنا فلان، والمراد أن فلاناً صلى بنا إماماً.
  - \* استحباب التحدث بنعمة الله ونسبة الفضل له وحده.
- \* جواز طرح الإمام والعالم المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر.
- \* لا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يسمى بـ «علم الإشارة»، وهو نسبة عبارات لله تعالى لم يرد فيها نص صحيح ولا وحي صريح، بل عليه أن يقول إذا سئل كما لا يعلم: الله أعلم؛ كما فعل الصحابة رضى الله عنهم.
  - \* تحريم الشرك بكل أنواعه ومظاهره.
- \* قال الإمام الشافعي رحمه الله: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر بنوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول الله عنى النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال: مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحب إلى منه.
- \* إبطال جميع ظنون الجاهلية ومن ذلك ما كانوا يقولونه أن نزول المطر بواسطة النوء إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته.

ومن المؤسف أن الدوائر المسماة بـ «الأرصاد الجوية» لا تزال تعتقد اعتقاد الجاهلية.

ولقد أبطل الشرع قولهم وجعله كفراً، فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك؛ فكفره كفر تشريك، وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة؛ فليس بشرك وإنما هو

كفر نعمة.

\* الفاعل الحقيقي الذي يدبر الأمر هو الله سبحانه، فينبغي نسبة الأمر إليه وحده لا شريك له.

## ٣٧٦ \_ ياب تحريم قوله المُسلم: يا كافر

١٧٣٢ ـ عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا قالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِها أَحَدُهُما، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَليهِ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٥١٤ - فتح)، ومسلم (٦٠). غريب (العريث: باء: رجع.

١٧٣٣ ـ وعن أبي ذرِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا خَارَ عَلَيْهِ» مَتَفَقُ عليه. «حَالَ»: رَجُعَ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٦٤ - فتح)، ومسلم (٦١). فقه (الأحاويث: \* الزجر الشديد عن قول المسلم الأخيه: يا كافر.

\* فتنة التكفير لا يسلم منها أحد الرجلين؛ فإن كان أخوه ليس كما قال فإن تكفيره إياه يرجع إليه نفسه.

\* وهذه الأحاديث وضعت قاعدة مهمة من قواعد التكفير، وهي: عدم جواز التكفير بالشبه أو الظنون أو الاحتمالات، ولا يكون ذلك إلا ببرهان واضح ودليل لائح واعتقاد فاضح.

## ۲۲۷ ـ باب

## النَّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان

1۷٣٤ - عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا الفَاحِشِ، وَلا البَذِيِّ» رواهُ الترمذي، وقال: حديثُ حسنُ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٥٥٥) باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة.

اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَاكَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ» رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

توثيق (العريث: صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٠١)، والترمذي (١٩٠٤)، والبناني وابن ماجه (٤١٨٥) وغيرهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عنه به.

قلت: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات.

غريب المريث: الفحش: القول البذيء.

شانه: عابه وجعله ناقصاً.

زانه: جَمُّله وجعله كاملًا.

نقه (العريث: \* ذم الفحش وحض على تركه؛ لأن الفاحش يجرؤ على الوقوع في النقائص والمعايب وخوارم المروءة.

- \* ما خالط الفحش شيئاً من أمور العباد إلا جعله سيئاً بغيضاً.
  - \* مدح للحياء وحض على التحلي به.
- \* الحياء يحمل على ترك ما يلام العبد على فعله ويبعد المرء عن ملابسة العيب والنقص، ولذلك ما وجد الحياء في شيء إلا زانه وجَمَّله في نظر العباد.

#### ۳۲۸ \_ باب

### كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة

## واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

١٧٣٦ - عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ عَلَىٰ قالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قَالَها ثلاثاً. رَواهُ مسلم. «المتنطعُون»: المُبَالِغونَ في الأمُورِ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٤٤) باب الاقتصاد في الطاعة.

١٦٣٧ ـ وعن عبد اللهِ بن عَمْرو بنِ العاص رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ : «إنَّ اللهَ يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ» رواهُ أبو داودَ، والترمذي، وقال: حديثُ حسنٌ.

توثيق (المريث: صحيح بشواهده - أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، وأحمد (٢ / ١٦٥ و١٨٧) من طريق نافع بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عنه به مرفوعاً.

قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير عاصم بن سفيان، فإنه صدوق. وله شاهد من حديث سعد أخرجه أحمد (١ / ١٧٥ - ١٧٦ و١٨٤).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

خريب (المريث: يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة: يتشدق بلسانه في الكلام ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفاً.

فقه (المربث: \* يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة، والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول؛ فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تحري دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام.

\* التشدق والتفيهق في الكلام سبب بغض الله تعالى لذلك المتفاصح ومؤد إلى خذلانه وإهانته وحرمانه ، وهذا يدل على أن النهي للتحريم .

\* ينبغي على المسلم أن يبقى على سجيته وطبيعته في الكلام في غير تظاهر بالفصاحة والمنطق وتكلف البلاغة.

\* لا يدخل في الـذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ أثر ظاهر لا ينكره إلا مكابر، ويؤخذ هذا من كون خطب رسول الله ومواعظه بليغة تذرف منها العيون وتضطرب القلوب.

١٧٣٨ - وعن جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ عَلَىٰ قالَ: «إنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إليَّ، وأَقْرَبكُمْ مِنِي مَجْلِساً يَوْمَ القِيامَةِ، أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقاً، وإنَّ أَبغَضكُمْ إليَّ وأَبْعَدَكُمْ مِنِي يَومَ القِيَامَةِ، الثَّرْفَارُونَ، والمُتَشَدِّقُونَ، والمُتَفَيْهِقُونَ» رواهُ الترمذي وقالَ: حديث حسن، وقد سبق شرحُهُ في باب حُسن الخُلق.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٣١) في باب حسن الخلق.

#### ٣٢٩ ـ باب

### كراهة قوله: خبثت نفسي

١٧٣٩ ـ عن عائشة رضي اللهُ عنها عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبُثَتْ نَفْسي، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، متفقٌ عليه.

قالَ العُلَماءُ: معنى خَبُنَتْ غَثَتْ، وَهُو معنى «لَقِسَتْ» ولْكن كرِهَ لفظَ الخُبْثِ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٥٦٣ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٥٠).

نقه (المريث: \* يكره استخدام الألفاظ السيئة من الأقوال في وصف حال لمسلمين.

- \* الحث على الأدب في النطق مع كل الأشياء حتى مع النفس.
- \* الإسلام قوامه الأدب، فقد علم المسلم الأدب مع ربه ومع الخلق ومع نفسه

التي بين جنبيه .

\* استحباب تغيير الاسم القبيح وهجران اللفظ السبِّيء في جميع الأحوال.

 لا ينبغي للمسلم أن يصف نفسه بالخبث؛ لأن الله كرمه، ومن فعل ما نهي عنه فقد كان عوناً للشيطان على نفسه.

# باب \_ ٣٣٠ كراهة تسمية العنب كرماً

الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «لا تُسَمُّوا اللهِ عَنْ الكُرْمَ، فإنَّ الكُرْمَ المُسْلِمُ» متفقٌ عليه. وهذا لفظُ مسلم .

وفي رواية : «فإنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ» وفي رواية للبخاري ومسلم : «يَقُولُونَ الكَرَمُ إِنَّما الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِن» .

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٥٦٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٤٧) (٨). والرواية الثانية عند مسلم (٢٢٤٧) (٩).

والثالثة عند البخاري (١٠ / ٥٦٦ ـ فتح)، ومسلم (٢٢٤٧) (٧).

غريب (المريث: لا تسموا: لا تطلقوا عليها هذا الاسم.

فإن الكرم المسلم: المسلم هو المستحق لهذا الاسم.

١٧٤١ ـ وعن واثِل بن حُجْرٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبِيُّ ﷺ قالَ: «لا تَقُولُوا: الكَرْمُ، ولْكِنْ قُولُوا: العِنَبُ، والحَبلَةُ» رواهُ مسلم.

«الحَبَلَّةُ» بفتح الحاءِ والباء، ويقال أيضاً: بإسكان الباء.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٢٤٨) (١٢).

غريب (العريث: الحبلة: شجر العنب.

فقه اللُّماويث: \* يكره تسمية العنب كَرْماً.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (٤ / ٣٦٩):

«وفي هذا معنيان:

أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم؛ لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي على تتخذ منها من المسكر، فكره النبي على المسكرة وأجمعها للخير.

والثاني: أنه من باب قوله المتفق عليه: «ليس الشديد بالصراعة»، وقوله الذي أخرجه مسلم: «وليس المسكين بالطواف».

أي: إنكم تسمون شجرة العنب كرماً لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير، والجود، والإيمان، والنور، والهدى، والتقوى، والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحَبلَةِ له» أ. هـ بتصرف.

#### ۳۳۱ \_ باب

## النَّهي عن وَصف مَحاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه

١٧٤٢ - عن ابن مسعود رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَنْهُ: «لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها» متفقٌ عليه.

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (٩ / ٣٣٨ ـ فتح).

تنبيه :

لم أر الحديث في «صحيح مسلم»، وعزوه إليه وهم أو سبق قلم من المصنف رحمه الله.

غريب (العريث: تباشر: تنظر إليها أو تمس بشرتها فتعرف نعومتها أو ما فيها من المحاسن الظاهرة والخفية.

كأنه ينظر إليها: كأنه يشاهدها.

نقه (المريث: \* هذا الحديث أصل في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في النهي

خشية أن يُعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكورُ؛ فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة.

- \* هذا الحكم يشمل تحريم مباشرة المرأة للمرأة وكذلك الرجل للرجل كما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (١٦٢٧) باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
  - \* تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وكذلك نظر الرجل إلى عورة الرجل.
- \* يجب على النساء المسلمات ألا يكشفن عن مفاتنهن وحسنهن أمام النساء اللاتي لا يتورعن في ذكر محاسنهن للرجال.

#### تنبيه :

قال النووي: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام؛ فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة.

تكميل: مما عمت به البلوى في زماننا ظهور المجلات الخليعة التي تمتلأ بالصور العارية أو شبهها وكذلك ما يسمى بأفلام الجنس، وقد ذهب قوم من متفقهي عصرنا إلى إباحة ذلك بحجة أنه لا يوجد دليل على تحريم ذلك، وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: هل يحرم النظر إلى عورة التمثال? وأجابوا أنفسهم بأنفسهم: إن التمثال ليس له عورة فكذلك الصور المذكورة لا عورة لها.

وقد جمعني مجلس بهم فاستنبطت تحريم الصور المذكورة من هذا الحديث؛ فإنه فصل في المسألة.

وتفصيل ذلك أن الشرع حرم وصف مفاتن المرأة للرجال كأنهم يرونها وهم في الحقيقة لا يرونها وإنما يتخيلون ذلك ويتصورونه، فأما الصور العارية وأفلام الجنس الداعرة تجعل الرجال يرون ذلك حقيقة لا وصف، ولذلك فهي في التحريم أشد، وبذلك نكست راية المتقولين على الله بغير علم، ولم يستطيعوا جواباً.

ناهيك أن هذه المسألة يدل على تحريمها أيضاً قاعدة سد الذرائع، فإن إباحة الصور العارية والأفلام الجنسية تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، عياداً بالله.

وإنما ذكرت هذه المسألة استطراداً لأن مشاهدة هذه الأفلام أصبح ميسوراً لمن أراد ذلك وبخاصة بعد انتشار أجهزة التقاط القنوات التلفازية العالمية المسماة باللغة الأعجمية (ستالايت)، ودخول هذه الأجهزة في بيوت كثيرة، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

#### ۳۳۲ \_ باب

## كراهة قول الإنسان: اللَّهم اغفر لي إن شِئت بل يجزم بالطلب

الله عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «لا يَقُولَنُّ أَحَدُكُم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إنْ شَنْتَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شَنْتَ، لِيَعْزِم المَسْألَة، فَإِنَّهُ لا مُكْرهَ لهُ اللهُ متفقٌ عليه.

وفي روايةٍ لمسلم : «ولكِنْ لِيَعْزِمْ، وَلَيْعْظِم السَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ تعالى لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءً أَعْطَاهُ».

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١١ / ١٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٧٩) (٩). غريب العريث: ليعزم المسألة: هو الجزم في طلبها والقطع بها من غير ضعف أو تعليق على المشيئة.

يعظم الرغبة: يجتهد ويلح ويبالغ في مطلوبه.

١٧٤٤ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إذا دَعا أَحَدُكُمْ، فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلا يَقُولَنَ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، فَأَعْطِني، فَإِنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ مَنْقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ١٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٧٨).

نقه (الأحاويث: \* استحباب الجزم في المسألة وتعظيم الرغبة والنهي عن الضعف في الطلب.

\* كراهة تعليق المسألة على مشيئة الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من إيهام الاستغناء عن حصول المطلوب، وإيهام التخفيف على الله سبحانه وتعالى وهو لا مكره له ولا يعجزه شيء في الأرض رالا في السماء وكل الخلق مفتقر إليه.

\* ينبغي على الداعي الاجتهاد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله فإنه يدعو كريماً، ولذلك لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه من التقصير والغفلة، فإن باب الدعاء مفتوح، ومن قرع الباب أوشك أن يؤذن له.

تئبيه:

أجاز بعضهم الاستثناء في المسألة على وجه التبرك، وهو من بدع الدعاء ومخالف للهدي النبوي الصحيح.

### ۳۳۳ \_ باب

## كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان

الله عنه عن حُذَيْفَة بن اليَمَانِ رضيَ الله عنه عن النّبي على قال: «لا تَقُولُوا: ما شاءَ الله وشاءَ فُلانٌ، ولكِنْ قُولُوا: ما شاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ، رواهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح.

توثيق العريث؛ صحيح \_ أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٥ / ٣٨٤ و٣٩ و٣٩٤) و٣٩٨)، والبيهقي (٣ / ٢١٦) من طرق عن شعبة عن منصور بن المعتمر سمعت عبد الله بن يسار عنه به.

قلت: هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي، وهو ثقة.

وقد تابعه ربعي بن خراش عنه به؛ أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)، وأحمد (۵ / ۳۹۳).

وله شاهد من حديث ابن عباس وآخر من حديث الطفيل بن سخبرة.

فقه (المريث: \* تحريم إشراك العبد مع الله غيره لفظاً أو معنى .

الله سبحانه وتعالى هو المتصرف لشؤون العباد المدبر لأمورهم لا شريك له
 فى ذلك.

\* لا يجوز عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب تبارك وتعالى بالواو لأنها تفيد المشاركة في الحكم وغيره.

\* الصواب عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بـ «ثم» التي تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا هو الحق فإن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله؛ فلا يكون إلا ما شاء الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

\* الحديث حجة دامغة لباطل الجبرية الذين عطلوا فعل العبد وزعموا أنه لا اختيار له وأنه كالريشة في مهب الريح .

## ۲۳۳ ع باب کراهة الحديث بعد العشاء الأخرة

والمرادُ بهِ الحديثُ الذي يكونُ مباحاً في غير هذا الوقت، وفعله وتركهُ سواءً، فأمّا الحديثُ المُحَرَّمُ أو المكروّهُ في غير هذا الوقتِ، فهو في هذا الوقتِ أشدُّ تحريماً وكراهة. وأمّا الحديثُ في الخيرِ كمذاكرةِ العِلمِ وحكاياتِ الصَّالحينَ، ومكارمِ الأخلاقِ، والحديثُ مع الضَّيفِ، ومع طالبِ حاجةٍ ونحو ذلكَ، فلا كراهة فيه، بل هو مستحبُّ، وكذا الحديثُ لعُذرٍ وعارض لا كراهة فيه، وقد تظاهرتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ على كلِّ ما ذكرتهُ.

العِشاءِ والحديثَ بعدها. متفقٌ عليه.

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (٢ / ٤٩ ـ فتح)، ومسلم (٦٤٧) (٢٣٧). فقه العريث: \* كراهة النوم قبل العشاء خوفاً من فوات وقتها.

\* كراهة الحديث والسمر بعد العشاء خشية التأخر في النوم مما يؤدي إلى عدم الاستيقاظ وفوات صلاة الفجر أو تضييع قيام ثلث الليل الأخير فيحرم الأجر الكبير.

\* الحض على المحافظة على الصلوات في وقتها والتحذير من تركها أو التشاغل عنها أو معاطاة ما يؤدي إلى ذلك.

العِشاءَ في العِشاءَ في اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى العِشاءَ في الحِشاءَ في الحِشاءَ في الحِشاءَ في الحِر حياتِهِ، فلمَّا سلَّم قالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذه؟ فإنَّ على رأس مِاثَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ على ظهر الأرْض اليَوْمَ أَحَدُ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٢ / ٤٥)، ومسلم (٢٥٣٧).

غريب (العريث: أرأيتكم: أخبروني.

فقه (الحريث: \* جواز الحديث بعد العشاء بالعلم؛ لما يترتب على ذلك من خير.

- \* يلحق بهذا ما يترتب عليه مصلحة كالحديث مع الزوجة ومداعبتها إيناساً لها وتلطفاً بها.
- \* الحض على التبكير في عمل الخيرات وعدم تأخيرها لأن المنية قد تفجأ العبد وهو لا يدري.
- \* بيان من رسول الله على أن أعمار أمته قصيرة دون أعمار من سبقهم من الأمم الماضية.
- \* الحديث من دلائل النبوة؛ فقد أخبر رسول الله على عن مغيب وقع كما أخبر، فإن آخر من ضبط ممن كان موجوداً أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد اتفق أهل العلم أنه آخر الصحابة موتاً وغاية ما قيل فيه أنه مات سنة مئة وعشرة، وذلك رأس مئة سنة من مقالته

الله عنه أنهم انتظروا النّبي على الله عنه أنّهم انتظروا النّبي على الله عنه ألهم قريباً من شطر اللّيل فصلّى بهم ، يعني: العشاء ، قال: ثمّ خطبنا فقال: «ألا إنّ النّاسَ قدْ صَلُّوا ، ثُمّ رَقَدُوا ، وإنّكمْ لَنْ تَزالُوا في صلاةٍ ما انْتظَرتُمُ الصّلاة » رواه البخاري . توثيق (لحريث: أخرجه البخاري (٢ / ٧٣ - فتح) ، ومسلم (٦٤٠) .

غريب الحريث شطر الليل: نصفه.

فقه (الحريث: \* استحباب تأخير العشاء.

- \* آخر وقت العشاء هو نصف الليل.
- \* جواز التحدث بعد العشاء بالخير ومذاكرة العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- انتظار الصلاة فيه خير عظيم فإن المنتظر يحصل له أجر الصلاة ما دام في مصلاه.
- \* فضل الله على عباده عظيم وذلك أنه يعطيهم الأجر ما داموا في انتظار الصلاة وإن أكلوا وشربوا في ذلك الوقت.

#### ۳۳۰ \_ باب

## تحريم امتناع المرأة من فراش زَوْجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي

1۷٤٩ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه.

وفي رواية : حتى «تَرْجعَ».

مضى توثيقه وشرحه برقم (٢٨١) في باب حق الزوج على المرأة.

## ٣٣٦ \_ ياب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلاَّ بإذنه

١٧٥٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: «لا يَجِلُّ للمَرْأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلا بإذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلا بَإِذْنِهِ» متفق عليه.
 مضى توثيقه وشرحه برقم (٢٨٢) باب حق الزوج على المرأة.

#### ۳۳۷ \_ باب

## تحريم رَفع المأموم رأسَهُ مِن الركوع أو السجود قبل الإمام

١٧٥١ - عن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيُ ﷺ قالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَةَ صُورَةَ حِمارٍ» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٢ / ١٨٢ - ١٨٣ - فتح)، ومسلم (٤٢٧). غرب (العريث: يخشى: يخاف.

نقد (المريث: \* تحريم سبق الإمام في الصلاة؛ لأن ذلك مبطل لوظيفة الإمام وهي أنه جعل ليؤتم به.

\* جواز حصول المسخ في هذه الأمة، وقد زعم بعض المتأولين أن المراد جعله بليداً لا يفهم على صفة الحمار في البلادة، وهذا تأويل فاسد لأنه ثبت أن المسخ ممكن في هذه الأمة كما في حديث أبي مالك الأشعري في المعازف عند البخاري، وكذلك لا يمنعه عقل، وقد حدث ذلك في الأمم الماضية.

\* دليل على جهل من سبق الإمام وعدم فقهه لأن الحمار مشهور بالبلادة.

### ۳۳۸ \_ باب

## كراهة وضع البد على الخاصِرة في الصّلاة

١٧٥٢ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ في الصَّلاةِ.
 متفق عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٣ / ٨٨ - فتح)، ومسلم (٥٤٥). غريب (المريث: الخصر: وسط الإنسان.

**نقه المريث: \*** النهي عن الاختصار في الصلاة.

\* التخصر في الصلاة من صفات أهل الكبر.

#### ٣٣٩ ـ باب

## كراهة الصّلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط

الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «الا صَلاة بحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُو يُدَافِعُهُ الأَخْبَثانِ» رواهُ مسلم.

توثيق المريث أخرجه مسلم (٥٦٠).

غريب (الحريث: بحضرة طعام: بوجوده أو قربه مع الرغبة فيه والشوق إليه.

الأخبثان: البول والغائط.

نقه (الحريث: \* كراهة الصلاة مع وجود شاغل عنها مذهب لخشوعها كالجوع مع حضور الطعام والعطش مع وجود الشراب.

\* كراهة الصلاة لمن كان به حاجة إلى البول أو الغائط لما في ذلك من تشويش على الدهن وإشغال للقلب المانع للخشوع.

\* تقـل الكراهة كلما ضاق الوقت؛ فمن خشي فوات الصلاة وخروج وقتها فإنه يصليها في وقتها ثم يأكل ويشرب ويستفرغ، والله أعلم.

### ۲٤٠ ـ باب

## النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة

١٧٥٤ - عن أنس بن مالكٍ رضي اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ» فاشتدَّ قولُهُ في ذلك حتَّى قال: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذلك، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ» رواهُ البخاري.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٣ ـ فنح).

غريب (العريث: ما بال: ما شأن.

لتخطفن أبصارهم: تسلب ولا ترجع إليهم.

فقه (العريث: \* تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ودليل التحريم اشتداد قول الرسول في ذلك، وتوعد من فعله بأن يخطف بصره ولا يرجع إليه.

\* المؤاخذة على الفعل تكون بعد العلم بتحريمه.

## ۲ ٤ ۱ \_ ياب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر

اللهِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها قالتْ: سألتُ رسولَ اللهِ عَنْ عن الطَّلَةِ العَبْدِ» رواهُ اللهَ عَنْ صَلاةِ العَبْدِ» رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٢ / ٢٣٤ ـ فتح).

غريب (المريث: الاختلاس: هو الأخذ بسرعة على غفلة.

فقه (المريث: \* النهي عن الالتفاف في الصلاة لغير الحاجة.

\* الالتفات في الصلاة إشغال من الشيطان للعبد حتى يذهب خشوعه، ولذلك فالالتفات من غير عذر فيه دلالة على الغفلة ونقص الخشوع.

1۷0٦ ـ وعن أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ عَنْهُ: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإنْ كانَ لا بُدَّ، فَفي التَّطَوُّع لا في الفريضَةِ» رواهُ التَّرمذي وقال: حديثُ حسنُ صحيحٌ.

توثيق (المريث: ضعيف \_ أخرجه الترمذي (٥٨٩) بإسناد ضعيف، وقد أعله ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» (١ / ٢٤٩) بعلتين:

أحدهما: أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف.

الثانية: في طريقه على بن زيد بن جدعان.

فقه (العريث: ضعيف لا حجة فيه، ولذلك فالالتفات لا يجوز في المفروضة

والنافلة على سواء، وبخاصة أن أحاديث النهي عن الالتفات في الصلاة عامة، والله أعلم.

## ٣٤٢ ـ باب النهي عن الصّلاة إلى القبور

اللهِ ﷺ يقولُ: «لا تُصَلُّوا إلى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها» رواهُ مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٩٧٢) (٩٨).

فقه (العريث: \* تحريم الصلاة إلى القبور.

\* تحريم الجلوس على القبور.

\* لا يجوز تعظيم القبور واتخاذها مساجد مما يؤدي الشرك، ولا يجوز امتهانها وإهانتها لأن للمسلم حرمة في حياته ومماته.

## ٣٤٣ \_ ياب تحريم المرور بَينَ يَدَي المصَلي

الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذا عَلَيْهِ لَكَانَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ، خَيْراً لهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قالَ الرَّاوي: لا أدري قالَ: أربعينَ أَنْ يَعُرَّ بَيْنَ مَدَيْهِ » قالَ الرَّاوي: لا أدري قالَ: أربعينَ يوماً ، أو أربعينَ سَنةً . متفقُ عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١ / ٥٨٤ ـ فتح)، ومسلم (٥٠٧).

غريب (العريث: لكان أن يقف أربعين: لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه الإثم.

فقه (العريث: \* تحريم المرور بين يدي المصلي سواء أكانت الصلاة فرضاً أو

نفلًا، وسواء أكان في المسجد أو غيره.

\* جواز استعمال لو في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي.

#### ۲٤٤ ـ باب

كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سُنَة تلك الصلاة أو غيرَها

١٧٥٩ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي على قال: «إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةً إلَّا المَكْتُوبَةَ» رواهُ مسلم.

توثيق العريث أخرجه مسلم (٧١٠).

**غريب المعريث: المكتوبة:** المفروضة، والمراد الحاضرة من الصلوات الخمس التي أقيم لأدائها.

نقه الحريث: \* لا تجوز النافلة وقد أقيمت الصلاة المفروضة سواء شرع بها قبل الإقامة أو بعدها.

- \* استحباب قطع النافلة حال إقامة الصلاة المكتوبة.
  - \* الزجر عن الاختلاف على الأئمة ومخالفتهم.
- \* استحباب التفرغ للصلاة المكتوبة وعدم الانشغال عنها بغيرها ولوكان طاعة في غير هذا الوقت، ومن ذلك حضورها في وقتها والمحافظة على أعمالها.
  - \* العبودية الحقة مدارها على إعطاء كل ذي حق حقه.

#### ۳٤٥ \_ باب

كراهة تخصيص يَوم الجمعَة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي

• ١٧٦ ـ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ

الجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيالي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رواه مسلم.

توثيق الحريث أخرجه مسلم (١١٤٤) (١٤٨).

فقه (المريث: \* النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام.

\* الحديث فيه سد للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد من الأعمال الدنيوية، ولما كان هذا اليوم ظاهر الفضل على الأيام كان الداعي إلى صومه قوياً؛ فهو مظنة تتابع الناس في صومه، واحتفالهم به بما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه، ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي؛ لأنها من أفضل الليالي؛ فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحسم الشارع الحكيم الذريعة، وسدها بالنهي عن صيام نهاره وقيام ليلته، والله أعلم.

١٧٦١ ـ وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفتَّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٣٢ ـ فتح)، ومسلم (١١٤٤).

نقه (العريث: \* النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة وحده.

پزول هذا النهي بصوم يوم قبله أو يوم بعده.

1٧٦٢ ـ وعن مُحَمَّد بن عبَّادٍ قالَ: سألتُ جابراً رضيَ اللهُ عنهُ: أنَهَى النَّبيُّ عن صوم ِ يوم الجُمُعَةِ؟ قالَ: نَعَمْ. متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٣٢ ـ فتح)، ومسلم (١١٤٣).

فقه المريث: تأكيد نهي رسول الله على عن إفراد يوم الجمعة وتخصيصه بصيام.

الله عنها، أنَّ النَّبيَّ المُوْمِنِينَ جُويرِيَةَ بنتِ الحارِثِ رضيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيُّ دخلَ عليها يَوْمَ الجُمُعة وهي صائمة، فقالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قالتْ: لا، قالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قالتْ: لا، قالَ: «فَأَفْطِرِي» رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٣٢ ـ فتح).

فقه (الحريث: \* النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام.

\* يزول هذا النهي بصوم يوم قبله أو بعده .

\* جواز إفطار الصائم المتطوع بعد البدء في الصيام ولا شيء عليه.

\* وجوب تفقد الرجل أحوال أهل بيته، وسؤالهم عن عبادتهم وطاعتهم، وتصويب ما كان مخالفاً للسنة باليد واللسان.

#### تنبيه:

النهي عن صوم يوم الجمعة الوارد في الأحاديث على ثلاث صور:

الأولى: النهي المطلق كما في حديث جابر رضي الله عنه.

الثانية: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الثالثة: النهي عن صومه إلا يوماً قبله أو بعده؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني وحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.

ومن الجمع بينها يظهر ما يأتي:

أ ـ أن أحاديث النهي المطلق مقيدة بأحاديث النهي عن الإفراد والتخصيص.

ب - أن التخصيص ينتفي إذا وافق يوم الجمعة صوم أيام اعتادها العبد؛ كمن يصوم الأيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة ويوم عاشوراء أو من يصوم يوماً ويفطر آخر.

ت - أن الإفراد يزول بصيام يوم قبله أو بعده ، لكن في صوم يوم بعده نظر لورود النهي الصريح عن صوم يوم السبت إلا في فريضة ؛ كما في حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء الصحيح أن رسول الله عليه قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة ، أو عود شجرة ؛ فليمضغه ».

وفي قوله ﷺ: «إلا فيما افترض عليكم» دليل كما قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (٢٩٨/٣): «على المنع من صومه مفرداً أو مضافاً؛ لأن الاستثناء دليل

التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان يتناول صورة الإفراد؛ لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده، كما قال في يوم الجمعة، فلما خصَّ الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهى لما قابلها» أ. هـ.

ولذلك فإن استثناء الفرض وحده دال على عدم استثناء غيره كما لا يخفى.

وإذا كان الأمر كذلك فهذا الحديث مخصص للأحاديث الواردة في صيام يوم قبل الجمعة أو يوم بعده من وجهين:

الأول: أن الأحاديث الواردة في صوم يوم قبله أو بعده أعم من حديث تحريم صوم يوم السبت إلا في الفريضة من حيث الوقت، والخاص مقدم على العام.

الثاني: أنها أعم من حيث إباحة صوم النفل، وهو أخص في تحريمه ولذلك فحديث النهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة مقدم عليها.

ناهيك أن حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة مقدم عليها من الناحية الأصولية إذا التزمنا القواعد العلمية المنصوص عليها عند الأصوليين وهي:

أولاً: قولهم: إذا تعارض القول مع الفعل؛ فالقول مقدم على الفعل.

ثانياً: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.

ومن تأمل الأحاديث المشار إليها وجدها على نوعين:

الأول: من فعله وصيامه على.

الآخر: من قوله ﷺ كحديث أبي هريرة وجويرية رضي الله عنها.

وكلا النوعين القول والفعل مبيح، وحينئذٍ؛ فالجمع يقتضي تقديم حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة عليها لأنه حاظر وهي مبيحة، والله أعلم.

وبذلك يتبين أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام لا يزول إلا بصوم يوم قبله، والله أعلى وأعلم.

#### ٣٤٦ ـ باب

## تحريم الوصّال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما

١٧٦٤ ـ عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنَّ النَّبي ﷺ نَهَى عن الوصال ِ. متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٠٥ ـ فتح)، ومسلم (١١٠٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه البخاري (٤ / ٢٠٢ ـ فتح)، ومسلم (١١٠٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

فقه المريث: \* نهي صريح عن استمرار الوصال في الصوم.

\* التحذير من التكلف والتعمق والتنطع في الدين بغير ما شرع الله.

\* بيان سعة رحمة الله ولطفه بعباده، وأنه جل جلاله أرحم بهم من أنفسهم.

اللهِ عن ابن عُمَـرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: نهى رسولُ اللهِ عن الوصَالِ . قالُوا: إنَّكَ تُواصِلُ؟ قالَ: «إنِّي لسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَطْعَمُ وأَسْفَى» متفقً عليه ، وهذا لفظُ البخاري .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٠٢ ـ فتح)، ومسلم (١١٠٢). فقه (العريث: مضى معناه في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم برقم (٢٣٠) في باب تعظيم حرمات المسلمين.

## ۷٤٧ - ياب تحريم الجلوس على قبر

١٧٦٦ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلى

قَبْرٍ، رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٩٧١).

غريب (العريث: فتخلص: تصل إلى جلده فتحرقه.

فقه (العربث: \* تحريم الجلوس على القبور للوعيد الأكيد بالعذاب الشديد لمن فعل ذلك.

\* وجوب حفظ حرمة الأموات بعدم الجلوس على قبورهم.

#### ٣٤٨ \_ باب

### النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه

القَبْرُ، وأَنْ يُعْقَدَ عَلَيْهِ، وأَن يُبْنَى عليهِ. رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٩٧٠).

**غريب (العريث: يجصص:** يبيض بالجص.

يبني عليه: يجعل عليه قبة أو بناء.

فقه (الحريث: \* تحريم تجصيص القبور والبناء عليها؛ لورود الأمر بهدم ذلك كما في حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه المتقدم برقم (١٦٨٧) في باب تحريم تصوير الحيوان على بساط.

\* تحريم الجلوس على القبور كما في الباب المتقدم.

#### ٣٤٩ \_ باب

## تغليظ تحريم إباق العبد من سيده

١٧٦٨ ـ عن جرير بن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرثتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٦٩).

غريب (الحريث: أَبَقَ: هرب من خدمة سيده.

برثت منه الذمة: ليس له عهد ولا أمان.

١٧٦٩ ـ وعنهُ عن النَّبِيِّ ﷺ: «إذا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً» رواهُ مسلم. وفي روايةٍ: «فَقَدْ كَفَرَ».

توثيق العريث: أخرجه مسلم (٧٠) والرواية الثانية عنده (٦٨).

فقه اللُّماويث: \* تحذير شديد من خروج العبد عن طاعة سيده في المعروف.

\* من خرج عن خدمة مواليه لا عهد له ولا أمان.

\* الإباق من مبطلات الأعمال؛ فالعبد الآبق لا تقبل له صلاة.

\* استحلال الإباق خروج من الملة إلى الكفر.

# ٣٥٠ ياب تحريم الشفاعة في الحدود

قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنَجِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَّةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور: ٢].

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم الزاني في الحد، والزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً لم يتزوج؛ فإن حَدَّه مئة جلدة كما في الآية الكريمة، ويزاد عليها أن يغرب عاماً كما في حديث العسيف الذي زنى وهو في «الصحيحين»، وفيه: «فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام»، فأما إذا كان محصناً وهو الذي وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل؛ فإنه يرجم كما في حديث العسيف المتقدم حيث قال رسول الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»؛ فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

ثم أمر المؤمنين بعدم التهاون في تنفيد حكم الله فقال: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ فلا ترأفوا بهما في شرع الله، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم أو من ينيبه الحاكم على ترك الحد فلا يجوز؛ لأن الحدود إذا

رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل.

ثم بين أن الغضب لله والشدة في تنفيذ أحكام الله من صفات المؤمنين: ﴿إِنْ كَنْتُم تَوْمنُونَ بِاللَّهُ وَالْيُوم الآخر﴾؛ فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى، وشددوا عليه الضرب ولكن ليس ضرباً مبرحاً ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك.

المحزُّوميَّة التي سرقتْ فقالُوا: من يُكلِّمُ فيها رَسولَ اللهِ ﷺ؟ فقالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى المحزُّوميَّة التي سرقتْ فقالُوا: من يُكلِّمُ فيها رَسولَ اللهِ ﷺ؟ فقالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِى المحذُّوميَّة التي سرقتْ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: عليه إلاَّ أسامَةُ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أتشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تعالى؟» ثمَّ قامَ فاختطَب، ثمَّ قالَ: «إنَّما أهلكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيهِمُ الشَّريفُ تَركُوهُ، وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ، اللَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَركُوهُ، وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ، أقامُوا عليهِ الحَدِّ، وأَيْمُ اللهِ! لوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» متفتُ عليه .

وفي رواية: فتلُونَ وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ فقالَ: «أَتَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدودِ اللهِ!؟» قالَ أُسَامَةُ: استَغْفِرْ لي يَا رسولَ اللهِ. قالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُها.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٥١) باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع.

#### ۲ ۳۰ \_ باب

النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلّهم وموارد الماء ونحوها

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ الْحَسَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنْمَا ثُمِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

مضى تفسيرها في باب تحريم سب المسلم بغير حق.

١٧٧١ - وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «اتَّقُوا

اللَّاعِنَيْنِ» قالُوا: وما الَّلاعِنَانِ؟ قالَ: «الَّذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٦٩).

غريب (المريث: اللاعنان: الأمران الجالبان للعن، الباعثان للناس عليه. يتخلى: يتغوط.

فقه (المريث: \* اتقاء المواطن والأفعال التي تسبب لعن الناس للعبد.

\* تحريم التبول والتغوط في طريق الناس وأماكن استظلالهم.

\* حرص الإسلام على سلامة المجتمع وعدم إيذاء المسلمين وعدم إلحاق الضرر

بهم.

\* حرص الإسلام على تحقيق النظافة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة، والمحافظة على البيئة نقية.

#### ۲ ۲ م یاب

## النهي عن البُول ونحوه في الماء الراكد

١٧٧٢ ـ عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ في الماءِ الرَّاكِدِ. رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٨١).

غريب (العريث: الراكد: الدائم الذي لا يجري.

فقه (العريث: \* النهي عن البول في الماء الذي لا يجري مما يؤدي إلى نجاسته وعدم استعماله.

\* حرص الإسلام على المحافظة على مصادر المياه وترشيد استعمالها وعدم هدرها أو تلوثيها.

#### ۳۰۳ \_ باب

## كراهة تفضيل الوالد بَعض أولاده على بعض في الهبَة

اللهِ ﷺ المُعمانِ بن بشيرِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ أباهُ أتى بهِ رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: إنِّي نَحَلْتُهُ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذا؟ فقالَ: لا، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ».

وفي روايةٍ: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَلْتَ هذا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قالَ: لا، قالَ: «اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا في أَوْلادِكُمْ» فرجَعَ أبي، فردَّ تلكَ الصَّدقَةَ.

وفي رواية : فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟» قالَ : نَعَمْ ، قالَ : «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذا؟» قالَ : لا ، قالَ : «فَلا تُشْهِدْني إِذاً فإنِي لا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ» .

وفي روايةٍ: «لا تُشْهِدْني عَلى جَوْرٍ».

وفي روايةٍ: «أشْهِدْ على هذا غَيْرِي» ثمَّ قالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ في البِرِّ سَوَاءً؟» قالَ: بلى، قالَ: «فَلا إِذاً» متفقُ عليه.

توثيق (الحمريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢١٠ ـ ٢١١ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٣). والرواية الثانية عند البخاري (٥ / ٢١١ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٣) (١١). والرواية الثالثة عند مسلم (١٦٢٣) (١٤).

والرابعة عند البخاري (٥ / ٢٥٨ ـ فتح)، ومسلم (١٦٢٣) (١٦).

والخامسة عند مسلم (١٦٢٣) (١٧).

غريب (الحريث: نحلت: أعطيت ووهبت دون عوض.

جور: ظلم.

نقه (الحريث: \* وجوب العدل بين الأبناء وترك ما يوقع بينهم الشحناء والحسد أو يورث عقوق الآباء.

وهـذا أصل في تربية الأولاد، والإخلال به يؤدي إلى مفاسد عظيمة وفتن كبيرة تقوض كيان الأسرة، وتدمر أركان العشرة؛ كما في قصة يوسف مع إخوته.

- \* ضرورة الـرجـوع في جميع الأمور إلى حكم الإسلام الذي يبينه أهل الذكر بالدليل الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله.
  - \* جواز تسمية الهبة صدقة لقول النعمان: «فرجع أبي فرد تلك الصدقة».
    - \* استحباب الإشهاد في الهبة وإن كان ليس واجباً.
      - \* تحريم تحمل الشهادة على ظلم وجور.
- \* عطية الأب لابنه الصغير الذي في حجره لا تحتاج إلى قبض ولكن الأشهاد يغني عن ذلك.
  - \* يجوز للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة.
- \* إثبات القياس وأنه حجة؛ وهذا بين في قول رسول الله على لبشير رضي الله عنه: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟». قال: بلى. قال: «فلا إذاً».
- \* حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لأمر فيه حياتهم، ولذلك سارع بشير رضي الله عنه إلى رد هذا الظلم.
- \* جواز رجوع الوالد في هبته للولد كما قدمنا في باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها المتقدم برقم (٢٨٥).

#### ٤ ٣٥ \_ باب

## تحريم إحدَاد المرأة على مَيت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام

الله عنه ، فدَعَتْ بطِيبِ فيه صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدهَنَتْ منه جاريةً ، ثمَّ مَسَّتْ الله عنه الله عنه ، فدَعَتْ بطِيبِ فيه صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فدهَنَتْ منه جاريةً ، ثمَّ مَسَّتْ بعارضيها . ثمَّ قالتْ : والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ بعارضيها . ثمَّ قالتْ : واللهِ مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ

ﷺ يقولُ على المِنْبَر: «لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ لَيالٍ ، إلا على زَوْجٍ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً » قالت زينب: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْبَ بنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عنها حينَ تُوفِّيَ أخوها ، فدعتْ بطيبٍ ، فمسَّتْ منهُ ، ثَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عنها حينَ تُوفِّيَ أخوها ، فدعتْ بطيبٍ ، فمسَّتْ منهُ ، ثمَّ قالتْ: أما واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ ثمَّ قالتْ: أما واللهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ على المنبر: «لا يَحِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثلاثٍ إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » . متفقً عليه .

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٣ / ١٤٦ ـ فتح)، ومسلم (١٤٨٦ و١٤٨٧). غريب (المريث: خلوق: ما يتخلق به من الطيب.

تحد: تلبس ثياب الحزن وتترك الزينة وتمتنع عن ما كان من دواعي الجماع. فقه (المعريث: \* تحريم إحداد المرأة على غير زوجها بأكثر من ثلاثة أيام.

- \* وجوب إحداد المرأة على زوجها مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، وذلك أن المرأة لو كانت حاملًا لاكتمل الولد في تلك الفترة في بطنها، وبذلك تحفظ الأنساب.
- تعظيم الرابطة الزوجية في الإسلام، ولذلك يثبت للزوج حقاً على زوجته بعد
   وفاته.
- \* الإحداد يكون بترك التزين والاكتحال ومس الطيب وينتهي بفعل ذلك، ولذلك مست أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب.
- استجابة الصحابة رضي الله عنهم لسنة رسول الله على وحرصهم على تطبيقها
   وإن خالفت النفس أو العادة .

#### ۳۵۵ ـ باب

تحريم بَيع الحاضِر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خِطبته إلا أن يأذن أو يرد

١٧٧٥ ـ عن أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرً

لِبَادٍ وإنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ. مَتْفَقُّ عَلَيْهِ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٧٣ - ٣٧٣ - فتح)، ومسلم (١٥٢٣).

غريب (المريث. حاضر: هو المقيم في القرى والمدن.

باد: هو الذي يسكن البادية.

فقه (العريث: \* تحريم بيع حاضر لباد؛ وهو: أن يجيء البلدَ غريبٌ بسلعة يريد بيعها بسعر الحال، فيأتيه بلدي حاضر؛ فيقول: ضعه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى من هذا السعر.

\* بيع الحاضر لباد إذا حصل فهو باطل وعليهما فسخه.

الإسلام ضمن للجاهل حقه أثناء البيع والشراء، وبذلك يهدم القاعدة التي
 تعارف عليها أهل القانون الوضعي: القانون لا يحمي المُغَفَّلين.

\* تحريم الغش والمخادعة.

\* صلة النسب لا تبيح شيئاً مما حرمه الله، ولذلك قال رسول الله على: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه».

١٧٧٦ \_ وعن ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَتَلَقُوا السَّلَعَ حتَّى يُهْبَطَ بِهِا إلى الأَسْوَاقِ» متفقٌ عليه.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٤/ ٣٥٣ ـ فتح)، ومسلم (١٥١٧).

غريب (المريث: السلع: جمع سلعة، وهي: البضاعة المجلوبة للبيع.

حتى يهبط بها إلى الأسواق: حتى تصل إلى السوق ويعلم صاحبها سعر الوقت في الحال.

فقه (العريث: \* تحريم بيع السلعة المجلوبة حتى تصل إلى السوق، ويعرف صاحبها ثمنها فيبيعها على بينة دون غرر أو ضرر.

\* تحريم تلقي الركبان القادمين بالسلع قبل أن يحلوا في الأسواق.

\* تحريم الغرر والضرر بكل أشكاله وأنواعه.

١٧٧٧ - وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا

تَتَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فقالَ لَهُ طَاووسُ: ما قوله: لا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لا يَكُونُ لهُ سِمساراً. متفقُ عليه.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٧٠ و٣٧٣ و٤٥١ ـ فتح)، ومسلم (١٥٢١).

غريب (العريث: تلقى الركبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويُّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل. سِمسار: دلال، وهو المتوسط بين البائع والمشتري.

فقه (العريث: \* تقدم شرحه في الحديثين الماضيين.

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخْتِهَا لِتَكْفاً ما في إنائِها. أخيهِ، ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخيهِ، ولا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخيهِ، وَلا يَشْأُلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفاً ما في إنائِها.

وفي روايةٍ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن التَّلقِّي وأنْ يَبْتَاعَ المهاجرُ للأعرابيِّ، وأن تَشْتَرِطَ المرأةُ طلاقَ أُختِها، وأن يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سوم ِ أخيهِ، ونَهَى عنِ النَّجُش والتَّصْريةِ. متفقُ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٥٣ وه / ٣٢٣ فتح)، ومسلم (١٥١٥) (١٠، ١١، ١٢).

غريب (العريث: النجش: الزيادة في الثمن مخادعة وتغريراً لغيره.

لتكفأ ما في إنائها: مأخوذ من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، والمراد زواجها به بدل أختها في الإسلام.

يستام الرجل على سوم أخيه: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه.

التصرية: جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها غشاً وخديعة؛ فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

نقه (العريث: \* تحريم النجش في البيع، وهو زيادة في ثمن سلعة لا رغبة له في شرائها بل ليخدع غيره، وهذا النوع من التعامل منتشر في بلاد المسلمين وبخاصة الأسواق المسماة بـ «الأسواق السوداء».

\* تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وهو: أن يقول للمشتري بعد عقد البيع وهو في المجلس أو بشرط الخيار: افسخ العقد وأبيعك مثله بأقل من ثمنه، أو أحسن منه بثمنه، وكذا الشراء بأن يقول للبائع: افسخ العقد لأخذه منك بأكثر.

\* تحريم كل ما يحدث الفرقة والشقاق بين المرأة وزوجها، ويوغر الصدور بالحقد والكراهية، ومن ذلك أن تطلب المرأة طلاق أختها في الإسلام حتى تنكح زوجها ويكون هذا ظاهراً في حالة التعدد.

\* السوم على سوم المسلم بعد استقرار الثمن حرام، وأما إذا عرضت السلعة للسوم بقصد البيع لمن يزيد ولم يستقر ثمنها فليس كذلك، والله أعلم.

\* تحريم كل أنواع الغش والمخادعة ولو كانت صوّرها الظاهرة تتفق مع الشرع فإن العبرة بالمحتوى.

\* تحريم كل ما يلحق الضرر والضيق بالمسلمين أو يوقعهم في الغرر.

١٧٧٩ - وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَبِعْ بَعْضَ عَلَى بَعْضَ ، وَلا يَخْطُبْ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، متفقً عليه وهذا لَفْظُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٣٧٤ - فتح)، ومسلم (١٤١٧) (٥٠). غريب (العريث: يخطب على خِطبة أخيه: طلب المرأة من وليها وقد سبقك أخوك إلى ذلك، والمراد بالأخوة الإيمانية وذكر الأخ في الحديث جرى على الغالب؛ لأنه أدعى إلى سرعة الامتثال.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُؤمِنُ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُؤمِنُ اللهِ ﷺ قَالَ: «المُؤمِنُ أَخُو المؤمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ على بَيْعِ أَخيهِ وَلا يَخْطُبَ عَلى خِطْبَةِ أُخيهِ حَتَّى يَذَرَ» رَواهُ مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (١٤١٤).

غريب العريث. يذر: يترك.

فقه اللُّماويث: \* تحريم البيع على البيع، وقد تقدم بيان ذلك.

\* تحريم الخطبة على الخطبة، وصورتها أن يطلب فسخ الخطبة الأولى ليخطبها

هو.

\* تجوز خطبة المرأة المخطوبة في حالتين:

أ ـ أن يأذن الخاطب الأول في ذلك.

ب ـ أن يترك الخاطب الأول خطبتها.

\* الإسلام جمع المؤمنين تحت ظله وآخى بينهم على منهج الله؛ ولذلك ينبغي الحرص كل الحرص على توثيق عرى الأخوة الإيمانية فإنها نعمة ربانية تزيد الإسلام ثباتاً في قلوب أتباعه ودعاته.

## ٣٥٦ ـ ياب النّهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

الله عنه قال: قالَ رسولُ الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عنهُ الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عنهُ الله تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثاً، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وأَنْ تَعْبُدُوه، قَللَ وَقَالَ، وكَثْرَة شَيْئاً، وأَنْ تَعْبَصِموا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرُّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قيلَ وَقَالَ، وكَثْرَة السَّوْالِ، وإضَاعَة المَالِ» رواهُ مسلم. وتقدَّم شرحه.

توثيق (المربث: أخرجه مسلم (١٧١٥).

نقه (العريث: انظر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المتقدم برقم (٣٤٠) باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم.

١٧٨٢ - وعن وَرَّادٍ كاتِبِ المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ قالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ في كتابِ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَقُولُ في دُبرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لاً

إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَع ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ، وكَتَبَ إليه أَنَّهُ: كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وإضاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السَّوْالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وإضاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السَّوْالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وإضاعَةِ وهَاتِ. متفق عليه وسبق شرحه.

مضى توثيق الجزء الأول وشرحه برقم (١٤١٦) باب فضل الذكر والحث عليه، وأما الجزء الثاني فمضى توثيقه وشرحه برقم (٣٤٠) باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم.

### ۳۵۷ \_ باب

## النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً

1۷۸٣ ـ عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إلى أَخِيهِ بالسِّلاحِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ في يدِهِ، فَيَقَعَ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، متفتَّ عليه.

وفِي روايةٍ لمسلم قالَ: قالَ أَبُو القاسِم ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَلَاثِكَةَ تَلْعَنُهُ حتَّى يَنْزعَ، وَإِنْ كَانَ أَخاهُ لَأَبِيهِ وأُمِّهِ».

قوله على المعجمة مع تعلى المعجمة مع كُسْرِ الزَّاي، وبالغينِ المعجمةِ مع فتحها ومعناهما مُتقارب، ومعناهُ بالمهملة يرمي، وبالمُعجمةِ أيضاً يرمِي ويفسد، وأصلُ النَّرْع: الطَّعنُ والفسادُ.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٢٣ ـ فتح)، ومسلم (٢٦١٧). والرواية الثانية عند مسلم (٢٦١٦).

نقه (المريث: \* تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلمين بكل وجه.

\* تحريم قتال المسلم أو قتله وتغليظ الأمر فيه.

\* تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح وإن كان لاعباً كما ثبت في أحاديث

صحيحة

- \* حرص الشيطان على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ولذلك قد يغري أحد الشاهرين سلاحهم؛ فيضرب أخاه بسلاحه فيحقق الشيطان أمنيته.
  - \* النهي عن ترويع المسلم؛ لأن ترويعه حرام.
- \* النهي عن كل ما يفضي إلى محذور وإن لم يكن المحذور محققاً سواء أكان ذلك جدًا أو هزلاً.
- \* لقد ظهر الأثر العظيم لهذا النهي في زماننا الحاضر حيث تكثر أخطار حمل السلاح وشهره، وبخاصة في مناسبات الزواج وغيرها.

تنبيه:

مما سبق بيانه يتبين أن هذا الحديث دليل قوي على القول بسد الذرائع.

١٧٨٤ ـ وعن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى
 السَّيْفُ مَسْلُولاً. رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديثُ حسنٌ.

توثيق (الحريث: حسن ـ أخرجه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣) بإسناد فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.

لكن له شاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند الحاكم (٤ / ٢٩٠) بإسناد فيه عنعنة الحسن البصري والمبارك بن فضالة.

والحديث بهما حسن إن شاء الله.

غريب (الحريث: يتعاطى: يتناول.

مسلولاً: خارجاً من غمده.

فقه (الحريث: \* النهي عن تناول السيف مسلولاً؛ لأن المتناول قد يخطىء في تناوله فيصاب بجرح في يده أو شيء من جسده.

\* ويدخل في معنى السيف السكين، فلا يرميها والحد من جهته.

#### ۲۰۸ \_ یاب

## كراهة الخروج من المسجد بَعد الأذان إلا لعذر حتى يصلّي المكتوبة

المُسْجِدِ، فَأَذَنَ المؤذِّنُ، فقامَ رجُلٌ من المسجِدِ يمشي، فأتبعهُ أبو هريرةَ بصرَهُ المُسْجِدِ، فَأَذَنَ المؤذِّنُ، فقامَ رجُلٌ من المسجِدِ يمشي، فأتبعهُ أبو هريرةَ بصرَهُ حتّى خرج من المسجدِ، فقالَ أبو هريرةَ: أمَّا هذا فقدْ عصى أبا القاسِم على مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٦٥٥).

\* تنبيه على عظم فضل صلاة الجماعة.

#### ٣٥٩ ـ باب

## كراهة ردّ الريحان لغير عُذر

١٧٨٦ ـ عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلاَ يَرُدُهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ، طَيِّبُ الرِّيحِ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٢٥٣).

غريب (المريث: خفيف المحمل: خفيف الحمل ليس بثقيل.

١٧٨٧ ـ وعن أنس ِ بن مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ النَّبيُّ ﷺ كَانَ لا يَرُدُّ الطَّيبَ. رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢٠٩ ـ فتح).

نقه الله ماويث: \* استحباب قبول هدية الريحان؛ فإنه لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله.

- \* ينبغي على المسلم أن يكون طيب الرائحة ويستعمل الطيب ويعرضه على إخوانه عند حضور الجمع والجماعات والمجامع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التآلف والمحبة بين المسلمين.
  - \* قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٤ / ٢٧٨ ـ ٢٨٠):

«لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب، وسائر الأعضاء الباطنية، ويُفَرَّحُ القلب، ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح، وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة؛ كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه.

وفي «صحيح البخاري» أنه ﷺ كان لا يرد الطيب.

وفي «صحيح مسلم» عنه ﷺ: «من عرض عليه ريحان؛ فلا يرده فإنه طيب الريح، خفيف المحمل».

وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة؛ فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثات للخبيثين، الخبيثة تحب الرائحة الخبيثات للخبيثين، والطيبون للطيبات، وهذا وإن كان في النساء والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبات للطيبات، وهذا وإن كان في النساء والرجال؛ فإنه يتناول الأعمال والأقوال، والمطاعم والمشارب، والملابس والروائح، إما بعموم لفظه، أو بعموم معناه» أ. هـ مختصراً.

#### ۳۹۰ ـ باب

كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه

النَّبِيُ عَلَى النَّبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَجلاً يُثْنِي على رَجُلٍ ويطريهِ في المدحَةِ، فقالَ: «أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ» يُثْنِي على رَجُلٍ ويطريهِ في المدحَةِ، فقالَ: «أَهْلَكْتُمْ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ» مَتفقٌ عليهِ.

«وَالْإِطْرَاءُ»: المُبالغةُ في المدح .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢٧٦ ـ فتح)، ومسلم (٣٠٠١).

فقه الحديث: \* تحريم المدح في الوجه لأنه مظنة الاغترار بالنفس والوقوع في العُجْب، وهذه الصفات مهلكة لدين العبد.

۱۷۸۹ - وعن أبي بَكْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رجلًا ذُكِرَ عندَ النَّبي ﷺ فأثنى عليهِ رجلٌ خيراً، فقالَ النَّبيُ ﷺ: «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» يقولُهُ مراراً: «إنْ كانَ أَحَدُكُمْ مادحاً لا محالةً، فليقُلْ: أحسبُ كذا وكذا إنْ كان يرى أنَّهُ كذلك وَحَسيبُهُ اللهُ، ولا يُزكِّى على اللهِ أحدٌ» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٥ / ٢٧٤ ـ فتح)، ومسلم (٣٠٠٠).

غريب (العريث: يطريه: يبالغ في مدحه والثناء عليه.

ويحك: كلمة تقال للترحم لمن وقع منه أمر لا يستحقه.

لا محالة: لا بدُّ، ولا حيلة له في ترك ذلك.

أحسبه: أظنه.

لا يزكي: لا يقطع بزكاة وطهارة أحد من العيوب.

نقه (العريث: \* من كان مادحاً لا محالة فليوكل حال الممدوح في النهاية إلى الله فهو حسيبه وأعلم بحاله.

\* الثناء على العبد ينبغي أن يكون على سبيل حسن الظن به وليس على سبيل الجزم والقطع.

\* النهي عن الجزم في المدح والقطع بمصائر العباد، وكذلك مدحهم جزافاً بما ليس فيهم.

• ١٧٩٠ ـ وعن هَمَّام بن الحارث، عن المِقدَادِ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّ رجلًا جعَلَ يمدحُ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ، فعمدَ المقدادُ، فجثا على ركبتيه، فجعلَ يحثُو في وجههِ الحصباء، فقالَ لهُ عثمانُ: ما شأنُك؟ فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إذَا رَأَيتُمُ المَدَّاحِينَ، فَاحْتُوا في وُجُوهِهمُ التَّرابَ» رواهُ مسلم.

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (٣٠٠٢) (٦٩).

غريب المعريث: عَمَد: قصد.

جثا: جلس جلسة المستوفز.

يحثو: يرمي.

الحصباء: صغار الحصى.

فقه (الحريث: \* الأصل في الأدلة العمل بظاهرها الذي يقتضيه لسان العرب حتى يأتي ما يصرفها عن ذلك، ويظهر ذلك في فهم المقداد بن الأسود للحديث وإقرار عثمان رضي الله عنه له.

- \* لا يجوز الإصغاء لأقوال المدَّاحين وعدم مكافأتهم على مدحهم إلا بحثو الحصباء في وجوههم، وممن يشملهم هذا الحديث الشعراء الذين جعلوا المديح سبيلًا للتكسب.
- \* سرعة استجابة الصحابة لرسول الله ﷺ وتطبيق سنته ويظهر ذلك في فعل المقداد واستجابة عثمان وإقراره.
- \* السُّنة قد تخفى على كبار الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك خفي هذا الحديث على عثمان.
- \* نقل العدل الضابط حجة ولذلك أقر عثمان المقداد بن الأسود رضي الله عنهما ولم يستفصل.

فهذهِ الأحاديثُ في النَّهي وجاءَ في الإِباحَةِ أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ.

قالَ العُلماءُ: وطريقُ الجمع بين الأحاديثِ أن يقالَ: إنْ كانَ الممدُوحُ عندَهُ كمالُ إيمانٍ ويقينٍ، ورياضةُ نفس ، ومعرفةُ تامَّةٌ بحيثُ لا يفتتنُ، ولا يغترُّ بذلك، ولا تلعبُ به نفسهُ، فليسَ بحرام ولا مَكْروهِ، وإنْ خيفَ عليهِ شيءٌ مِن هذه الأمور، كرهَ مدحُهُ في وجههِ كراهةً شديدةً، وعلى هذا التَّفصيلِ تُنزَّلُ الأحادِيثُ المُختلفةُ في ذلك. وممَّا جاءَ في الإباحةِ قولُهُ على لابي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ: «أرْجُو أن تكونَ في ذلك. وممَّا جاءَ في الإباحةِ قولُهُ على أبوابِ الجنّة لدخولها، وفي الحديثِ مِنْهُمْ»، أي: من الذينَ يدعونَ من جميع أبوابِ الجنّة لدخولها، وفي الحديثِ

الآخر: «لَسْتَ مِنْهُمْ»، أي: لستَ من الذين يُسْبِلُونَ أزرهُم خيلاءَ. وقالَ ﷺ لعمرَ رضيَ اللهُ عنهُ: «مَا رَآكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجًا إِلاَّ سَلَكَ فَجًا غيرَ فجَّكَ» والأحاديثُ في الإباحة كثيرة، وقد ذكرتُ جُملةً من أطرافِهَا في كتاب «الأذكار».

قوله ﷺ لأبي بكر: «أرجو أن تكون منهم».

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٢١٦) باب وجوب صوم رمضان.

«لست منهم» .

مضى توثيقه وشرحه برقم (٧٩١) باب صفة طول القميص والكم والإزار. «ما رآك الشيطان سالكاً فجاً...».

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٧ / ٤١ ـ فتح)، ومسلم (٢٣٩٦).

غريب (المريث: فجّاً: طريقاً واسعاً.

فقه (العريث: \* بيان فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته.

الشيطان يهرب من عمر إذا رآه.

\* دليل على صلابة عمر في دين الله، واستمرار حياته وحاله على الجد الصرف والحق المحض.

#### ۳۶۱ ـ باب

كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فِراراً منه وكراهة القدوم عليه

قال الله تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨].

يخبر تعالى عباده أنهم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد؛ فإن له أجلًا محتوماً، ومقاماً مقسوماً، ولا يغني

من ذلك حذر وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سُلمي :

ومن هاب أسبباب المنايا ينلنه وإن يرق أسبباب السماء بسلم وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ النَّهُ لَكُوِّ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

حمل رجلٌ من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدوحتى خرقه، فقال ناس: القى بيده إلى التهلكة؛ فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله هي، وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبه نبيه ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها؛ فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فتقيم فيها فنزل فينا: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، ولذلك اتفقت كلمة المفسرين أن التهلكة ليست في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله.

ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده.

وعليه؛ فإن احتجاج المصنف رحمه الله بهذه الآية على مسألة الباب فيه نظر لا يخفى .

المه المحروة أنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، قالَ ابنُ عَبَّسِ : فقالَ لي عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنه خَرَج إلى الشَّامِ حتَّى إذا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَراءُ الأَجْنادِ ـ أَبُو عُبيدَةَ ابنُ الجَرَّاحِ وَاصحابُهُ ـ فاخبَروهُ أنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فقالَ لي عُمَرُ: ادعُ لي المهاجرينَ الأولينَ ، فدعوتُهُمْ ، فاستشارهُمْ ، وأخبرهُمْ أنَّ الوبَاءَ قد وقعَ بالشَّامِ ، فاختلفُوا ، فقالَ بعضهم : خرجتَ لأمر ، ولا نرى أن ترجعَ عنه . وقالَ بعضهم : معكَ بقيَّةُ الناسِ وأصحابُ رسولِ اللهِ عَلَى الأنصار ، فدعوتُهُمْ ، هذا الوباء . فقالَ : ادعُ لِيَ الأنصار ، فدعوتُهُمْ ،

فاستشارهُمْ، فسلكوا سبيلَ المهاجرينَ، واختلفوا كاختلافهِمْ، فقالَ: ارتَفِعُوا عني، ثمَّ قالَ: ادعُ لي من كانَ ها هُنا من مشيخة قُريش من مهاجرة الفتح، فلاعوتُهُمْ، فلم يختلفُ عليه منهم رجلانِ، فقالوا: نرى أن ترجع بالنَّاس، ولا تقدمهُمْ على هذا الوباءِ، فنادى عُمرُ رضي اللهُ عنهُ في النَّاس: إني مُصبحُ على ظهر، فأصبحُوا عليه، فقالَ أبُو عبيدة بنُ الجرَّاحِ رضيَ اللهُ عنهُ: أفرَاراً من قدر الله عنهُ: لوغيرُكَ قالها يا أبا عُبيدةً! وكانَ عُمرُ يكرهُ خِلافَهُ لعم نفرُ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيتَ لوكانَ لك إبل، فهبطتُ وادياً لهُ عدوتانِ، إحداهُما خصبة والمناجري جدبة ، أليس إنْ رَعَيْتَ الخصبة رَعيتها بقدر الله، وإن ويت الله عنه، وإذا وكانَ مُعنيًا في بعض حاجته، فقالَ: إنَّ عندي من هذا علماً، سمعتُ رسولَ الله وكانَ مُتغيبًا في بعض حاجته، فقالَ: إنَّ عندي من هذا علماً، سمعتُ رسولَ الله يقولُ: «إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ ، فَلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وَقعَ بأرْض وأنْتُمْ بِها، فَلا تَعْدَرُجُوا فِرَاراً منهُ ، فحمدَ الله تعالى عُمرُ رضيَ اللهُ عنهُ وانصرفَ. متفقَ عليه. والعُدوةُ: جانبُ الوادِي.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ١٧٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٢١٩). فريب (العريث: سَرْغ: منزل من منازل حاج الشام على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة النبوية.

الأجناد: مدن أهل الشام؛ فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين. الوباء: الطاعون.

مصبح على ظهر: راجع إلى المدينة.

فقه (العريث: \* مشروعية المناظرة والمشاورة في النوازل والأحكام.

حياة صحابة رسول الله ﷺ قائمة على التشاور والتناصح وبذل الخير من وجوهه ؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرِهُم شُورَى بِينَهُم ﴾ [الشورى: ٣٨].

\* الشورى ملزمة للإمام وليست معلمة ويظهر هذا الأمر في هذا الحديث من

وجوه :

أ ـ طلب عمر رضي الله عنه لرأي المهاجرين ثم الأنصار ثم مشيخة قريش.

ب ـ التزامه بما رآه أهل الحل والعقد وهم مشيخة قريش حيث قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه.

- \* الاختلاف لا يوجب حكماً، وإنما يوجبه الاتفاق.
- \* وجوب الرجوع إلى النص، والعمل به إذا بلغ، وعدم التردد في تنفيذه.
- \* العلم الممدوح حامله هو الكتاب والسنة، ولذلك لا يطلق مسمى العلم على الحقيقة إلا عليهما، ويظهر هذا في وصف عبد الرحمن بن عوف للحديث الذي يحمله بأنه علم فقال: إن عندي من هذا علماً.
- \* السُّنة قد تخفى على كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويظهر هذا في خفاء هذا الحديث النبوي عن السُّواد الأعظم من المهاجرين والأنصار بل على مشيخة قريش، ولذلك قد يكون عند العالم ما لا يكون عند غيره ممن هو أعلم منه.
- \* جواز القياس عند فقدان النص؛ فقول عمر رضي الله عنه: «أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله» قياس جلي لا شك في صحته، فقد قاس عمر رضي الله عنه رعي العدوتين لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع، ومقصوده أن الناس رعية له استرعاه الله تعالى عليها، فيجب عليه الاحتياط لها؛ فإن تركه نسب إلى العجز، واستوجب العقوبة من الله.
- \* يجب على حكام المسلمين أن يحرصوا على سلامة الأمة ويأخذو ا برعايتها وحمايتها من مواطن الهلاك وعدم التفريط في حقوقها.
  - \* الإسلام وضع قواعد الحجر الصحي، فمنع الدخول على الوباء والفرار منه.
    - \* إثبات للعدوى وانتشار المرض بإذن الله لا بذاته.
- \* كل ما يفعله العبد أو يتركه معلوم لله تعالى ، فلا يخرج شيء عن قدره ، ولكن العبد مأمور شرعاً باتقاء مواطن الهلكة وموارد الخطر.

- وجوب العمل يخبر الواحد في المسائل العلمية والعملية، وحديث عبد الرحمن
   ابن عوف من أقوى الأدلة على ذلك؛ لأن الصحابة قبلوا خبره وروايته.
- \* الامتناع عن دخول الأرض التي حَلُّ فيها الطاعون لا ينافي التوكل على الله.
- \* استحباب حمد الله عند الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب، وهذا ظاهر في قول عمر رضي الله عنه: «الحمد لله» عندما وافق اجتهاده النّص.
- \* استحباب الصفح عن خطأ العالم وزلته إن خالف الصواب، ولذلك لم يؤاخذ عمر رضى الله عنه أبا عبيدة في اعتراضه.

١٧٩٢ ـ وعن أَسَامَةَ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبيِّ عَلَى اللهُ عنهُ النَّبيِّ عَلَى اللهُ عنهُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيها، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْها» الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيها، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْها» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٢١٨). خريب (العريث: قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٤ / ٣٧ ـ ٤٠):

«الطاعون لغة: نوع من الوباء، وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة.

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة؛ عبر عنه بالوباء، وبين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً؛ فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.

وهذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تُدرك منه إلا الأثر الظاهر؛ جعلوه نفس الطاعون.

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.

والثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطاعون شهادة لكل مسلم».

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل»، وورد فيه «أنه وخز الجن»، وجاء: «أنه دعوة نبي».

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها كما ليس عندما ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها، وانفعال الأجسام وطبائعها عنها، والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء، وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم، والمِرَّة السوداء، وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر، والدعاء، والابتهال والتضرع، والصدقة، وقراءة القرآن؛ فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مراراً لا يحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، ولا يكاد ينخرم، فمن وفقه الله؛ بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء، وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره؛ أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها؛ فلا يشعر بها ولا يريدها، ليقضى الله فيه أمراً كان مفعولاً.

واعلم أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي، كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم، ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالاً عن الأرواح، وأن قوى العوذ، والرقى، والدعوات، فوق قوى الأدوية، حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة» أ. هـ مختصراً.

نقه (العريث: \* قال العلامة ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (٤ / ٤٧ - ٤٤):

ووقد جمع النبي على للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء، وموافاة له في محل سلطانه، وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية.

وأما نهيه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان:

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبر على أقضيته، والرضى بها.

والثاني: ما قاله أئمة الطب: إنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام؛ فإنهما مما يجب أن يُحذرا، لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه؛ فتثيره الرياضة والحمام، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكوت والدعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهي مضرة جداً، هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين؛ فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي، وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما.

فإن قيل: ففي قول النبي على: «لا تخرجوا فراواً منه»، ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض، ولا يحبس مسافراً عن سفره؛ قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره: إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه، وأقرب إلى توكله على الله تعالى، واستسلامه لقضائه، وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء، والمسافرين، والبُرد، وغيرهم؛ فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه؛ كحركة المسافر فاراً منه والله تعالى أعلم.

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم:

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.

الثاني: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفسد فيمرضون.

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك؛ فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم.

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها، وبالجملة؛ ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية، والنهي عن القرار منه الأمر بالتوكل، والتسليم، والتفويض؛ فالأول: تأديب وتعليم، والثاني: تفويض وتسليم» أ. هـ مختصراً.

## ٣٦٢ \_ باب التغليظ في تحريم السَّحر

قال الله تعالى: ﴿ وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْيُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّخْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

عمدت الشياطين إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة ودفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك الكتاب وخدعوا الناس قائلين لهم: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسده الناس عليه؛ فأنزل الله هذه الآيات مبيناً أن سليمان نبي يوحى إليه ولم يكفر لحظة ولكن الشياطين هم الكفار ويعلمون الناس السحر زاعمين أنه من عند سليمان وهو بريء منه.

وكان اليهود في المدينة أكثر الناس تعلماً وتعليماً له؛ فأخبرهم رسول الله بهذه الأيات مبرءً نبي الله سليمان مما نسبه إليه اليهود لعنهم الله.

١٧٩٣ - عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، عن النّبيِّ ﷺ قالَ: «اجْتَنبُوا السَّبْعَ اللهُ عنهُ، عن النّبيِّ عَلَيْهِ قالَ: «السّرْكُ باللهِ، والسّحْرُ، وقَتْلُ المُوبِقَاتِ» قالُـوا: يا رسولَ اللهِ وما هُنَّ؟ قالَ: «الشّرْكُ باللهِ، والسّحْرُ، وقَتْلُ

النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ النَّفْسِ، وقَذْفِ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ الغَافِلاتِ، متفقَّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٦١٤) باب تأكيد تحريم مال اليتيم.

## ٣٦٣ \_ باب

# النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيفَ وقوعُه بأيدي العدو

١٧٩٤ - عن ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ. متفق عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ١٣٣ ـ فتح)، ومسلم (١٨٦٩). فقه (العريث: \* وجوب تعظيم كتاب الله وعدم تعريضه الأماكن التهلكة والاستهانة.

\* تحريم السفر بالقرآن إلى بلاد العدو؛ لئلا يتمكنوا منه فيهينوه.

## ۲۹۶ \_ باب

تحريم استِعمال إناء الذّهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

١٧٩٥ ـ عن أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عنها أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الَّذي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إِنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» متفقٌ عليه.

ُوفِي رَوَايَةٍ لَمُسلم : «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنيةِ الفِضَّةِ والذَّهَب».

مضى توثيقه وشرحه برقم (٧٧٨) باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة.

١٧٩٦ ـ وعن حُذَيفة رضي الله عنه قال: إنَّ النَّبي ﷺ نهانا عن الحرير،
 والدِّيباج ، والشُّربِ في آنِيَةِ الدَّهبِ والفِضَّةِ، وقال: «هُنَّ لهُمْ في الدُّنيا وهِي لَكُمْ

في الأخِرَةِ» متفقٌ عليه.

وفي روايةٍ في الصَّحيحينِ عن حذَيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا تَلْبَسُوا الحرِيرَ وَلا الدِّيباجَ ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا في صِحافِها».

مضى توثيقه وشرحه برقم (٧٧٧) باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة.

اللهُ عنهُ عندَ نفرٍ من المجُوسِ فجيءَ بفالُوذَج على إناءٍ من فضَّة، فلمْ يَأْكُلُهُ، فقيلَ لهُ: حَوِّلُهُ، فَحَوَّلُهُ على إناءٍ من خَلَنْج ، وجِيءَ بهِ فأكلَهُ. رواهُ البيهقي بإسنادٍ حسنٍ. «الخَلْنُجُ»: الجَفْنَةُ.

توثيق (العريث أخرجه البيهقي (١ / ٢٨).

غريب العريث: فالوذج: نوع من الحلوى.

خلنج: شجر بين صفرة وحمرة تتخذ من خشبه الأواني.

الجفنة: إناء أكبر من الصحفة.

فقه (العريث: \* الطعام الحلال الموضوع في صحاف الذهب والفضة لا يحرم بذاته وإنما يحرم الأكل فيها، فإذا حول إلى آنية أخرى؛ فلا بأس به.

\* من دعي إلى طعام في آنية منهي عنها؛ فلا يجوز له الأكل حتى يوضع في إناء غيره.

\* المسلم إذا علم حكماً شرعياً انقاد له وطبقه.

## ٣٦٥ ـ ياب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً

١٧٩٨ ـ عِن أَنس مِضيَ اللهُ عنهُ قالَ: نَهَى النَّبيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مَتفقٌ عليه.

توثيق (الحمريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٣٠٤ ـ فتح)، ومسلم (٢١٠١).

غريب (الحريث. يتزعفر: يصبغ ثوبه، أو يطلى جسمه بالزعفران.

الزعفران: نبت ذو لون أصفر يُصْبغ به.

١٧٩٩ ـ وعنْ عبدِ اللهِ بن عمروبن العاص رضيَ اللهُ عنهما قالَ: رأى النَّبيُّ عَلِيٌّ عَلَيَّ ثوبين مُعَصْفَرَين فقالَ: «أَمُّكَ أَمَرَتْكَ بهذا؟»» قلتُ: أغسلُهُما؟ قال: «بَلْ أُحْرِقْهُمَا» .

وفي روايةٍ ، فقالَ: «إنَّ هذا من ثيابِ الكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا» رواهُ مسلم.

توثيق (الحريث: أخرجه مسلم (٢٠٧٧) (٢٨).

والرواية الثانية عنده (٢٠٧٧) (٢٨).

غريب المريث: معصفرين: مصبوغين بالعصفر.

العصفر: نبت أصفر معروف.

فقه (الأحاويث: \* النهي عن لبس الثياب المزعفرة أو المعصفرة.

\* وهذا النهي خاص بالرجال؛ لأن الثياب المصبوغة بذلك مما يتزين به النساء.

\* تحريم تشبه الرجال بالنساء في اللباس.

\* تحريم التشبه بالكفار في لباسهم.

\* وجوب المحافظة على الشخصية المسلمة متميزة في كل شؤونها.

#### ٣٦٦ ـ باب

# النَّهي عن صَمت يَوم إلى اللَّيل

٠ ١٨٠٠ - عن عليَّ رضي اللهُ عنهُ قالَ: حَفِظتُ عَنْ رسولِ اللهِ عِينَ « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلام ، وَلا صُمَاتَ يَوْم ِ إلى اللَّيْل» رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن.

قالَ الخطّابي في تفسير هذا الحديثِ: كانَ من نُسُكِ الجَاهِليَّةِ الصُّماتُ، فنُهُوا في الإسلام عن ذلكَ، وأُمِرُوا بالذِّكر والحديثِ بالخير. توثيق (الحريث: صحيح دون قوله: «ولا صمات يوم إلى الليل».

أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) بهذا اللفظ.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١ / ٢٨٠)، والطبراني في «الصغير» (١ / ٩٦) بلفظ: «لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا يتم بعد احتلام، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام» من طريق يحيى بن محمد المديني ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش؛ أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد؛ قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله علي (وذكره).

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: عبد الله بن خالد بن سعيد لا يعرف.

الثانية: أبوه مثله.

الثالثة: يحيى بن محمد المديني \_ وهو البخاري \_ صدوق يخطىء، قاله الحافظ وبذلك تعلم أن قول المصنف «حسن» ليس بحسن.

وللحديث طريق آخر أخرجه الثقفي في «الثقفيات» (٣ / ٩ / ٢)، وفيه جويبر وهو متروك؛ فلا يفرح به .

وله طريق ثالث أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢ / ٦٨)، ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥ / ٢٩٩): حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصر سنة ثمانين ومئتين، حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني سنة إحدى وأربعين ومئتين، حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي كرم الله وجهه ؟ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم».

وقال الطبراني: «تفرد به محمد بن سليمان عن محمد بن عبيد».

قلت: وهو ثقة، لكن أباه مجهول، كما قال أبو حاتم ووثقه ابن حبان.

ولشطره الأول شاهد من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. . . . » الحديث .

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٧٧٠): حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر، وأما أبو اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر.

قلت: هذان إسنادان:

الأول: ضعيف جداً؛ لأن خارجة بن مصعب وشيخه حرام بن عثمان متروكان. والثاني: ضعيف؛ لأن اليمان أبا حذيفة ضعيف.

وللشطر الأول شاهد موقوف على ابن عباس، أخرجه أحمد (١ / ٢٧٤ و٢٩٤) من طريقين عن نجدة الحروري، وهو صحيح.

وبالجملة؛ فشطر الحديث الأول صحيح عندي، وأما الثاني؛ فلم أجد له ما يقويه، والله أعلم.

غريب (الحريث: يُتم: الانفراد: واليتيم من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ. احتلام: بُلوغ، وهو خروج المني من الرجل أو المرأة.

صمات: سكوت يوم إلى الليل.

الله المراة وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنه على امرأة من أحْمَسَ يُقالُ لها: زينب، فرآها لا تتكلَّمُ. فقالَ: ما لها لا تتكلَّمُ؟ فقالُوا: حجَّتْ مُصْمِتَةً، فقالَ لها: تكلَّمي فإنَّ هذا لا يحِلُّ، هذا من عمل الجاهليَّة! فَتكلَّمتْ. رواه البخاري.

ترثيق المريث: أخرجه البخاري (٧ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ فتح).

غريب (العريث: من عمل الجاهلية: من عبادتهم التي يزعمون أنها تقربهم إلى له.

فقه اللُّماويث: \* وجوب مخالفة أعمال الجاهلية وأحوالها.

\* ارتفاع اسم اليتيم بالبلوغ، ويقتضي ذلك ارتفاع أحكامه.

- \* ليس من شعائر الدين التعبد بالصمت والإمساك عن الكلام فإنه حرام.
- \* المستحب التكلم بالخير من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إفشاء السلام أو تعليم الناس، وإلا؛ فلا.
  - \* من حلف ألا يتكلم يستحب له الكلام ولا كفارة عليه، والله أعلم.

#### تنبيهان:

الأول: الأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض هذه الأحاديث لاختلاف المقاصد في ذلك؛ لأن الصمت المستحب هو ترك الكلام في الباطل، والصمت المنهي عنه ترك الكلام المباح والتعبد بذلك.

الثاني: لا حجة لمن استدل بقوله تعالى مخبراً عن مريم: ﴿إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم أنسياً ﴿ [مريم: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ﴾ [آل عمران: ٤١] من وجهين:

الأول: أن شرع ما قبلنا ليس شرعاً لنا.

الثاني: أن شرعنا جاء بتحريم ذلك.

#### ۳۹۷ ـ باب

## تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه

١٨٠٢ ـ عن سعدِ بن أبي وقَاص رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ البَّنيُ ﷺ قالَ: «مَنِ الدَّعَى إلى غَيْرِ أبيهِ وَهو يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبيهِ، فالجَنَّةُ عليهِ حَرَامٌ» متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٥٥ ـ فتح)، ومسلم (٦٣).

غريب (المريث: ادعى: انتسب كاذباً.

١٨٠٣ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبِيُّ ﷺ قالَ: «لا تَرْغَبُوا عن أَبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عِن أبيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٢ / ٥٥ ـ فتح)، ومسلم (٦٢).

فقه (الأحاويث: \* تحريم الانتساب إلى غير الآباء مع العلم بهم، فمن فعل ذلك مستحلًا له كفر كفراً ينقله من الملة، وعلى ذلك يفهم قول رسول الله على: «فالجنة عليه حرام».

\* حرص الإسلام على المحافظة على الأنساب.

\* وجوب بر الوالدين.

١٨٠٤ - وعن يزيد بن شريكِ بن طارِق قالَ: رأيتُ عليًا رضيَ اللهُ عنهُ على المنبرِ يخطبُ، فسمعتُهُ يقولُ: لا واللهِ ما عندنا من كتابِ نقرقهُ إلاّ كتابَ اللهِ، وما في هذه الصّحيفةِ، فنشرها فإذا فيها أسنانُ الإبلِ، وأشياءُ من الجراحاتِ، وفيها: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «المَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أحدَثَ فيها حَدَثًا، أوْ آوَى مُحْدِثًا، فعليهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلاثِكَة والنّاسِ أَجْمعينَ، لا يَقْبلُ اللهُ منهُ يَوْمَ القيامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، ذِمَّةُ المسلمينَ واحِدَةً، يَسْعى بها أَذْناهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيهِ لَعْنَهُ اللهِ والمَلاثِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً، وَمَن ادَّعى إلى غير أبيهِ، أو انْتَمَى إلى غيرِ مَواليهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرُفاً وَلا عَدْلاً» متفقً والملائِكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبلُ اللهُ مَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ صَرُفاً وَلا عَدْلاً» متفقً عليه .

«ذِمَّةُ المسلمينَ» أي: عهدُهُمْ وأمانتُهُمْ. «وَأَخْفَرَهُ»: نقضَ عهدَهُ. «وَالصَّرْفُ»: التَّوبَةُ، وقيلَ: الحِيْلَةُ. «وَالعَدْلُ»: الفِدَاءُ.

ترثيق العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٨١ - فتح)، ومسلم (١٣٧٠). غريب العريث: أسنان الإبل: بيان أعمارها التي تؤدى دية في القتل. عير وثور: جبلان في المدينة المنورة.

أحدث: ابتدع.

الذمة: العهد.

الصرف: الفريضة.

العدل: النافلة.

نقه (العريث: \* لم يخص رسولُ الله ﷺ أهل البيت بشيء من العلم دون الناس؛ الأنه ﷺ ما يكتم شيئاً عن الناس.

- \* ولذلك فالحديث رد لما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي رضي الله عنه وآل بيته من النبي على أمور كثيرة أعلمه بها سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الأمارة.
- \* جواز كتابة العلم، وأن السنة كتب بعضها زمن رسول الله ربال وبذلك يتبين أن النهى عن كتابة السنة منسوخ.
  - \* جواز لعن أهل البدع.
- \* ذمَّة المسلمين سواء صدرت من واحد منهم أو أكثر شريف أو وضيع ، فإذا أمن أحد من المسلمين كنفس واحدة .
  - \* تحريم نقض العهد وإخفار ذمة المسلم.
- \* من نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه، وألحق نفسه بغيره؛ فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة.
- \* المدينة حرم ما بين حرتيها وحماها كله؛ لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلقط لقطتها، ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها سلاح لقتال؛ هكذا حَرَّمها رسول الله عَلَيْه كما حَرَّم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة.
  - \* جواز الحلف للتأكيد أو لنفي أمر غير صحيح.
  - \* تحريم الابتداع في دين الله وإن المبتدع مطرود من رحمة الله تعالى.
- \* تحريم إيواء أهل البدع وتوقيرهم ؛ لأن ذلك ثلم في الدين وتعظيم للفاسقين .
  - \* بيان شرف المدينة وفضلها ولذلك عَظُّم المعصية فيها.

١٨٠٥ - وعن أبي ذَرِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَيْتَبَوًّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كذلكَ

## إلَّا حارَ عَليهِ، متفقُّ عليه وهذا لفظُ رواية مسلم .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٥٣٩ ـ فتح)، ومسلم (٦١).

غريب (المريث: يتبوأ مقعده من النار: يأخذ منزله من النار.

دعا رجلاً بالكفر: قال له يا كافر.

حار عليه: رجع إليه.

فقه المريث: \* تحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره.

\* الإثم في ذلك يترتب على العلم بالشيء والتعمد على فعله.

\* أطلق الشرع لفظ الكفر على بعض المعاصي تغليطاً لحرمتها وتأكيداً على ذلك.

- \* من استحل شيئاً من ذلك؛ فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه.
  - \* تحريم الدعاوي الباطلة كلها علماً وتعليماً ونسباً وولاءً.
- \* تحريم اتهام المسلمين بالكفر أو رميهم بمعاداة الله، ومن فعل ذلك مع من لم يستحق ذلك كان هو أولى بذلك؛ فلينظر امرؤ أين يضع قدمه؟!

## ۳٦۸ ـ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عزّ وجل أو رسُوله ﷺ عنه

قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِشَنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ﴾ [النور: ٦٣].

مضى تفسيرها في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها.

وقال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

يحذر الله عباده من عقابه.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيثُ ﴾ [البروج: ١٢].

أي: إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً شديداً أخذ عزيز مقتدر.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَّةً إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيدٌ شَدِيدُ ﴾ [هود: ١٠٢].

يقول الله تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم؛ كما في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عليه: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته».

١٨٠٦ ـ وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ تعالى يَغَارُ، وغَيْرَةَ اللهِ أن يَأْتِي المرءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عليهِ» متفتَّ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦٤) في باب المراقبة.

## ۳٦٩ ـ باب ما يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهيًا عنه

قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْغُ قَاسَتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٦]. شيطان الإنس ربما يخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن؛ فإنه لاحيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعادة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذب بالله والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر، وتركوا ما نهى عنه وزجر أنهم إذا أصابهم طيف من الشيطان فغفلوا تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده وتابوا وأنابوا ورجعوا إليه من قريب.

 يصف الله المتقين ويخبر عن المخلصين أنهم إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر الذنب منهم تابوا منه.

ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم: ﴿أُولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم﴾ على هذه الصفات، ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا يخرجون منها ولا يزحزحون عنها جزاءً لعملهم وثواباً لسعيهم؛ فنعم أجر العاملين.

وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

مضى تفسيرها في باب التوبة.

وفي ختم المصنف بهذه الآية إشارة إلى أن التقصير لازم للإنسان؛ فعليه ملازمة التوبة في كل وقت، ويجتهد في الاستغفار لرجاء حصول الفلاح.

١٨٠٧ - وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَيَالَ اللهُ عنهُ عن النَّبِيُّ عَلَى اللهُ عنهُ عن النَّبِيِّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ فَي حلفِهِ: بالله عليه عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٨ / ٦١١ ـ فتح)، ومسلم (١٦٤٧).

غريب الحريث: أقامرك: أراهنك.

نقد (المريث: \* وجوب الرجوع عن المعصية في حال اقترافها بغير علم أو سبق. السان.

- \* حرمة الحلف بالأصنام وأنه مما يخرج العبد من الملة.
  - \* تحريم القمار بكل صوره وأشكاله.
  - \* الدعوة إلى المعاصي معصية أخرى.
- \* من وقع في سيئة عليه أن يتبعها حسنة؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.
  - \* كفارة الحلف بالأصنام قول لا إله إلا الله.
    - \* كفارة الدعوة إلى المراهنة الصدقة.

## ۱۸ كتاب المنثورات والملح

المراد بهذا الكِتاب الأحاديث التي لا تتقيد بباب خاص بل ما يستملح ويستعذب من الأحاديث.

## • ۳۷ \_ ياب المنثورات والملح

الدَّجَال ذات غداة فخفَضَ فيه ورفَّع حتَّى ظنناه في طائفة النَّخل . فلمَّا رحنا إليه ، الدَّجَال ذات غداة فخفَضَ فيه ورفَّع حتَّى ظنناه في طائفة النَّخل . فلمَّا رحنا إليه ، عرف ذلك فينا ، فقال : «مَا شَانُكُم ؟ » قلنا : يا رسولَ الله ذكرتَ الدَّجالَ الغداة ، فخفَضت فيه ورفَّعت ، حتَّى ظنناه في طائفة النَّخل فقال : «غَيْرُ الدَّجَال أَخوفني عَلَيْكُم ، فأنا حَجِيجُهُ دونَكُم ؛ وإنْ يَخْرِجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُوُ عَجيجُهُ دونَكُم ؛ وإنْ يَخْرِجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُوُ عَجيجُ تَفْسِه ، والله خَلِيفتي على كُلِّ مُسْلِم . إنَّه شابٌ قطط ، عينه طافية ، كأني أَشَبَهُه بِعَبْدِ المُرتَّى بن قَطن ، فَمَنْ أَدْرَكَه مِنْكُمْ ، فليقرأ عليه فَواتح سُورة الكَهْف ؛ إنَّه خارِجُ خَلَة بينَ الشَّام والعراق ، فعاث يَمِيناً وعاث شِمالاً ، يا عَبادَ الله فاثبُتُوا » قلنا : يا رسولَ الله وما لَبْنُه في الأرض ؟ قالَ : «أَرْبَعُونَ يَوْماً : يَوْم كَسَنَةٍ ، وَيَوْمُ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمُ كَسَنةٍ ، وَيَوْمُ كَسَنةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِكُمْ » قلنا يا رسولَ الله ، فذلكَ اليومُ الذي كَسَة أَتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قالَ : «لا ، اقْدُرُوا لهُ قَدْرَهُ » قلنا : يا رسولَ الله وما كسنة أَتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قالَ : «لا ، اقْدُرُوا لهُ قَدْرَهُ » قلنا : يا رسولَ الله وما إسراعه في الأرض ؟ قالَ : «كافَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَاتي على القَوْم ، إسراعه في الأرض ؟ قالَ : «كافيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَاتي على القَوْم ،

فَيَـدْعُـوهُمْ، فَيُؤْمِنُـونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرَوحُ عليهمْ سارحَتُهُمْ أطولَ ما كانَتْ ذُريَّ، وأسبَغَهُ ضُرُوعاً، وأمدُّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يأتي القوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عليهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرفُ عنهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلينَ لَيْسَ بأيديهمْ شَيءٌ مِنْ أموالِهمْ، وَيَمُرُّ بالخَرِيَةِ فيقولُ لها: أخرجي كُنُوزَكِ، فَتتبعُهُ كُنُوزُها كَيَعَاسِيبِ النَّحلِ ثُمَّ يَدْعُورِجُلًا مُمْتَلِثاً شباباً فيضربُهُ بالسَّيْفِ، فَيَقطَعُهُ جزْلَتَيْن رَمْيَةَ الغَرَض ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فيقبلُ، وَيَتَهلَّلُ وَجْهُهُ يَضحَكُ، فَبَينَما هو كذلكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تعالى المسيحَ ابنَ مريمَ عِينَ ، فينزلُ عندَ المنارَة البَيضاءِ شَرقيَّ دمشقَ بينَ مَهْـرُودَتَيْن، واضعاً كفَّيهِ على أجنحةٍ ملكَيْن، إذا طَأَطَأ رأسهُ، قَطَرَ، وإذا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّؤُلُو، فَلا يَحِلُّ لِكَافِر يَجَدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا ماتَ، وَنَفَسُهُ يَنتهي إلى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرِفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حتَّى يُدْرِكَهُ بباب لُدٌّ فيقتُلُهُ ثمَّ يأتي عيسى على قوم قَدْ عصمهُمُ اللهُ منهُ ، فيمسحُ عن وُجوهِهمْ ، ويُحَدِّثُهُمْ بدَرَجاتِهمْ في الجنَّةِ ، فبينما هو كذلكَ إذ أوحى اللهُ تعالى إلى عيسَى ﷺ إنِّي قدْ أخرجتُ عِبَاداً لي لا يَدان لأحدٍ بِقْتَالُهُمْ ، فَحَزِّرْ عِبَادِي إلى الطُّورِ. ويبغَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ على بُحَيْرَةِ طَبَرَيَّة فيشرَبُونَ ما فيها، ويَمُرُّ آخِرُهُمْ فيقولُون: لقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مِرَّةً مَاءً، ويُحْصَرُ نبيُّ اللهِ عيسى عَلَيْ وأصحابُهُ حتَّى يكونَ رأسُ النُّور لأحدهم خيراً من مائةِ دينارِ لأحدِكُمُ اليومَ، فَيَرْغَبُ نبيُّ اللهِ عيسى ﷺ وأصحابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عنهم إلى اللهِ تعالى، فيُرسِلُ اللَّهُ تعالى عليهمُ النَّغفَ في رقابهم، فيُصبِحُونَ فَرْسَى كَمُوتِ نفس واحِدَةٍ ثُمَّ يهبطُ نبيُّ الله عيسى ﷺ وأصحابُهُ رضي اللهُ عنهُمْ، إلى الأرض فَلا يَجِدُونَ في الأرض موضِعَ شِبرِ إلَّا ملأهُ زَهَمُهُمْ وَنْتَنُّهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عيسى عَلِي وأصحابُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُم إلى اللَّهِ تعالى ، فَيُرسِلُ اللهُ تعالى طيراً كأعْناقِ البُخْتِ، فَتَحمِلهُمْ فَتَطرحُهُم حيثُ شاءَ اللهُ، ثمَّ يُرْسِلُ اللهُ عزَّ وجلَّ مطراً لا يُكِنُّ منهُ بيتُ مَدَرٍ ولا وَبَرِ فيغسِلُ الأرضَ حتَّى يَتْرُكَهَا كالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقالُ للأرضِ: أنبتي ثَمَرَتَكِ، وَدُدِّي بَركتَكِ، فَيَومَثِذٍ تَأْكُلُ العِصابَةُ من الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِها، وَيُبَارَكُ في الرِّسلِ حتَّى إِنَّ اللَّقحة من الإبل لتكفي الفِئامَ من النَّاس ، واللَّقحة من الغَنم من النَّاس ، واللَّقحة من الغَنم لتكفي القبيلة من النَّاس ، واللَّقحة من الغَنم لتكفي الفَخِذ من النَّاس ، فبينما هُمْ كذلكَ إِذ بَعَثَ اللَّهُ تعالى رِيحاً طَيِّبةً ، فتا حُذُهُمْ تحت آباطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤمِنٍ وكُلِّ مُسْلِم ؛ ويبقى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فيها تَهَارُجَ الحُمُرِ فَعَلَيهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » رواهُ مسلم .

قوله: «خلّة بين الشَّام والعِرَاق» أي: طريقاً بينهما. وقوله: «عَاثَ» بالعين المهملة والثاء المثلثة، والعَيْثُ: أشدَّ الفَسادِ. و «الذُّرَى» بضمِّ الذَّالِ المعجمةِ: وهو أعالي الأسنِمةِ. وهو جمعُ ذِرْوَةٍ بضم الذَّالِ وكسرها. و «اليَعاسِيبُ»: ذكورُ النَّحل. «وَجِزلتَيْن» أي: قطعتين. و «الغَرضُ»: الهدف الذي يُرمى إليه بالنَّشَاب، أي: يرميه رميةً كرمي النَّشَابِ إلى الهدف. و «المَهْرودَة» بالدَّالِ المهملةِ والمعجمةِ وهي: النُّوبُ المصبوغُ. قولُه: «لا يَدَانِ» أي: لا طاقة. و «النَّغفُ»: وُدد. و «فَرْسَى»: جمعُ فريس، وهو: القتيلُ. و «الزَّلقَةُ» بفتح الزَّاي واللَّم وبالقاف، ورُويَ «الزَّلقةُ» بضمِّ الزَّاي وإسكان اللَّم وبالفاءِ، وهي: المرآة. و «العِصَابَةُ»: الجماعة. و «الرَّسُلُ» بكسر الراء: اللَّبنُ و «اللَّقْحَةُ» اللَّبُونُ. و «الفَخِذُ من النَّاسِ»: و «الفَخِذُ من النَّاسِ»: وُونَ القَبِلَةِ.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٤ / ٢٢٥٠ ـ ٢٢٥٥) (١١٠). غريب (العريث: خفض فيه ورفع: حقره وصغره ثم عظمهُ وفخمه لعظم فتنته. حتى ظنناه في طائفة النخل: حتى توهمنا أنه على مقربة من نخل المدينة. قطط: شديد جعودة الشعر.

عينه طافية: ذهب نورها أو بارزة وفيها بصيص من نور.

عبد العزى بن قطن: رجل من بني المصطلق من خزاعة هلك في الجاهلية. استدبرته الريح: جاءت بعده فجففته، والمراد بيان سرعة إفساده في الأرض.

ويستجيبون له: يجيبونه.

فتروح: ترجع عليهم.

سارحتهم: المال السائم.

وأسبغه ضروعاً: أطوله لكثرة اللبن.

أُمُدَّه خواصر: لكثر امتلائها من الشبع.

يصبحون: يصيرون.

ممحلين: ينقطع عنهم المطر وتيبس الأرض والكلا.

الخربة: الموضع الخراب.

ممتلىء شباباً: في عنفوان شبابه.

قَطُر: أي الماء منه.

جمان اللؤلؤ: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار، والمراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

لُدّ: بلدة قريبة من بيت المقدس في فلسطين.

حدب: غليظ الأرض ومرتفعها.

ينسلون: يسرعون، والمراد يظهرون من كل مكان.

طبرية: بلدة مطلة على البحيرة، في طرف الجبل، وهي اليوم تحت سيطرة يهود لعنهم الله وطهر البلاد منهم ومن أنصارهم وأشياعهم ومحبيهم.

زهمهم: ريحهم المنتنة.

كموت نفس واحدة: يموتون دفعة واحدة.

المدر: هو الطين الصلب.

الوبر: هو الخباء.

يتهارجون تهارج الحمر: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير ولا يكترثون لذلك.

فقه (العريث: \* إثبات ظهور الدجال، وبيان عظم فتنته، وأنها أشد فتنة تمر

بالمسلمين.

- \* من صفات الدجال: شديد جعودة الشعر، عينه كالعنبة الطافية فهي بارزة ذهب نورها لأنه أعور.
  - \* يخرج الدجال بين العراق والشام.
- \* يمكث الدجال أربعين يوماً؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه مثل أيام الناس.

وينبغي فهم الحديث على ظاهره بأن هذه الأيام الثلاث طويلة بهذا القدر المذكور في الحديث، ويدل عليه تمام الحديث وباقي أيامه كأيامكم.

- \* فساده يملأ الأرض بسرعة مذهلة حيث لا يأمن مؤمن من شره، ولا يخلو من فتنته موطن خلا مكة والمدينة فإنه لا يطأها.
- \* يعطى من الآيات العجيبة فتنة للعباد مثل سرعته في الأرض، وإنزال المطر، وكنوز الأرض تتبعه كما يتبع النحل أميره.
  - \* جواز تعظيم شأن الكذاب والدجال لبيان شدة فتنته وتحذير الأمة منه.
- \* وجـوب تحذير الأمة الإسلامية من الدجاجلة، ولذلك فاضت السنة المطهرة تحذيراً وإخباراً ووصفاً ولم تترك مجالاً لذلك.
- \* شفقة رسول الله على أمته وخوفه عليهم من الدجاجلة الذين يأتون من بعده.
- \* رسولُ الله ﷺ أقوى حجة وبيان من الدجال، فلو ظهر في زمنه؛ فرسول الله على غالبه لا محالة ومبطل حجته ومدحض محجته وقامع دعوته.
  - \* سعة رحمة الله بالمؤمنين حيث زُوِّدهم بسلاح يبطل حجج الدجال، ومن ذلك: أ\_ بيان صفاته مما يدل على كذبه ودجله.
    - ب \_ قدرة المؤمن على قراءة ما كتب على جبينه مما يدل على كفره .
    - ت \_ حفظ فواتح سورة الكهف عاصم من شره، فمن أدركه فليقرأها عليه.
- \* الحض على الثبات في الفتن وعدم الزيغ يمنة أو يسرة أو الرجوع القهقرى،

وقد بسطت مسألة الثبات على الإسلام في مصنف مفرد؛ فلينظر.

- \* بيان فضل سورة الكهف وأن فواتحها حرز ووقاية من فتنة الدجال.
- \* حُبُّ الصحابة رضي الله عنهم للعلم حيث كانوا يسألون رسول الله عن كل شيء يخفى عليهم من شدة حرصهم على الطاعات وبعدهم عن المعاصي، ويظهر ذلك لما أخبرهم أن يومه كسنة، فمع علمهم أنه يوم واحد؛ إلا أنهم شعروا أنه يوم طويل لا تكفي فيه خمس صلوات فقط كاليوم المعتاد، وهذا يبين فضلهم على غيرهم، وسبقهم لمن بعدهم.
- \* فيه دليل على تعميم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء؛ لقوله 護: «إذ بعث الله المسيح ابن مريم ﷺ».
  - \* إثبات نزول المسيح عيسى ابن مريم ﷺ، والأخبار في ذلك متواترة.
    - \* بيان أن عيسى ﷺ هو الذي يقتل الدجال.
- \* بيان عظم يأجوج ومأجوج وأن فتنتهم تملأ الأرض وأنهم من علامات الساعة الكبرى.
- \* دليل على أن عيسى على الأكمه والأبرص وذلك عندما يمسح عن وجوه القوم الذين عصمهم الله من الدجال؛ فيزيل عنهم الخوف والشدة.
- \* بيان مآل الذين ثبتوا على الدين وكفروا بالدجال الأكبر الجنة كما يبشرهم عيسى على الله بنائلهم بمنازلهم ودرجاتهم في الجنة .
- \* مهما اشتد بأس الناس؛ فإنهم ضعاف لله رب العالمين يظهر ذلك لمن تأمل قوله ﷺ: «إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» ثم يرسل عليهم النغف فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة.
- المؤمنون يتأذون من يأجوج ومأجوج أحياء وأمواتاً حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتأذى منهم أيضاً.
- \* المال عند الشدة والجوع لا يساوي شيئاً؛ لقوله ﷺ: «ويحصر نبي الله عيسى ﷺ وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم».

\* المسلمون يقبضون في آخر الزمان ولا يبقى إلا شرار الناس؛ قد قلَّ حياؤهم وخفت أحلامهم، يتهارجون كالبهائم ويتسافدون كالحمر، وعليهم تقوم الساعة.

#### \* ومن دلالات هذا الحديث الخطير:

أ\_من فقه النوازل أن الصلاة في البلاد التي يطول فيها الليل إلى أكثر من يوم من أيام الناس كالمناطق القطبية أو القريبة منها حيث يستمر الليل شهور وكذلك النهار أن العبادات تقدر فيها تقدير على أقرب بلد ينتظم فيه تعاقب الليل والنهار، وكذلك في الفضاء حيث ينعدم تعاقب الليل والنهار؛ فالمسلم يقدر لعبادته قدرها ويمكن ضبط ذلك بالساعات؛ يدل على ذلك قوله على الصحابة عندما سألوه عن اليوم الذي يكون كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره».

ب ـ حدوث الأمر الخارق على يد عبد من العباد لا يدل على صلاحه، وإنما المواجب عكس المسألة عند حصول الخارق ينظر إلى سلوك العبد: هل يتوافق مع الشريعة؟ فتوزن أعماله وأخلاقه ومعتقداته بميزان الشرع، فإن كان على صراط مستقيم علم من ذلك أن هذا الخارق أمر أكرمه الله به، وإن لم يكن لذلك علم أنه استدراج.

وفي ضوء هذا يفهم ما أعطاه الله للدجال من الأمور الخارقة؛ فإنها استدراج له وابتلاء للعباد.

فإن قيل: أوليس في هذه الأشياء الخارقة للعادة التي وردت في أحاديث الدجال مضلة للعقول، ومدعاة إلى اتباع الباطل، وإخلال بما أعطي أنبياء الله من المعجزات وأوليائه من الكرامات؟

فالجواب: إن الدجال يحمل مع هذه الخوارق أدلة كذبه ودجله، وأنه دعي؛ فهو يدعي الربوبية وهذا مما لا تصدقه العقول ولا تشك في كذبه القلوب لقيام دلائل الحدوث في نفس هذا الدعي، وكذلك صفات النقص بارزة فيه كالعور وهي لا تنفك عنه ولا تخفى على ناظر إليه.

ت \_ ينبغي على العباد عند ظهور الفتن الرغبة والتضرع إلى الله لأنه لا يحميهم إلا هو ولا يمنعهم أحد سواه؛ فهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يرغب إلى الله وكذلك أصحابه عندما يملأ يأجوج ومأجوج الأرض فساداً فيرسل عليهم النغف في رقابهم فيموتون جميعاً، وكذلك يرغب إليه مرة ثانية ليتخلصوا من نتنهم الذي ملأ الأرض أيضاً؛ فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت تطرحهم حيث شاء الله.

ث ـ ينبغي على عباد الله اعتزال الفتن الصماء ولذلك أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: «أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي الطور».

ح - أهمية البركة في الأشياء وأن القليل منها يكفي الكثير، ولذلك عندما تعطى الأرض بركتها؛ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرّسْل حتى أن اللّقمة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللّقمة من الغنم تكفي الفخذ من الناس.

خ - بركة الأرض مودعة فيها بإذن ربها، ولكن يد الإنسان التي تعبث بها وتفسدها وتلوثها تنزع ذلك منها، ولذلك عندما يرسل الله الماء على الأرض فيغسلها حتى يتركها كالزلقة تنبت ثمرها وترد بركتها، وفي هذا تنبيه لطيف على خطورة التلوث البيئي الذي يهلك الحرث والنسل.

المعتد الأنصاري إلى مسعود الأنصاري إلى حَرَاشِ قَالَ: انطلقتُ مع أبي مسعود الأنصاري إلى حُذَيفة بن اليَمَانِ رضي اللهُ عنهُم فقالَ لهُ أبو مسعود: حدِّثني ما سمعت من رسول الله على الدَّجَالِ قالَ: «إنَّ الدَّجَالَ يَخْرُجُ ، وإنَّ مَعَهُ ماءً وَناراً ؛ فأمّا الَّذي يراهُ النَّاسُ ماءً فنارُ تحرقُ ، وأمّا الَّذي يَراهُ النَّاسُ ناراً ، فَمَاءٌ بَارِدٌ عذبٌ ، فَمن أدركهُ منكُمْ ، فَلْيَقَعْ في الَّذي يَرَاهُ ناراً ، فإنَّهُ ماءً عذبٌ طَيِّبٌ ، فقالَ أبو مسعود : وأنا قد سمعتُهُ . متفقً عليه .

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٦ / ٤٩٤ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٣٤ و٢٩٣٥). غريب الممريث: عذب: حلو.

طيب: ضد الكدر.

فقه (المريث: \* تعظيم فتنة الدجال ليحذره أهل الإيمان.

- \* يعطى الدجال من خوارق العادات ما لا يحدث لغيره.
- \* يأتي الدجال الناس بما يحبون ويكرهون بالماء والنار، فالناس بعادتهم يكرهون النار ويحبون الماء العذب وهو معه هذان النوعان.
- الدجال ماؤه نار وناره ماء عذب، وهو لا يملك إلا الصورة في الظاهر، ولكنه
   في الحقيقة مغاير لذلك.

وهذا دليل أن الدجال يتعاطى السحر؟ لأن السحر هو تغيير للصورة الخارجية فقط؛ كما قال تعالى يصف صنيع سحرة فرعون: ﴿فَإِذَا حِبَالَهِمْ وَعَصِيهُمْ يَخْيَلُ إِلَيْهُ مِن سحرهُمْ أَنْهَا تَسْعَى ﴾ [طه: ٦٦]، وقال: ﴿سحروا أُعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ﴾ [الأعراف: ١١٦].

- \* حواس الإنسان قد تخدعه وهذا أمر معلوم بالضرورة، ولذلك ما أخبر به الشارع من أمر الدجال يؤكد ذلك؛ فالذي يراه الناس ماءً فنار مُحرقة.
- پنبغي على من أدرك فتنة الدجال ورأى ذلك أن يقع في الذي يراه ناراً؛ فإنه عذب طيب.

اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ في أُمَّتِي فيمْكُثُ أربعينَ، لا أدري أربعينَ يوماً أربعينَ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ في أُمَّتِي فيمْكُثُ أربعينَ، لا أدري أربعينَ يوماً أربعينَ شهراً، أَوْ أربعينَ عاماً، فيَبْعَثُ اللهُ تعالى عيسى ابنَ مَرْيمَ ﷺ، فيطلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ مَبْعَ سِنِينَ ليسَ بينَ اثنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ريحاً بَارِدَةً مِن قِبَلِ الشَّامِ، فلا يَبْقَى عَلى وَجْهِ الأَرْضِ أحدٌ في قلبِهِ مثقالُ ذرَّةٍ من خيرٍ أو إيمانٍ إلا قبضتُهُ، حتَّى لو أَنَّ أحدَكُمْ دخلَ في كبدِ جبل ، لدخلَتُهُ عليهِ حتَّى وَلا يُنْكِرُونَ مُعْرُوفاً، وَيَعْمَثُلُ لَهُمُ الشَّيطَانُ، فيقُولُ: أَلا تَسْتَجِيبُونَ؟ فيقولُونَ: فَما وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَراً، فَيتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيطَانُ، فيقُولُ: أَلا تَسْتَجِيبُونَ؟ فيقولُونَ: فَما

تأمرُنا؟ فيأمُرُهُمْ بعبَادةِ الأوثَانِ، وهُمْ في ذلكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّور، فَلا يَسْمَعُهُ أحدٌ إلَّا أصغَى لِيتاً وَرَفَع لِيتاً، وأوَّلُ من يسمَعُهُ رجُلُ يَلُوطُ حَوْض إبلهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مطراً كأنَّهُ الطَّلُّ أو الظِّلُّ ، فَتَنبُتُ منهُ أجسادُ النَّاس . ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أخرى فإذا هُم قيامٌ ينظرُ ونَ ، ثمَّ يُقالُ: يا أَيُّها النَّاسُ هَلُمَّ إلى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ، ثُمَّ يُقالُ: أخرجُوا بَعْثَ النَّار فيقالُ: مِنْ كَمْ؟ فيقالُ: من كُلِّ ألفٍ تِسْعَمائَةٍ وتسعَةً وَتِسْعِينَ؛ فذلكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الولدَانَ شِيباً، وذلكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عنْ سَاقِ» رواهُ مسلم.

«اللِّيتُ»: صفحة العُنْق، ومعناه: يضعُ صفحة عُنْقِهِ وَيَرْفَعُ صفحته الأخرى. توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢٩٤٠).

غريب (الحريث: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع: يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية.

دارٌ رزقهم: ينتفعون به.

يلوط حوض إبله: يطينه ويصلحه.

أضعى: أمال.

الطّل: كمنى الرجال.

أخرجوا بعث النار: المبعوث إليها.

وذلك يوم يكشف عن ساق: ساق الرَّب تبارك وتعالى كما هو في حديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»؛ فقد وقع التصريح بذلك، وقد بسطت المسألة مبيناً ضعف ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه بأنه فسر الساق بالكشف عن الشدة والكرب وأهوال يوم القيامة في كتابي: «المنهل الرقراق».

فقه (المريث: \* تعيين مدة مكث الدجال في الأرض وأن يلبث أربعين يوماً.

وقول الراوي: لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً لا يضر فإن حديث النواس بن سمعان المتقدم عين ذلك وبينه بأنه يمكث أربعين يوماً.

- \* تأكيد نزول عيسى عليه الصلاة وأتم السلام وأنه يقتله بباب لد كما مضى في حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه.
- \* لا تناقض بين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكون محمد على خاتم النبيين لأن عيسى عليه السلام لا ينزل بشرع جديد ينسخ شريعة الإسلام بل ينزل متبعاً لرسول الله على ويحكم بشريعته كتاباً وسنة ويحيى من أمور الشرع ما هجره الناس.
- \* الإسلام والسنة ينزعان الحقد والغل والشحناء من صدور أتباعها، ولذلك يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة.
  - \* أهل الإيمان يقبضون قبل الساعة.
- \* لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يتميزون بحب الفاحشة وظلم بعضاً، ولذلك لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً.
  - \* للشيطان قدرة على التشكل في صورة الإنسان.
- \* غاية الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله الذي خلقه ويعبد الأوثان والأصنام.
  - \* يصعق كل من سمع النفخة الأولى.
  - \* النفخة الثانية تكون لإحياء الموتى وبعث من في القبور.
  - \* إثبات المعاد والحشر والحساب وأن العبد مسؤول عن عمله في الدنيا.
- \* إثبات صفة الساق لرب العالمين، وقد مضى بيان منهج السلف في ذلك وفصلت هذه المسألة تفصيلًا حسناً في كتابي «المنهل الرقراق» ولكن تذكر قوله تعالى: 
  وليس كمثله شي وهو السميع البصير لكيلا تتعطل ولا تشبه.

١٨١١ - وعن أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اللهِ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ اللهَ سَيَطَوُّهُ الدَّجَالُ، إلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِها إلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُما، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنافِقٍ، رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٩٤٣).

غريب (المريث: نقب: خرق.

السبخة: أرض ذات نَزُّ وملح لا تنبت، وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة

فقه (المريث: \* فتنة الدجال تملأ الأرض ويبتلي أهلها بذلك إلا مكة والمدينة.

\* الملائكة تحرس مكة والمدينة يمنعون الدجال من دخولها.

 المدينة تنفي خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد، ولذلك ترجف ثلاثاً لتنبذ للدجال كل منافق مارق وكافر مكافح ليلتحق به، ويبقى الإيمان فيها.

١٨١٢ - وعنهُ رضى اللهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «يَتْبَعُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيهمُ الطَّيالِسةُ» رواهُ مسلم.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٢٩٤٤).

غريب (الحريث: الطيالسة: جمع الطيلسان، وهو: ثوب يلبس على الكتف، يحيط بالبدن ينسج للبس، خال من التفصيل والخياطة.

فقه (المريث: \* أتباع الدجال من اليهود قاتلهم الله، وفي هذا تنبيه على مكرهم وخبثهم وأنهم يسعون لتدمير العالم، ولذلك يركبون كل موجة ويستغلون كل فرصة لتمرير مكرهم وتحقيق أهدافهم.

\* أهل البدع والفجور والفسق يتخذون شعاراً يميزهم عن غيرهم، وشعار أتباع الدجال لبس الطيلسان.

\* أشار بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الطيلسان من أجل ذلك.

١٨١٣ ـ وعن أمِّ شَريكِ رضيَ اللهُ عنها، أنَّها سمعتِ النبيُّ ﷺ يقولُ: «ليَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ في الجبَالِ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٩٤٥).

نقه (العريث: \* ينبغي الهروب والابتعاد عن مواطن الفتن.

\* بيان عظم فتنة الدجال وشدة شرها.

١٨١٤ - وعن عِمْرَانَ بن حُصَيْن رَضيَ اللهُ عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَا بَيْنَ خَلْق آدَمَ إلى قِيَام السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ» رواهُ مسلمٌ. توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٩٤٦).

**غريب (العريث:** أمر أكبر من الدجال: أكبر فتنة وأعظم شوكة.

فقه (المريث: \* فتنة الدجال أعظم فتنة من خلق الناس إلى قيام الساعة.

\* لا ينجو من شرها إلا اليسير ممن يدركها وهم الذين عصمهم الله وثبتهم على الإسلام والسنة.

• ١٨١ - وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضي اللهُ عنهُ، عن النّبيِّ عِللهِ قالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَه رَجُلُ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ له: إلى أينَ تَعمدُ؟ فيقول: أعمدُ إلى هذا الَّذي خَرَجَ، فيقولُونَ له: أو ما تُؤمِن برَبِّنـا؟ فيقول: ما برَبِّنا خفاءً! فيقولُونَ: اقتُلُوه، فيقول بعضهُمْ لبَعضِ: أَلْيْسَ قَدْ نَهِ أَكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحداً دونَه، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إلى الدَّجَّالِ، فإذا رآه المُؤمِنُ قالَ: يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ هذا الدَّجَّالُ الذي ذكرَ رسولُ اللهِ ﷺ؛ فيأمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشبَّحُ ؛ فيقولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، فيقولُ : أَوَمَا تُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: أَنْتَ المسيحُ الكَذَّابُ! فَيُؤمَرُ بِهِ، فَيُؤشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرقهِ حتَّى يُفْرَقَ بِينَ رَجْلَيْهِ ، ثُمَّ يمشي الدُّجَّالُ بِينَ القِطْعَتَيْن ، ثُمَّ يقولُ لهُ: قمْ ، فَيَسْتَوي قائماً، ثمَّ يقولُ لهُ: أَتُؤمِنُ بي؟ فيقولُ: ما ازْدَتْتُ فيكَ إلَّا بصيرَةً. ثُمَّ يقولُ: يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّهُ لا يفعلُ بعدِي بأحدٍ من النَّاس ، فيأخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فيجعلُ اللهُ ما بينَ رَقَبَتِهِ إلى ترقُوتِهِ نُحاساً، فلا يَسْتَطيعُ إليهِ سبيلًا، فيأخُذُ بيديهِ ورجليهِ فيقذِفُ بهِ، فيحسَبُ النَّاسُ أنَّما قَذَفَهُ إلى النَّارِ، وإنَّما أَلقِيَ في الجَنَّةِ» فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «هذا أعظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ ربِّ العَالمينَ» رواهُ مسلم. وروى البخاريُّ بعضهُ بمعناهُ. «المَسَالحُ»: هُمُ الخُفَراءُ والطَّلاثِعُ.

> توثيق العريث: أخرجه مسلم (۲۹۳۸) (۱۱۳). وأما بعضه الذي أخرجه البخاري (۱۳ / ۱۰۱ ـ فتح). غريب العريث: قبَلَه: جهته.

أين تعمد: أين تقصد.

يشبح: يمد على بطنه.

الشج: الجرح في الرأس والوجه.

يوشر: ينشر وهي لغة في ذلك.

مفرقة: مفرق رأسه الذي يفرق فيه الشعر وهو وسطه.

ترقوته: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين.

فقه (الحريث: \* الدجال فيه أوصاف تدل على كذبه بادعائه الربوبية.

- \* صفات الرَّب تبارك وتعالى صفات كمال وجلال تليق به سبحانه وتعالى ، بينما أوصاف الدجال تدل على النقص والعجز فهو مع ادعائه الربوبية وحدوث الخوارق على يديه لا يستطيع تغيير عَوره.
- \* المسلم يستنير عند وقوع الفتن بما صح عن رسول الله على المؤهو يستطيع أن يعرف الدجال بصفاته المذكورة في السنة الصحيحة، ولذلك يقول الرجل المؤمن للدجال: يا أيها الناس! إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله على الناس!
  - \* ينبغي على العبد الصبر والثبات على التعذيب في سبيل الله ولو قُطِّع أو حُرَّق.
- \* الدجال يضعف عن فعل ما لم يمكنه الله من فعله، ولذلك لا يستطيع قتل الرجل المؤمن مرة ثانية حيث يجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً.
- \* ثبات الرجل المؤمن على الإسلام والسنة بداية انهيار معسكر الدجال حيث يعجز عن فعل شيء بغيره بعده.
- \* بيان عظم أجر الرجل المؤمن الذي يثبت أمام الطغاة والدجاجلة ولا يرتد عن دينه وسنة رسوله ﷺ.
  - \* من دلالات هذا الحديث:
- أ ـ السنة النبوية الصحيحة محفوظة إلى آخر الدهر، يدل على ذلك أن الرجل المؤمن عرف الدجال من خلال سنة رسول الله على .
- ب ـ ينبغي فقه الواقع في ضوء كتاب الله وسنة رسوله لا العكس، ولذلك ينبغي

على من أراد معرفة الواقع أن يكون عالماً بالكتاب والسنة الصحيحة.

ت \_ بقاء سلسلة الإسناد موصولة بدايتها برسول الله ﷺ؛ فقد وقع في بعض روايات الحديث: « أشهد أنك الدجال الذي حدَّثنا رسول الله ﷺ حديثه».

ث \_ خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية والعقيدة حيث احتج هذا الرجل المؤمن على ذلك بحديث رسول الله على وخاطب الناس معتمداً على ذلك.

ج \_ وقوع ما أخبر به رسول الله على تزيد المؤمن بصيرة ولذلك يقول الرجل المؤمن: ما ازددت فيك إلا بصيرة.

ح ـ الدجال يملك جيشاً وعتاداً، ولذلك فهو يحيط به المسالح وهم الخفراء والطلائع.

١٨١٦ ـ وعن المُغيرةِ بن شُعبَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: ما سألَ أحدُ رسولَ اللهِ عَنهُ قالَ: ما سألَ أحدُ رسولَ اللهِ عَن الدَّجَالِ أكثرَ ممَّا سَألتُهُ؛ وإنَّهُ قالَ لي: «مَا يَضُرُّك؟» قلتُ: إنَّهُمْ يقولُونَ: إنَّهُمْ عَلَي اللهِ مِن ذلكَ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٨٩ فتح)، ومسلم (٢٩٣٩) (١١٥). غريب (العريث: ما يضرك: ما يتعبك.

هو أهون على الله من ذلك: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يديه مضلًا للمؤمنين ومشككاً لقلوبهم، بل إما جعله ليزداد الذين آمنوا إيماناً، وتثبت الحجة على الكافرين والمنافقين.

وليس معناه: أنه ليس معه شيء من ذلك.

فقه (المريث: \* استحباب الإكثار من السؤال عن أمر يخاف منه ومعرفة تفاصبك لكيلا يقع فيه.

\* وجوب معرفة الشر للحذر منه على حد قول القائل:

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشريقع فيه

إثبات حصول خوارق العادات على يد الدجال لكنها تزيد المؤمن بصيرة ويقيناً
 ولا يرتاب إلا الذين في قلوبهم مرض.

\* حصول الخوارق على يد الدجال آية كذبه وادعائه.

١٨١٧ ـ وعن أنس ِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلًّا وَقَـدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، ألا إنَّهُ أَعْوَرُ، وإنَّ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجلَّ لَيْسَ بأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْه ك ف ر» متفقٌ عليه.

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٩١ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٣٣).

فقه اللمريث؛ \* خبر الأعور الدجال الكذاب كان معلوماً عند كل الأنبياء وكلهم حذر أمته فتنته.

- \* من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله معرفة سبيل المجرمين لمخالفتها والتحذير منها وبيانها.
- \* الدجال يحمل شواهد كذبه ونقصه في خِلقته؛ فهو أعور عينه كالعنبة الطافئة، ومكتوب على جبينه: «كَفَرَ» بحروف مقطعة كتابة حقيقة جعلها الله من جملة العلامات الدالة على كذبه وكفره ونقصه، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب.
- \* إثبات صفة العينين لرب العالمين فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وقد احتج بذلك بعض أهل العلم على أن لله عينين ثنتين ؛ لأن الأعور له عين واحدة ، وهو استدلال لطيف ظريف صحيح، والله أعلم.

ولكن ينبغي فهم ذلك في ضوء منهج السلف الصالح في الصفات الإلهية، وقد مضى بيانه وأنه إثبات دون تمثيل وتنزيه دون تعطيل.

١٨١٨ - وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ألا أَحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عن الدَّجَّالِ ما حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ! إِنَّهُ أَعوَرُ، وإِنَّهُ يَجيءُ معهُ بمثالِ الجَنَّةِ والنَّارِ، فالتي يقولُ إنَّها الجَنَّةُ هي النَّارُ، متفقُّ عليه .

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٧٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٣٦).

نقه (العريث: \* شدة حرص رسول الله على أمته حيث بين للمسلمين من الصفات التي نعرف بها الدجال ما لم يبينه نبي من قبله.

\* وفي هذا التنبيه النبوي دلالة على كمال الدين وشموله وعدم احتياجه لغيره.

\* بيان أن أمة محمد على أفضل الأمم وآخرها.

\* وانظر حول ما معه من الجنة والنار حديث ربعي بن حراش وأبي مسعود والأنصاري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم المتقدم برقم (١٨٠٩).

١٨١٩ ـ وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى الدَّجَالَ بين ظهراني النَّاسِ فقالَ: «إنَّ اللهَ لَيْسَ بأعورَ، ألا إنَّ المسيحَ الدَّجَالَ أعْورُ العيْنِ النَّاسِ فقالَ: «إنَّ اللهَ لَيْسَ بأعورَ، ألا إنَّ المسيحَ الدَّجَالَ أعْورُ العيْنِ النُّمني، كأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيةً» متفقٌ عليه.

توثيق (الصريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٧٠ ـ فتح)، ومسلم (٤ / ٢٢٤٧) (١٠٠).

غريب (المريث: بين ظهراني الناس: بين الناس.

فقه (المريث: \* انظر الحديث المتقدم.

\* بيان أن الدجال أعور العين اليمني.

١٨٢٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُخْتَبِىءَ اليَهودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ والشَّجَرِ، فيقولُ الحَجَرُ والشَّجَرُ: يا مُسْلِمُ هذا يَهودِيُّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إلاَّ الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَِجَرِ اليَهُودِ» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ١٠٣ - فتح)، ومسلم (٢٩٢٢). وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (٦ / ١٠٣ وو٦٠ -فتح)، ومسلم (٢٩٢١).

غريب المريث: الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس.

فقه (المريث: \* الخطاب النبوي يعم المخاطبين ومن بعدهم ممن اتصف بأوصافهم.

\* بقاء الإسلام إلى آخر الدهر.

\* تأكيد على قتل اليهود وتخليص الأرض من شرهم وإن الساعة لن تقوم حتى يتم

ذلك ولذلك فإن محاولات تثبيت دولتهم في الأرض المباركة لتبوء بالفشل الذريع.

- \* تنبيه على أن الجيل الذي يستأصل شأفة اليهود ويدمر مكرهم تدميراً هو الجيل المسلم الذي لا يعبد إلا ربه، وتأمل نداء الشجر والحجر لذلك الجيل: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي خلفي تعال فاقتله.
- \* الجيل الذي يعيد للإسلام مجده المفقود ويحقق أمله المنشود هو جيل رباني كجيل القدورة الأول؛ فلذلك تحقق فيهم صفة العبودية على وجهها الحق، ولذلك خاطب الرسول على أصحابه وهو يريد ذلك الجيل؛ فصح الخطاب لأن ذلك الجيل على سمت الصحابة عقيدة ومنهجاً وسلوكاً وتربية.

١٨٢١ ـ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نَفْسِي بيدهِ ؟ لا تَذْهَبُ اللهُ عنهُ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «والذي نَفْسِي بيدهِ ؟ لا تَذْهَبُ اللهُ نيا حتَى يَمُرُّ الرَّجُلُ بالقبْرِ ، فَيَتَمَرَّغَ عليهِ ، ويقولُ: يا لَيْتَني مَكَانَ صَاحِب هذا القَبْر ، وَلَيْسَ بهِ الدِّينُ ، ما بهِ إلاَّ البَلاءُ » متفقُ عليه .

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٧٤ - ٧٥ فتح)، ومسلم (٤ / ٢٣٣١) (٤٥).

غريب (الحريث: يتمرغ: يتقلب بالتراب.

وما به إلا البلاء: الحامل له على تمني الموت البلاء وكثرة المحن والفتن، أعاذنا الله مما ظهر منها وما بطن.

فقه المريث: \* كثرة الفتن واشتداد البلايا وازدياد الشرور والآثام في آخر الزمان.

- \* الرجل يتمنى الموت ليس لأمر ديني، وإنما لاشتداد الفتن في ذلك الزمن.
- \* ليس في الحديث جواز تمني الموت وإنما إخبار عما سيقع في آخر الزمان.
- \* إذا ظهرت الفتن واشتد البلاء وأحس العبد أنه لا طاقة له به؛ فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي، وأمتني إذا كان الموت خيراً لي.
- \* رؤية القبور تذكر بالموت وما بعده، ولذلك شرعت زيارتها للاعتبار والاستغفار للمؤمنين.

١٨٢٢ ـ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى

يَحْسِرَ الفُرَاتُ عن جَبَلِ مِنْ ذَهَبِ يُقْتَتَلُ عليهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِاثَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو».

وفي روايةٍ: «يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عن كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا بَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً» متفقٌ عليه.

توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٧٨ ـ ٧٩ ـ نتح)، ومسلم (٢٨٩٤). غريب (الحريث: يوشك: يقرب.

ينحسر: ينكشف.

وقع (المريث: \* تنبيه إلى قرب الساعة، وأن الناس غافلون عما فيها من أهوال.

\* إشارة إلى حب الناس وتنافسهم على كنز الذهب، وأنهم جبلوا على الطمع والجشع، فلو كان لأحدهم وادي من ذهب؛ لتمنى أن يكون له واديان.

\* التنافس على حطام الدنيا وزينتها يفضى إلى البغي والاقتتال.

\* إخبار عن أمر غيبي لم تنكشف حقيقته ولذلك نؤمن به على ظاهره وأنه حقيقة كما أخبر به رسول الله على دون تأويل لذلك.

\* حرمة الأخذ من ذلك المال والذهب لقوله على: «فمن حضره لا يأخذ منه شيئاً».

١٨٢٣ \_ وعنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ الله على عَيْر يقولُ: «يَتْركُونَ المَدينَةَ على خَيْر مَا كَانَتْ، لا يَغْشَاهَا إلَّا العَوافي ـ يُريدُ: عَوَافي السِّباع والطَّير ـ وآخِرُ من يُحْشَرُ راعِيَانِ مِن مُزِّيَّنَةً يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعَقَانِ بَغَنَمِهما فَيَجدَانَها وُحُوشاً، حتَّى إذا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهما» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٨٩ - ٩٠ - فتح)، ومسلم (١٣٨٩)

غريب (العريث: لا يغشاها: لا يقصدها.

ينعقان: يصيحان بها.

الثنية: الطريق في الجبل.

فقه (الحديث: \* إخبار من النبي ﷺ عن أمر غيبي يقع في آخر الزمان وهو مما

أوحاه الله إليه، وهو أن المدينة ستكون في أوفر عيش وأفضله ثم يتركها أهلها إلى غيرها حتى لا يبقى فيها إلا الوحوش.

\* إخبار عن آخر الناس حشراً ووصف دقيق لحالهما حيث أخبر عن مهنتهما وهي الرعي، وعن قبيلتهما وهي مُزينة، وعن قصدهما وهو المدينة، وعن آخر مكان يبلغانه وهو ثنية الوداع . . . وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

١٨٢٤ ـ وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبيُّ ﷺ قالَ: «يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ في آخِرُ الزَّمَانِ يَحْثُو المَالَ وَلا يَعُدُّهُ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٩١٤).

غريب (الحريث: يحثو: يحفن بيديه.

فقه (الحريث: \* تبشير للمؤمنين بكثرة المال في أيديهم وكذلك الغنائم من أعدائهم، وأن خلفاءهم في آخر الزمان ينفقون من المال دون عد أو حساب.

\* إخبار عن عودة الخلافة الراشدة في آخر الزمان لقوله ﷺ: «يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان».

وهذا الأمر جاء صريحاً في حديث حذيفة الحسن الذي أخرجه أحمد والطيالسي ؟ أن رسول الله على قال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ؟ فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ؟ فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً ؟ فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا أراد أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت».

. ١٨٢٥ - وعن أبي مُوسى الأشعَريِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زَمَانُ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، فَلا يَجدُ أحداً يَأْخُذُها مِنْهُ، وَيُرى الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسَاءِ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (١٠١٢).

غريب (الحريث: يلذن به: يعتصمن به.

فقه (العريث: \* الحض على التبكير في إخراج الصدقات قبل أن لا يجد أحداً بأخذ منه الصدقة.

- \* إشارة إلى كثرة المال بين يدي الناس حتى لا يرى من يقبل الصدقة.
- \* إشارة إلى كثرة الحروب والملاحم في آخر الزمان مما يؤدي إلى قتل الرجال؛ فلا يبقى إلا النساء.

١٨٢٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي على قال: «اشْتَرى رَجُلُ مِنْ رَجُلُ مِنْ رَجُلُ مِنْ مَقَارِهِ جَرَّةً فيها ذَهَبّ، فقالَ له اللّذي اشْتَرى العقارَ في عقارِهِ جَرَّةً فيها ذَهَبّ، فقالَ له اللّذي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ، إنّما اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ، وقالَ اللّذي لَهُ الأَرضُ: إنّما بعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فيها، فَتَحَاكَما إلى رَجُلٍ، فقالَ اللّذي النّذي لَهُ الأَرضُ: إنّما بعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فيها، فَتَحَاكَما إلى رَجُلٍ، فقالَ اللّذي تَحَاكَما إليهِ: ألكُما وَلَدٌ؟ قالَ أَحَدُهُما: لي غُلامٌ وقالَ الآخرُ: لي جَارِيةٌ، قالَ: أَنْكُحَا النّلامَ الجَارِيةَ وأَنْفِقُوا على أَنْفُسِهما مِنْهُ وَتَصَدَّقًا» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ١٢٥ ـ ١٣٥ ـ فتح)، ومسلم (١٧٢١). غريب (العريث: العقار: كل ملك ثابت له أصل كالضيعة والمنزل.

فقه (الحريث: \* بيان فضل الورع وترك ما فيه شبهة من المال.

- \* وجوب رد الحقوق إلى أهلها ممن وجد وعرف صاحبه.
  - \* الحض على الصدق في التعامل.
  - \* البيع يكون لما في العقد المبرم بين المتابعين.
- \* ينبغي على المتخاصمين إنفاذ حكم الحكم الذي رضيا به إذا لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله على .
  - \* يجوز للحاكم الإصلاح بين الخصمين إذا ظهر له حسن حالهما وورعهما.
    - \* استحباب نكاح أبناء الرجال الصالحين لبعضهم بعضاً.
      - \* لا يتم النكاح إلا بولي.
      - \* الحض على التصدق والإنفاق في سبيل الله.

١٨٢٧ \_ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ عِنهُ اللهُ عنهُ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ عِنهُ يقولُ: «كانتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُما ابناهُمَا، جاءَ الذُّنْبُ فَذَهَبَ بابن إحْدَاهُما، فقالتْ لَصَاحِبَتَها: إنَّما ذَهَبَ بابنـكَ، وقـالت الأخْرَى: إنَّما ذَهَبَ بابْنك، فتَحَاكَما إلى دَاودَ عَلَيْ ، فَقَضَى بهِ للكُبْرَى، فَخَرَجَتا على سُلَيْمانَ بن داودَ ﷺ، فأخبَرَتَاهُ. فقالَ: اثْتُوني بالسِّكينَ أَشُقَّهُ بِينهما. فقالت الصُّغْرَى: لا تَفْعَلْ، رَحِمَكَ الله، هو ابنُها. فقَضَى بهِ للصُّغْرَى، متفقّ عليه.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٤٥٨ ـ فتح)، ومسلم (١٧٢٠).

فقه (العريث: \* الفطنة والموهبة نعمة من الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره.

\* يجوز للأنبياء الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحي ؟ ليكون في ذلك زيادة أجر، ولعصمتهم من الخطأ إذ لا يقرون على الباطل.

\* جواز تحري الحق بالقرائن والحيل لاستخراج الحقوق.

\* ليس في الحديث دليل على نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ لأن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يعمد لنقض الحكم، وإنما احتال بحيلة ذكية لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر حيث دعا بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر؛ فحصل المقصود لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أنها آثرت حياته، ولم يجد هذه القرينة عند الكبرى مما دعاه للحكم به للصغرى.

١٨٢٨ ـ وعن مِرْدَاسِ الأسلميِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأوَّلُ فالأوَّلُ، وَتَبَّقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ، لا يُبَالِيهمُ اللهُ بالةُ» رواه البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٧ / ٤٤٤ ـ فتح).

خريب (الحريث: لا يبالهم الله بالة: لا يرفع لهم قدراً، ولا يقيم لهم وزناً. حثالة: الردىء وسقط الناس.

فقه (المريث: \* موت أهل العلم والصلاح والفضل من أشراط الساعة.

- \* الحض على التأسي بأهل الخير والفلاح والتشبه بالكرام لثلا يصير ممن خالفهم ممن لا يعبأ الله بهم.
- لا يبقى في آخر الزمان إلا أهل الجهل ممن لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً ،
   وعليهم تقوم الساعة .

الله عنه قال: جاء جبريل إلى الزَّرَقِيِّ رضيَ الله عنه قال: جاء جبريل إلى النَّبيِّ عَلَى قال: ما تَعُدُّونَ أهلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قال: «مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمينَ» أو كَلِمَةً نَحْوها. قال: «وكذلك مَنْ شَهدَ بَدْراً مِنَ المَلائِكَةِ» رواهُ البخاري.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٧ / ٣١١ - ٣١٢ - فتح).

نقه (المريث: \* بيان منزلة أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم.

- \* من شهد بدراً من الصحابة الكرام من خيرة أصحاب النبي رضي وكذلك من شهد بدراً من الملائكة.
  - \* دليل على شهود الملائكة غزوة بدر.
- دليل على أن الملائكة تقاتل مع المؤمنين وتثبت أقدامهم في قتالهم ضد أعداء
   الله .
- بيان أهمية غزوة بدر لما كان فيها من نصرة للإسلام والمسلمين في بداية الدعوة
   الإسلامية، وكسر شوكة الذين كفروا.
- اللهُ تعالى بِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلى أَعمالهِم » متفقً على أعمالهِم » متفقً على أعمالهِم » متفقً على أعمالهِم » متفقً على أعمالهِم » متفقً

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٦٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٧٩).

فقه (المريث: \* تحذير أكيد وتخويف عظيم لمن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- \* النهى عن مجالسة أهل الظلم والمعاصي والفسوق.
- \* العذاب في الدنيا يعم الكافر والمؤمن الساكت عن الحق.

\* يوم القيامة يبعث كل على عمله؛ فالمؤمن يبعثه على إيمانه، والكافر على كفره .

١٨٣١ ـ وعن جابرِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كانَ جِذْعٌ يقومُ إليهِ النَّبِيُّ ﷺ، يعني: في الخُطْبَة. فلما وُضِعَ المِنْبَرُ، سمعنا للجذْع ِ مثلَ صوتِ العِشَارِحتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ عَيِّلِيُّوم، فَوَضَعَ يَدَهُ عَليه فَسَكَنَ.

وفي روايةٍ: فلمَّا كانَ يَوْمُ الجُمعة قعَدَ النَّبيُّ ﷺ على المِنْبَر فصاحَتِ النَّخْلَةُ التي كانَ يَخْطُبُ عندَها حتَّى كادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ.

وفي روايةٍ: فَصاحَتْ صياحَ الصَّبيِّ، فَنَزَلَ النبيُّ ﷺ حتَّى أخذها فضمُّها إليهِ، فجعلتْ تئنُّ أنينَ الصَّبيِّ الذي يُسكَّتُ حتَّى استقرَّتْ، قالَ: «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسمَعُ مِنَ الذِّكْرِ» رواهُ البخاريُّ .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٣ / ٣٩٧، ٦ / ٢٠٢ ـ فتح).

غريب الحريث: جذع: ساق النخلة.

العشار: جمع عشراء، وهي: الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر حتى

فقه المريث: \* السنة في خطبة الجمعة أن تكون على المنبر.

- \* استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه.
  - \* الجمادات قد يخلق الله لها إدراكاً كالحيوان، بل كأشرف الحيوان.
- \* دلالة على عطف وشفقة رسول الله على حتى مع الجمادات، وبهذا يتضح أنه رحمة للعالمين.
- \* قلوب العباد تطمئن بذكر الله حتى الجذع حينما فقد هذه الطمأنينة حَنَّ وأن أنين الصبى الذي يسكت.
  - \* هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله ع الله

١٨٣٢ - وعن أبي تَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جُرْثُوم بن نَاشِرٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن رسول

الله على قالَ: (إن الله تعالى فَرَضَ فَرائضَ فلا تُضَيِّعُوها، وَحَدَّ حُدُوداً فلا تَعْتَدوها، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهَكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عنها» حديثٌ حسنٌ، رواهُ الدَّارقُطني وغيرهُ.

توثيق (الحريث: ضعيف ـ أخرجه الدارقطني (٤ / ١٨٤)، والبيهقي (١٠ / ١٢ \_ ١٣) من طريق داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني ؛ قال: قال رسول الله (وذكره).

قلت: إسناده ضعيف، فيه علتان:

الأولى: أن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة.

والثانية: اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء، ولكنه واه لا يصلح للمتابعة، ولكن نذكره للمعرفة، وله عنه طريقان:

الأولى: من طريق أصرم بن حوشب، حدثنا قرة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم عن طاووس؛ قال: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول (وذكره).

قلت: أصرم كذاب.

الثانية: من طريق نهشل الخراساني بسنده عن أبي الدرداء.

قلت: نهشل كذاب أيضاً.

ويغنى عن حديث أبي ثعلبة حديثُ أبي الدرداء بلفظ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية؛ فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن نسياً»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ نَسِياً ﴾.

أخرجه الحاكم (٢ / ٣٧٥)، وصححه ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.

غريب (المريث: فلا تضيعوها: فلا تتركوها أو تخلو بها.

فلا تعتدوها: لا تتجاوزوها بالزيادة.

فقه (المريث: \* الحديث ضعيف، ولكنه أشار إلى نبذ تشهد لها قواعد الشريعة،

وبخاصة أن حديث أبي الدرداء يغني في هذا الباب.

- \* الحلال ما أحله الله في كتابه وسنة رسوله ﷺ.
- \* الحرام ما حرمه الله في كتابه وسنة رسوله ﷺ.
- \* لا ينبغي تضييع حدود الله ولا تجاوزها بل الحق الوقوف عندها.
  - \* سعة رحمة الله بعباده ولطفه بهم.
- ما سكت عنه الشرع إنما هو عافية للأمة؛ فعليها أن تقبل من الله عافيته ولا
   تتنطع أو تتكلف في الدين أو تسأل عن أشياء سكت عنها الشرع.
  - \* ربنا أحصى كل شيء وأحاط به علماً وما كان ربك نسياً.

١٨٣٣ ـ وعن عبد الله بن أبي أوفى رضيَ اللهُ عنهما قالَ: غَزَونا مع رسولِ اللهِ عَلَيْ سَبْعَ غزواتٍ نأكُلُ الجراد.

وفي روايةٍ: نَأْكُلُ معهُ الجرادَ، متفقَّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٩ / ٦٢٠ ـ فتح)، ومسلم (١٩٥٢).

نقه (المريث: \* جواز أكل الجراد كيفما مات.

\* تواضع رسول الله على وأنه يشارك عامة المسلمين في مأكلهم ومشربهم.

١٨٣٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لا يُلْدَغُ المُؤمِنُ من جُحْرِ واحِدٍ مَرَّتين» متفقً عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٥٢٩ ـ فتح)، ومسلم (٢٩٩٨).

فقه (المريث: \* ينبغي أن يكون المؤمن حازماً حذراً لا يؤتى من الغفلة فينخدع مرة.

- \* أدب نبوي شريف أدب به الرسول ﷺ أمته كي تحذر مما تخاف سوء عاقبته.
- \* ليس من شيمة المؤمن أن ينخدع من الغادر اللئيم المتمرد؛ فلا يستعمل الحلم في حقه، بل ينتقم منه غضباً لله.

١٨٣٥ ـ وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا

يَنْظُرُ إليهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُلٌ على فَضْل مَاءٍ بالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ من ابن السَّبيل ، وَرَجُلٌ بَايَع رَجُلًا، سِلْعَةً بَعْدَ العصر، فَحَلَفَ باللهِ لأَخَذَها بكذا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وهو على غَيْر ذلك، وَرَجُلٌ بَايَعَ إماماً لا يُبَايِعُهُ إِلَّا لدُنيا، فإنْ أعطَاهُ منها وَفَى، وإنْ لم يُعْطِهِ منها لَمْ يَفٍ، متفقٌ عليه.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٥ / ٣٤ ـ فتح)، ومسلم (١٠٨).

غريب (المريث: رجل على فضل ماء: ماء فاضل عن حاجته.

الفلاة: الأرض التي لا ماء فيها.

ابن السبيل: المسافر.

فقه (العريث: \* صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة؛ فإذا أخذ حاجته لم يجز له منع فضل الماء.

- أفضل الصدقة سقى الماء.
- \* تغليظ تحريم الحلف كذباً بعد العصر لإنفاق السلعة، وذلك أن هذا وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار وكذلك ختم الأعمال.
  - \* التشديد في نكث البيعة والخروج على الإمام ؛ لما في ذلك من تفرق الكلمة .
- \* كل عمل لم يقصد صاحبه به وجه الله وإنما أراد عرضاً زائلًا أو سفراً قاصداً؟ فهو فاسد وفاعله آثم.
- \* تحريم البخل والغش والغدر وبيان أنها من الكباثر للوعيد الشديد المترتب على فعلها.

١٨٣٦ \_ وعنهُ عن النَّبِيِّ عَلَى النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالُوا: يا أبا هريرةَ ، أربعُونَ يوماً؟ قالَ: أبيتُ، قالُوا: أربعونَ سنةً؟ قالَ: أَبَيْتُ. قالُوا: أربعونَ شهراً؟ قَالَ: أَبِيتُ «وَيَبْلَى كُلِّ شَيءٍ من الإِنسانِ إلَّا عَجْبَ الذَّنَب، فيهِ يُركَّبُ الخَلْقُ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّماءِ مَاءً، فَيَنَبتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ، متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٨ / ٥٥١ - فتح)، ومسلم (٢٩٥٥).

غريب المريث: أبيت: امتنعت عن القول بتعيين ذلك.

عجب الذنب: عظم لطيف في أصل الصلب، وهو: رأس العصعص.

البقل: كل نبات اخضرت به الأرض.

نقه (العريث: \* ينبغي على العبد أن يمتنع عن الجواب إذا سئل عن شيء لا يعلمه.

- \* جميع الجسد يبلى إلا عجب الذنب؛ فهو الذي يبقى ليعاد تركيب الإنسان منه مرة أخرى.
- \* قدرة الله سبحانه وتعالى على النشأة الثانية وبعث من في القبور ليوم البعث والحشر والنشور.
- \* بيان كيفية إعادة الخلق مرة أخرى وهذا من أمور الغيب التي نؤمن بها كما وردت بها الأخبار الصحيحة.

ترثيق (المريث: أخرجه البخاري (١ / ١٤١ ـ ١٤٢ ـ فتح).

غريب (الحريث: وسد الأمر إلى غير أهله: أسند الأمر إلى غير الأكفاء من الناس. فقه (الحريث: \* جواز تكرار السؤال إذا لم يجب المسؤول.

- \* الرسول على لا يعلم الغيب؛ فهو لا يعلم إلا ما علمه الله.
- \* بيان أدب العالم والمتعلم، فأما العالم؛ فقد تضمن ترك زجر السائل بالإعراض عنه أولاً حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إليه مجيباً برفق ولين، وأما المتعلم؛ فقد تضمن كراهة سؤال العالم وهو مشتغل بغيره لأن حق الأول مقدم.

- \* يؤخذ منه ترتيب الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى وفض الخصومات.
- \* جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل ما يقوله العالم حتى يتضح له الجواب، وذلك لقول الأعرابي: كيف إضاعتها؟
  - بيان أن من وسائل التعليم والتعلم السؤال والجواب.
  - \* استحباب العناية بجواب السائل ولو لم يكن السؤال متعيناً ولا الجواب.
- \* جواز قطع الخطبة بسؤال، ولكن يقدر العالم هل يؤخر الإجابة أم يجيب على الفور، وذلك على حسب الحاجة؛ فقد فعل رسول الله ﷺ كلا الأمرين.
- \* إخبار نبوي عن مآل العلم وأمور الناس بأنها ستصبح بين أيدي الجهلة والسفلة ، وذلك عند رفع العلم وفشو الجهل وذلك من جملة أشراط الساعة .
- \* تنبيه للمسلمين بأخذ العلم عن الأكابر من ذوي الصلاح والفضل والعلم والإيمان؛ لأن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.

١٨٣٨ ـ وعنهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخَطَوُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواهُ البخاريُّ .

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٢ / ١٨٧ ـ فتح).

تنبيه :

وفي بعض النسخ زيادة لفظه: «ولهم» بعد قوله: «فإن أصابوا. فلكم»، وهي رواية عند أحمد في «المسند» (٢ / ٣٥٥ و٣٣٥).

غريب (المريث: يصلون لكم: أي الأثمة.

فقه (المريث: \* خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب.

- \* الإمام ضامن.
- \* رد على من زعم أنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم.
  - \* بيان لبعض فضائل صلاة الجماعة وحض على المحافظة عليها.

١٨٣٩ ـ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قالَ: خير النَّاسِ للنَّاسِ ياتونَ بهم في السَّلاسِلِ في أعناقِهِمْ حتَّى يدخُلوا في الإسلام ِ.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٨ / ٢٧٤ ـ فتح).

غريب (الحريث: يأتون بهم في السلاسل: يأتون بهم أسرى مقيدين بالسلاسل.

· ١٨٤ ـ وعنهُ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ: «عَجبَ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ في السَّلاسِل » رواهُما البخاري.

معناهُ: يُؤسَرُونَ وَيُقَيَّدُونَ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ، فيدخُلونَ الجَنَّة.

ترثيق (المريث: أخرجه البخاري (٦ / ١٤٥ ـ فتح).

فقه اللَّم حاويث: \* خير الأمم هذه الأمة المحمدية حيث إنها تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام حتى لو كان ذلك بالقتال.

\* الجهاد في سبيل الله غايته إخراج الناس من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله

\* إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى ، وهي من الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة؛ فيصفون الله تعالى بذلك لأنه وصف نفسه بها ووصفه رسوله عَلَيْهُ، وهي من الصفات التي تتجدد حسب مشيئته تعالى وإرادته؛ فهي فعل من أفعال الله التي تصدر عن حكمة لا يعلمها إلا الله تعالى، وهي تدل على أمور وتقتضيها:

أولاً: قد تدل على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب كما في هذه الأحاديث.

ثانياً: قد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب كما في قوله تعالى: ﴿بل عجبت ويسخرون﴾ [الصافات: ١٢].

ثالثاً: قد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه مثل قوله تعالى: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ﴾ [التوبة: ٧].

رابعاً: وقد يدل أحياناً على حسن المنع منه وأنه لا يليق به مثل، كقوله تعالى: ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ﴾ [آل عمران: ٨٦].

والتعجب بأنواعه المشار إليها صفة فعل تقوم بالله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى . والاستغراب والتأويل غير وارد خشية الوقوع في القول على الله بغير علم لأن التأويل مداره على الظن، والقول بالظن في صفات الله غير جائز.

وإذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل وأنه حدث على وجه يثير العجب والاستغراب حيث فوجىء الإنسان بالفعل الذي هو محل التعجب؛ فإن الله تعالى منزه عن هذه المعاني ولا ترد في حقه لوازم تعجب الإنسان: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

١٨٤١ ـ وعنهُ عن النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «أَحَبُ البِلادِ إلى اللهِ مَسَاجِدُها، وأبغَضُ البِلادِ إلى اللهِ أَسْوَاقُها» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٦٧١).

فقه (المريث: \* تعظيم لمكانة المساجد؛ لأنها بيوت الله يذكر فيها اسمه، وتؤدى فيها الصلوات، ويقرأ فيها القرآن.

- \* تحذير من أماكن الغفلة كالأسواق؛ فهي محل الغش والخداع، والربا، والأيمان الكاذبة، وإخلاف الوعد، والإعراض عن ذكر الله، والنظر إلى المحرمات، وغير ذلك مما في معناه.
- \* إثبات صفتي الحب والبغض لله رب العالمين، وقد مضى شرح منهج السلف في باب الصفات.

١٨٤٢ ـ وعن سلمَانَ الفَارِسيِّ رضيَ اللهُ عنهُ من قولهِ قالَ: لا تَكُونَنَّ إِن استطعتَ أُوَّلَ من يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْها، فإنَّها مَعْرَكَةُ الشَّيطانِ، وبها يَنْصُبُ رايتهُ. رواهُ مسلم هكذا.

ورواهُ البرقانيُّ في «صحيحه» عن سلمانَ قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: «لا تَكُنْ أُولَ مَنْ يَدْخُلُ السَّوقَ، وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنها، فِيها بَاضَ الشَّيطَانُ وَفَرَّخ».

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٤٥١).

غريب (العريث: المعركة: موضع العراك لمقاتلة الأبطال.

فقه (المريث: \* عدم المسارعة إلى أماكن الغفلة كالسوق لما فيه من المفاسد كما في الحديث المتقدم.

- \* النهي عن إطالة المكث لغير حاجة في الأسواق لما يترتب على ذلك من مفاسد ومنكرات.
- \* بيان للأماكن التي ينشط فيها الشيطان حيث يحمل راية التحريش والأمر بالفحشاء والمنكر.
  - \* في الأسواق تجتمع الشياطين مع أعوانهم وهناك يتكاثرون.

الله عنه قال: الله عنه عاصِم الأحوَل عن عبد الله بن سَرْجِسَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قلتُ لِرسولِ اللهِ عَلَى: «وَلَكَ» قالَ عاصم : فقلتُ للهُ لَكَ، قالَ: «وَلَكَ» قالَ عاصم : فقلتُ لهُ: استغفَرَ لَكَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قالَ: نعم ولكَ، ثمَّ تلا هذه الآية: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِلهُ وَلَلُمُومِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٣٤٦).

نقه (المريث: \* استغفر رسول الله على الله الله الله على الله عن أداء ما أمر به البتة .

\* جواز إطلاق الآية على بعضها؛ لقول عاصم الأحول: ثم تلا هذه الآية.

١٨٤٤ - وعن أبي مسعود الأنصاريّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ النّبيُّ ﷺ: «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولَى: إذا لَمْ تَسْتَع ِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رواهُ البخاري.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٥١٥ ـ فتح).

فقه (العريث: \* الأمر بالحياء مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وتداوله الناس بينهم، وورثوه عنهم قرناً بعد قرن، وهذا يدل أن النبوة الأولى جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة.

ولقد كانت العرب في جاهليتها الأولى تستحي ؛ فهذا أبو سفيان قبل إسلامه عندما

وقف أمام هرقل ليسأله عن النبي على النبي الخبر عن نفسه كما في حديثه الذي أخرجه البخاري فقال: «لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً لكذبت عليه».

وكان الحياء من ديدنهم كما يتضح من هذا السؤال الاستنكاري الذي وجهه أبو موسى الأشعري لرجل من بني جشم عندما فر هارباً؛ فقال في حديث أخرجه مسلم: «... فلما رآني ولَّى عني ذاهباً؛ فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربياً؟ ألا تثبت؟ فكفُّ».

وقال عنترة:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وكل هذه الأدلة والشواهد توحي بأهمية الحياء، وعمقه في الفطرة البشرية السليمة التي تنفر من القبيح والسوء.

\* وقد أورد أهل العلم معنيين لقوله ﷺ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»:

أحدهما: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمراد: إذا لم يكن حياء؛ فاعمل ما شئت، فإن الله يجازيك على ما صنعت.

الآخر: أنه أمر بمعنى الخبر، والمراد: أن من لم يستح صنع ما شاء؛ فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر.

\* من دلالات هذه الحديث:

أ\_ الحياء من خصائص الإنسان حباه الله به ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالمهيمة.

ب \_ قواعد السلوك لا تتغير ولا تتبدل لأنها محفورة في فطرة الإنسان، ولذلك قرر الأنبياء جميعاً هذه الخاصية فتناقلتها الرسالات جميعاً من النبوة الأولى إلى النبوة الخاتمة.

١٨٤٥ ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالَ النَّبيُ ﷺ: «أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ في الدُّمَاءِ» متفقٌ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١١ / ٣٩٥ ـ فتح)، ومسلم (١٦٧٨).

فقه الحريث: \* تعظيم حرمة النفس البشرية وتحريم قتلها إلا بالحق.

\* تغليظ أمر الدم؛ فإن البدء إنما يكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة.

لا تعارض بين هذا الحديث وقوله عليه: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة»؛ لأن هذا الحديث محمول حقوق الخالق، وحديث الباب يتعلق بحقوق العباد

١٨٤٦ - وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٩٩٦).

غريب (الحريث: المارج: ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر، وهذا مشاهد في النار حيث ترى الألوان الثلاثة مختلط بعضها ببعض.

مما وصف لكم: من الطين.

فقه (العريث: \* تنبيه على عظيم قدرة الله الذي لا يعجزه شيء.

- \* بيان أصل تكوين خلقة الملائكة والجن والإنسان.
  - \* خلق الله الملائكة من نور.
    - \* خلق الله الجان من نار.
    - \* خلق الله آدم من طين.

١٨٤٧ - وعنها رضيَ اللهُ عنها قالتْ: «كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ القُرْآنَ» رواهُ مسلم في جُمْلَةِ حديثٍ طويلٍ.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (٧٤٦).

فقه (العريث: \* القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله ليعمل الناس بأحكامه؛ فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ولما كان الناس بحاجة إلى قدوة حسنة في تطبيق ذلك؛ فقد قام رسول الله بذلك خير قيام، فكان القرآن الكريم مطبقاً في حياة رسول الله ﷺ يراه الناس فيقتدون به.

\* مدح الأخلاق رسول الله ﷺ وأنها كانت من مشكاة الوحي.

تنبيه على منزلة الأخلاق في الإسلام وأنها من مقتضيات كلمة التوحيد الطيبة
 التي تثمر عملًا صالحاً وترشح كلماً طيباً وتعلي مكارم الأخلاق.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٦٨٤).

نقه (الحريث: \* حب لقاء الله أو كراهية لقائه هي التي تكون عند النزع وخروج الروح في حالة لا تقبل التوبة حيث يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه.

\* كل إنسان يرى مقامه في حالة الاحتضار والنزع.

\* حب لقاء الله أو كراهية لقائه لا تعني تمني الموت أو كراهيته، وانظر لزاماً باب كراهة تمني الموت المتقدم برقم (٦٧).

١٨٤٩ - وعن أُمِّ المُؤمنِينَ صفيَّة بنتِ حُييٍّ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: كانَ النَّبِيُّ معتكفاً، فأتيتُهُ أَزُورُهُ ليلًا، فحدَّثْتُهُ ثمَّ قمتُ لأنقلبَ، فقامَ معي لِيَقلبني، فمرَّ رجلانِ من الأنصار رضيَ اللهُ عنهما، فلمَّا رأيا النَّبِيُّ عَلَى أسرعا. فقالَ عَلَى رسُلِكُما إِنَّها صَفِيَّةُ بنتُ حُييٍّ» فقالا: سبحانَ الله يا رسولَ الله! فقالَ: «إنَّ الشَّيطَانَ رسْلِكُما إِنَّها صَفِيَّةُ بنتُ حُييٍّ» فقالا: سبحانَ الله يا رسولَ الله! فقالَ: «إنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنْ ابنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم ِ. وإنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَراً - أو قالَ: شيئاً -» متفقً عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ٢٧٨ ـ فتح)، ومسلم (٢١٧٥).

**غريب العريث. لانقلب:** ارجع إلى البيت.

على رسلكما: على هيئتكما في المشي.

فقه (الحريث: \* جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع ضيفه والقيام معه والحديث إليه.

- \* إباحة خلوة المعتكف بزوجته، وزيارة المرأة للمعتكف.
- \* حرص رسول الله ﷺ على دفع الشبهات والتحرز مما يفضي إلى الإثم.
  - \* شفقة رسول الله ﷺ بأمته ودفع الأذي عنها بكل حيلة ووسيلة مشروعة .
    - \* وجوب التحرز من التعرض لسوء الظن وما يؤدي إلى الاعتذار.
- \* ينبغي على العلماء الدعاة ألا يعملوا عملاً يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك يفضي إلى الشك فيهم وعدم الانتفاع بعلمهم، وبهذا يظهر خطأ وخطر من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب ذلك على نفسه.
  - \* جواز قول سبحان الله عند التعجب.
- وهذا الحديث أصل في التربية الإيمانية، وقد أفردته بجزء مستقل هو المسمى
   «التعليقات الوفية على حديث إنها صفية».
- مهدت مع رسول الله على الفضل العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله على يوم حُنيْنِ فلزمت أنا وأبو سفيانَ بن الحارثِ بن عبد المطّلب رسول الله على، فلمْ نُفارقهُ ورسولُ الله على بغلةٍ له بيضاء، فلمّا التقى المسلمونَ والمشركونَ ولّى المسلمونَ مدبرينَ، فطفقَ رسولُ الله على، يركضُ بغلتهُ قبلَ الكُفّارِ، وأنا آخذُ بلجام بغلة رسولِ الله على، أكفها إرادَة أن لا تُسْرِع، وأبو سفيانَ آخِدُ بركاب رسولِ الله على، أكفها إرادَة أن لا تُسْرِع، وأبو السّمُرةِ» قالَ العبّاسُ، وكانَ رجلًا صيّتاً: فقلتُ باعلى صوتي: أين أصحابُ السّمُرةِ، فوالله؛ لكانَ عطفتَهُم حينَ سمعوا صوتي عطفةُ البقرِ على أولادها، السّمُرةِ، فوالله؛ لكانً عطفتَهُم حينَ سمعوا صوتي عطفةُ البقرِ على أولادها، فقالُوا: يا لبّيكَ يا لبّيك، فاقتتلوا هُمْ والكُفّارُ، والدَّعوةُ في الأنصارِ يقولُونَ: يا معشرَ الأنصار، يا معشرَ الأنصار، ثمّ قُصِرَتِ الدَّعوةُ على بني الحارث بن الخزْرَج، الأنصار، يا معشرَ الأنصار، عالمقارِ الدَّعوةُ على بني الحارث بن الخزْرَج، المناسر، يا معشرَ الأنصار، ثمّ قُصِرَتِ الدَّعوةُ على بني الحارث بن الخزْرَج، المناسر، يا معشرَ الأنصار، ثمّ قُصِرَتِ الدَّعوةُ على بني الحارث بن الخرْرَج، المناسر، يا معشرَ الأنصار، يا معشرَ الأنصار، عالم المسرَ الأنصار، يا معشرَ الأنصار، عالم المناس الم

فَنَظَرَ رسولُ اللهِ عَلِي وهو على بغلتِهِ كالمُتطَاول عليها إلى قتالهم فقال: «هذا حِينَ حَمِي الوَطِيسُ، ثم أَخذَ رسولُ اللهِ عَلَيْ حَصَياتٍ، فرمى بهنَّ وُجُوهَ الكفَّارِ، ثُمَّ قالَ: «انْهَزَمُوا وَدَبِّ مُحَمَّدٍ»، فذهبتُ أنظرُ فإذا القتالُ على هيئتهِ فيما أرى، فواللهِ؛ ما هُو إِلَّا أَنْ رِمَاهُمْ بِحَصِياتِهِ، فَمَا زَلْتُ أَرَى حَدُّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. رواهُ

«الوَطِيشُ»: التَّنُورُ، ومعناهُ: اشْتَدَّتِ الحربُ. وقولُهُ: «حَدَّهُمْ» هو بالحاء المهملة، أي: بأسهم.

توثيق (المريث أخرجه مسلم (١٧٥٥).

غريب (العريث. يركض بغلته: يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع.

قبَل: جهة.

أكفها: أمنعها.

أصحاب السمرة: أصحاب بيعة الرضوان وكانت عند سمرة.

رجل صيت: قوى الصوت عاليه.

عطفتهم: إقبالهم ورجوعهم.

البقر على أولادها.

كليلاً: ضعيفاً.

نقه (العريث: \* تنبيه على شجاعة رسول الله ﷺ وإقدامه في الحروب، ويظهر في ركوبه على بغلته في موطن الحرب وثباته وعدم فراره، وتوجه الكفار نحوه عند فرار المسلمين، ولذلك ينبغي على القادة أن يكونوا مثالًا في البطولة والشجاعة ليستجيب لهم الجند في القتال والصمود في ساحات النزال.

\* بيان عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد حيث أخذ العباس بلجام بغلة رسول الله على وأخذ أبو سفيان بن الحارث بركابه.

\* بيان سرعة رجوع المسلمين إلى الحق عند تذكيرهم به.

- \* المسلمون لم ينهزموا بعيداً؛ لأن رجوعهم كان سريعاً.
- \* معجزة لرسول الله ﷺ؛ إذ ليس في القوة البشرية إيصال حصيات إلى أعينهم جميعاً ولا يسع كفه الشريف حصى بعددهم.
- \* القوة الحقيقية ليست في العدد والعُدَد، وإنما في الإيمان بالله تعالى وشدة التوكل عليه.

١٨٥١ - وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «أيها النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبُلُ إِلَّا طَيِّباً، وإنَّ اللَّهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فقالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ ، وقالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّباتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ اثُمَّ ذَكَرَ: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السفَّرَ أشْعَث أَغْبَرَ يَمِدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا رَبِّ يا رَبِّ ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرامٌ، وَغُذِي بالحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ! ؟ ، رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (١٠١٥).

غريب (المريث: إن الله طيب: الله تعالى مقدَّس منزه عن النقائص والعيوب

لا يقبل إلا طيباً: لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالًا طيباً، ومن الأعمال إلا ما كان خالصاً صواباً.

أشعث: متفرق شعر الرأس.

أغبر: مغبر الوجه.

فأنى يستجاب لذلك: كيف يستجاب الدعاء لذلك الرجل.

فقه (العريث: \* صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال منزهة عن النقص والعيب كله.

- \* الحض على الإنفاق من المال الحلال.
- \* يجب على المؤمن أن يكون مأكوله ومشروبه وملبوسه حلالاً خالصاً لا شبهة فيه .
- \* الأنبياء والمؤمنون سواء في أحكام الدين إلا ما كان من خصومات الرسل

ويستثنى ذلك بدليل خاص.

- \* كل الطيبات من الرزق مباحة للمؤمنين.
- \* من موانع استجابة الدعاء أكل المال الحرام.
- \* هذا الحديث أصل في آداب الدعاء والأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من ذلك، وقد فصلت ذلك في كتاب الدعوات؛ فانظره.

١٨٥٢ - وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إليهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكُ كَذَّابٌ، وَعاثِل مُسْتَكْبِرٌ» رواهُ مسلم. «العَاثِلُ»: الفقيرُ.

مضى توثيقه وشرحه برقم (٦١٧) باب تحريم الكبر.

١٨٥٣ ـ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ» رواهُ مسلم.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٨٣٩).

غريب (المريث: سيحان وجيحان: نهران ببلاد الأرمن وهما عظيمان جداً.

الفرات: نهر يفصل بين الشام والجزيرة.

النيل: نهر مصر.

فقه المريث: \* يؤخذ هذا الحديث على ظاهره، ولذلك فالأمر على حقيقته، والله أعلم بأسراره في خلقه.

- \* الجنة مخلوقة موجودة.
- \* هذه الأنهار مباركة ميمونة.
- \* إشارة نبوية أن الإيمان يعم الأرض التي تجري فيها؛ فيسلم معظم أهلها.

١٨٥٤ - رعنهُ قالَ: أَخَذَ رسولُ اللهِ ﷺ بيدي فقالَ: «خَلَقَ اللهُ التَّربَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فيها الجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَد، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاثْنَيْن، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَوْمَ النَّلاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، وَيَثُّ فِيها الدُّوابُّ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ بعْدَ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ في آخِرِ الخَلْقِ في آخِرِ ساعةٍ مِنَ النَّهَارِ فيما بَيْنَ العَصْرِ إلى اللَّيلِ » رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٧٨٩).

تنبيه:

نقل البيهقي في «الأسماء والصفات» انتقاد بعض أهل العلم لهذا الحديث، وكذلك ذكر شيخ الإسلام في «تفسير سورة الإخلاص».

ولكن هذا الانتقاد لا يسلم من الردود المفحمة وخير من تصدى لهذا الأمر العلامة عبد الرحمن المعلمي في كتابه «الأنوار الكاشفة» بكلام جيد وبحث متين يدل على رسوخ في هذا الفن، وكذلك فعل شيخنا أبو عبد الرحمن في «الصحيحة» (١٨٣٣)؛ فجزاهما الله خيراً.

فقه (العريث: \* إشارة إلى حسن لفت انتباه السامع؛ ليفهم الكلام وذلك بالأخذ بيده أو ما شابه ذلك.

\* استحباب التأني وعدم العجلة في الأمور؛ لأن الله جل جلاله قادر على خلق هذه المخلوقات بكلمة ولكن الحكمة بالغة خلقها بالتدرج.

تنبيه :

زعم بعض أهل العلم أن هذا الحديث يخالف القرآن الذي أخبر عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

قال شيخنا في تعليقه على «مشكاة المصابيح» (٣ / ١٥٩٨):

«وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه خلافاً لما توهمه بعضهم؛ فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدها، وأن ذلك كان في سبعة أيام، ونص القرآن على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، والأرض في يومين لا يعارض ذلك؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة في الحديث، وأنه \_ أعني الحديث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنى، ويؤيده أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى ألف سنة،

وبعضها مقداره خمسون ألف سنة؛ فما المانع أن يكون الأيام الستة من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث، وحينئذٍ فلا تعارض بينه وبين القرآن.

ثم وقف شيخنا حفظه الله على حديث صريح في هذا الجمع وهو حديث أبي هريرة من رواية الأخضر بن عجلان الذي أخرجه النسائي في «الكبرى» بإسناد حسن؛ قال: أخذ النبي على بيدي، فقال: «يا أبا هريرة! إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، والحبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والشر يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر؛ خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث».

قال شيخنا في «مختصر العلو» (ص ١١٧): «وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية التي في أول السجدة، وليس كذلك كما كنت بينته فيما علقته على «المشكاة»، وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض؛ فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه، وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضر، فإذا هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع؛ فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات».

1۸٥٥ ـ وعن أبي سُلَيمانَ خالِدِ بن الولِيدِ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي اللهُ عنهُ قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي إلا صَفيحَةً يَمَانِيَّةً. رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٧ / ١٥٥).

فقه (العربث: \* شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقوة بأسه، وثباته في لجة الحروب، ولذلك لقبه رسول الله بسيف الله المسلول كما في أبي عبيدة رضي الله عنه عند أحمد بسند صحيح ؛ قال: سمعت رسول الله على: «خالد سيف من سيوف الله عز وجل، نعم فتى العشيرة».

- ثبات المسلمين في ساحات الوغى لأنهم ينتظرون إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة.
- كثرة القتلى من الروم في معركة مؤتة وإلا لما انقطع في يد خالد رضي الله عنه
   تسعة أسياف.
- ١٨٥٦ وعن عَمْرو بن العاص رضي اللهُ عنهُ، أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إذا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإنْ حَكَمَ واجْتَهَدَ فَأَمُّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وإنْ حَكَمَ واجْتَهَدَ فَأَخْطَأ، فَلَهُ أَجْرٌ» متفقُ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٣ / ٣١٨ ـ فتح)، ومسلم (١٧١٦).

فقه (الحريث: \* بيان مشروعية الاجتهاد ممن كان أهلًا لذلك وكانت المسألة مما يجوز الاجتهاد فيه.

- \* لكل مجتهد من الأجر نصيب، وليس كل مجتهد مصيب؛ لأن الحديث أثبت خطأً وصواباً يقع للمجتهد، ومع ذلك أثبت للمصيب أجرين وللمخطىء أجر.
- الخطأ في الحكم مع تحري الحق لا يحتمل صاحبه ذو الأهلية إثماً بل له أجر على تحريه وبذل جهده في الوصول إلى ذلك.
- \* الحديث داحض للمقولة التي يتبناها بعض الأحزاب الإسلامية والتي مدارها على أن كلَّ اجتهاد من الإسلام؛ لأن الإسلام كله حق وصواب، وليس ذلك في الاجتهاد، ولذلك فالاجتهاد الصحيح الموافق للحق هو اجتهاد إسلامي، وأما غيره فهو اجتهاد بشري.
- \* الحديث حجة دامغة يؤيد مقالة أهل السنة والجماعة أن الحق واحد لا يتعدد ولا يتجزأ، ومرادهم الحق في اختلاف التضاد، أما اختلاف التنوع؛ فهو كله حق لأنه ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة.
- الاجتهاد باب فتحة الشارع إلى آخره هذه الأمة؛ فالقول بإغلاقه مردود على
   صاحبه.
- \* ينبغي على الحاكم المجتهد تحري الحق وبذل كل ما يطيق لينال أجرين بدلاً

من أجر واحد.

\* بيان الفرق الصارخ بين المجتهد المخطى، والمبتدع؛ فإن المجتهد المخطى، تحرى الحق لكنه أخطأ دون قصد أو هوى، وبعكسه المبتدع؛ فالأول مأجور، والثاني مأزور لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

١٨٥٧ ـ وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الحُمَّى مِنْ فَيْع ِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوها بالمَاءِ» متفقُ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٣٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٢١٠). غريب (المريث: فيح جهنم: شدة حرها وفورانها.

فقه (العريث: \* بيان أن الحمى من شدة حرجهنم، ولذلك إذا أصابت مؤمناً فهي حظه كما في حديث عثمان بن عفان الصحيح بشواهده الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»، وابن عساكر في «تاريخه»: «الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة»، وحديث أبي أمامة الباهلي الصحيح بشواهده الذي أخرجه أحمد والطحاوي في «مشكل الأثار»، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»، وابن عساكر في «تاريخه»: «الحمى كير من جهنم؛ فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار».

\* استحباب وضع الماء البارد على وجه المحموم وأطرافه تطبباً، وهذا الطب النبوي أكدته علوم الطب العصري مما يؤكد أن الطب النبوي وحي إلهي وليس تجربة كما دندن على ذلك ابن خلدون في «مقدمته».

١٨٥٨ ـ وعنها رضيَ اللهُ عنها عن النَّبيِّ على قالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنهْ وَلِيُّهُ» متفقً عليه.

والمختارُ جوازُ الصَّومِ عمَّن ماتَ وعليهِ صومٌ لهذا الحديثِ، والمُرادُ بالولِيِّ: القريبُ وارثاً كانَ أو غَيْرَ وارِثٍ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٤ / ١٩٢ ـ فتح)، ومسلم (١١٤٧). فقه (العريث: \* الراجح أن ذلك في صوم النذر، يدل على ذلك أمور منها:

أ ـ سبب ورود بعض الأحاديث: أخرج أبو داود والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله عز وجل، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى النبي فذكرت ذلك له؛ فقال: «أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟». قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». وأخرج الشيخان عنه أيضاً: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله عنه ألله عنه استفتى رسول الله عنه الله الله عنه الله عنه

فهذه الأحاديث صريحة أن صوم الولي عن الميت يصح في النذر، ولذلك يجب حمل حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب عليها.

ب ـ أن مذهب عائشة راوي الحديث وكذلك مذهب ابن عباس جر الأمة راوي الأحاديث المذكورة حمل هذا الحديث على صوم النذر.

أخرج ابن حزم في «المحلى» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» بإسناد صحيح أن عمرة ماتت أمها وعليها من رمضان؛ فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: «لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين».

ولذلك فحديثها المطلق يقيد بفهمها؛ لأن راوي الحديث أعلم بروايته.

وأخرج أبو داود بإسناد على شرط الشيخين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه».

وهذا الذي نصره إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله كما ورد صريحاً عنه في «مسائل أبي داود»: سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر.

ت \_ أن هذا الفهم السلفي لهذه الأحاديث أعدل الأقوال في هذه المسألة لأن فيه جمع لجميع الأحاديث دون رد رأي واحد منها.

ث - أن هذا الفهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما بينه ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين»؛ فقال: «فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو

الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد؛ فكذلك الصيام، وأما النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه».

وقد فصل المسألة تفصيلاً حسناً في «تهذيب السنن» وختمه بقول يدل على رسوخ في الفقه حيث قال: «وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداءً، فهو أخف حكماً مما جعله الشارع حقاً له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه؛ ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشرع؛ فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على العاجز، فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي؛ لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه الشارع، والذمة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع؛ فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع، وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علماً، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه، وبالله التوفيق».

1۸٥٩ ـ وعنْ عوف بن مالِك بن الطَّفيل أنَّ عائشة رضي اللهُ عنها حُدِّثْ أنَّ عبد اللهِ بن الزَّبير رضي اللهُ عنهما قالَ في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عائشة ، أو لأحْجُرَنَّ عليها؛ قالتْ: أهو قالَ هذا؟ قالُوا: نعم قالتْ: هو للهِ عليَّ نذر أن لا أُكلِّم ابنَ الزَّبيرِ أبداً ، فاستشفع ابنُ الزَّبيرِ إليها حينَ طالتِ الهجرَةُ. فقالتْ: لا واللهِ لا أُشَفِّع فيه أبداً ، ولا أتَحنَّتُ إلى نذري فلمًا طالَ ذلكَ على ابنِ الزَّبيرِ كلمَّم المسْورَ بن مَحْرَمَة ، وعبدَ الرَّحمنِ بن الأسود بن عبد يَغُوثَ وقالَ لهما: أنشُدُكُما اللهَ لما أدخَلْتُماني على عائشة رضيَ اللهُ عنها ، فإنَّها لا يَحِلُّ لها أن تَنْذِرَ قطيعتي ، فأقبلَ به المِسْورُ ، وعبدُ الرَّحمنِ حتَّى استأذنا على عائشة فقالا: السَّلامُ عليكِ ورحمةُ اللهِ وبَركَاتُهُ ، أنَدْخُلُ؟ قالتْ عائشةُ : ادخُلُوا . عائشةَ فقالا: السَّلامُ عليكِ ورحمةُ اللهِ وبَركَاتُهُ ، أنَدْخُلُ؟ قالتْ عائشةُ : ادخُلُوا . قالُوا: كُلُنا؟ قالتْ: نعم ادخُلوا كُلُّكُمْ ، ولا تعلَمُ أنَّ معهُمَا ابنَ الزَّبيرِ ، فلمًا دَخَلُوا . قالُوا: كُلُنا؟ قالتْ: نعم ادخُلوا كُلُّكُمْ ، ولا تعلَمُ أنَّ معهُمَا ابنَ الزَّبيرِ ، فلمًا دَخَلُوا ، قالُوا: كُلُنا؟ قالتْ: نعم ادخُلوا كُلُّكُمْ ، ولا تعلَمُ أنَّ معهُمَا ابنَ الزَّبيرِ ، فلمًا دَخَلُوا ،

دُخُلَ ابنُ الزُّبيرِ الحِجَابَ، فاعتنَقَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، وَطَفِقَ يُناشِدُها وَيَبْكِي، وَطَفِقَ المِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمن يُناشِدَانها إلَّا كَلَّمَتْهُ وقبلتْ منهُ، ويقولانِ: إنَّ النَّبيّ ﷺ نهى عمَّا قدْ علمْتِ من الهجرَةِ، ولا يَحِلُّ لمسلم ِ أن يَهْجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ لَيَالٍ ، فلمَّا أَكْثَرُوا على عائشة من التَّذكِرَةِ والتَّحريج ، طفقتْ تُذَكِّرُهُما وتبكي، وتقولُ: إنِّي نذرتُ والنَّذرُ شديدٌ، فلمْ يَزَالاً بها حتى كلَّمَتِ ابنَ الزُّبير، وأعتقتْ في نذرها ذلك أربعينَ رَقَبَةً، وكانَتْ تذكرُ نذرها بعد ذلك فَتَبْكي حتَّى تَبُلُّ دموعها خمارها. رواهُ البخاري.

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ٤٩١ - ٤٩٢ ـ فتح).

غريب العريث: الحجرن عليها: الأمنعها من التصرف في مالها.

لا أشفع فيه أبدأ: لا أقبل شفاعة أحد.

لا أتحنث نذري: لا أكتسب الإثم بسبب الحنث في نذري.

أنشدكما الله: أسألكما مقسماً عليكما بالله تعالى.

وطفق: أخذ.

يناشدها: يسألها.

خمارها: غطاء رأسها وصدرها.

فقه (العريث: \* جواز الحجر على السفهاء الذين يهلكون أموالهم ويبذرونها.

\* جواز الهجر إذا كان لله تعالى ، ويحرم فوق ثلاث ليال إذا كان لأمر دنيوي وحظ

- بيان كيفية الاستئذان وأدبه كما في قول المِسْوَر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟
  - \* جواز اصطحاب ضيف زائر فإن أذن له بالدخول دخل وإن لم يؤذن له رجع.
    - \* المؤمنون إخوة؛ فينبغي الإصلاح بين المتخاصمين منهم.
    - \* لا يجوز النذر في المعصية، ولذلك فالنذر لا يقع إلا في شيء محلل.
    - \* من نذر فرأى غيره أفضل منه؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.

١٨٦٠ ـ وعن عُقْبَةَ بن عامرٍ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ إلى قتلى أُحُدٍ، فصلَّى عليهم بعدَ ثمانِ سنينَ كالمُودِّع للأحياءِ والأمواتِ، ثمَّ طلعَ إلى المَنْبَر، فقالَ: «إنِّي بَيْنَ أيدِيكُمْ فَرَطِّ وأنا شَهيدُ عَلَيْكُمْ، وإنَّ مَوْعِدكُمْ الحَوْضُ، وإنِّي لأَنْظُرُ إليهِ مِنْ مَقَامِي هذا، ألا وإنِّي لستُ أخشى عَلَيْكُمْ أن تُشْرِكُوا، ولكن أخشى عليكُمُ الدُّنيا أن تَنَافَسُوها، قالَ: فكانت آخِرَ نظرةٍ نظرتُهَا إلى رسولِ اللهِ ﷺ. متفقّ عليه.

وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿ وَلَٰكِنِّي أَحْشَى عَلَيْكُمُ اللَّانْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قالَ عُقْبَةُ: فكانَ آخِرَ ما رَأيتُ رَسُولَ اللهِ على المِنْبر.

وفي رواية قالَ: وإنِّي فَرَطُّ لَكُمْ وأنَّا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وإنِّي واللهِ لأنْظُرُ إلى حَوْضِي الآنَ، وإنِّي أَعْطِيتُ مَفاتِيحَ خَزَائِن الأرْض ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْض ، وإنِّي واللهِ ما أخافُ علَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بعدِي ولكِنْ أَخَافُ عليكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فيها».

والمرادُ بالصَّلاةِ على قتلى أُحُد: الدُّعاءُ لهُمْ، لا الصَّلاةُ المعروفةُ.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٧ / ٣٤٨ - فتح)، ومسلم (٢٢٩٦). والرواية الثانية عند مسلم (٢٢٩٦) (٣١).

والثالثة عند البخاري (٣ / ٢٠٩ ـ فتح).

غريب (العريث: فرط: سابق لكم.

التنافس: الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه.

فقه (العريث: \* مشروعية الصلاة على الشهداء، وتأويل المصنف للصلاة بالدعاء مدفوع برواية للبخاري ومسلم أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت؛ فتدبر.

- \* بيان بعض معجزات رسول الله على حيث عاين حوضه الشريف من مقامه في الدنيا.
  - \* التنافس على زهرة الحياة الدنيا مهلكة للدين، مفرق للشمل.

- \* بشارة بدوام الإسلام وثبات المسلمين عليه بجملتهم.
  - \* جواز توديع من شعر بقرب أجله لإخوانه وأصحابه.
    - \* إثبات حوض النبي ع المورود وأنه موجود.
- \* استحباب زيارة القبور والدعاء لأهلها؛ فإنها تذكر بالأخرة.

المما وعن أبي زيدٍ عمرو بن أخطَبَ الأنصاريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: صلَّى بنا رسولُ اللهِ عَلَى الفَجْرَ، وصَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَنا حتَّى حَضَرَتِ الظُّهرُ، فَنَزَلَ فَصلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبر فصلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبر حتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبر حتى خَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرنَا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَاثِنٌ، فَأَعْلَمُنا أَحْفَظُنا. رواهُ مسلمٌ. توثيق (العريث: أحرجه مسلم (٢٨٩٢).

فقه (العريث: \* شدة حرص رسول الله على تعليم أمته أمور دينهم.

\* شهادة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن رسول الله على بلغ الرسالة ، وأدًى الأمانة ، ونصح الأمة ، وتركها على بيضاء نقية .

- \* تفاوت الناس في الحفظ والفهم.
- \* أعلم الناس أحفظهم للعلم وأوعاهم لكتاب الله وسنة رسوله على الله وسنة رسوله

١٨٦٢ ـ وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: قالَ النَّبيُّ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» رواهُ البخاري.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١١ / ٥٨١ ، ٥٨٥ ـ فتح).

فقه (العريث: \* جواز النذر وأنه من العبادات المشروعة.

- \* من نذر وكان نذره في طاعة؛ فليوف بنذره ولا يحنث.
  - \* النذر في المعصية لا ينعقد.

١٨٦٣ ـ وعن أمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَها بِقَتْلِ اللهُ وَقَالَ: «كَانَ يَنْفُخُ على إِبرَاهِيمَ» متفقٌ عليه.

ترثيق (الحريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٥١ ـ فتح)، ومسلم (٧٢٣٧).

١٨٦٤ ـ وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ ، فَلَهُ كَذَاوكَذا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَها فِي الضَّرِبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَـهُ كذا وكَذا حَسَنَةً دُونَ الأولى، وإنْ قَتَلَهَا في الضَّربَةِ الثَّالِئَةِ، فَلَهُ كَذا وكَذا حَسَنَةً».

وفي روايةٍ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أوَّل ِ ضَرْبَةٍ، كُتِبَ لَهُ مائةٌ حَسَنَةٍ، وفي الثَّانيةِ دونَ ذلك، وفي الثَّالثةِ دُونَ ذلكَ» رواهُ مسلم.

قالَ أهلُ اللُّغةِ: الوَزَغُ: العِظَامُ من سامَّ أَبْرَص.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٢٤٠).

والرواية الثانية عنده (٢٢٤٠) (١٤٧).

نقه (الأحاويث: \* وجوب قتل األوزاغ وعدم تركها مع القدرة على قتلها.

\* بيان العلة التي دعت إلى الأمر بقتل الأوزاغ وأنها كانت تنفخ النار على جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ألقي فيها.

\* ينبغى قتل كل ضار للمسلمين.

\* بيان أجر من فتل وزغة بضربة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ، وأن ذلك الأجر يتناقص كلما زادت الضربات، وفي هذا دلالة على سرعة التخلص منها وعدم إمهالها.

١٨٦٥ ـ وعن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ ِ: «قَالَ رَجُلُ لْأَتَصَدُّقنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَته، فَوضَعَها، في يَدِ سَارِقِ، فأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ على سَارِقِ! فقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوضَعَها في يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْرَ ۚ عَلَى زَانِيَةٍ! فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ على زانِيَةٍ؟! لأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَها في يَدِ غَنِيٌّ، فَأَصْبَحُو يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ! فَقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ على سَارِقِ، وَعلى زَانِيَةٍ، وَعلى غَنِيٍّ! فَأْتِيَ فقيلَ لهُ: أمَّا صدقتُكَ على سارقٍ، فلعلَّهُ أن يَسْتَعِفَّ عن سَرقَتِهِ، وأمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلُّها تَسْتَعِف عن زناها، وأما الغنِيُّ فلعَلَّهُ أن يَعْتَبرَ، فَيُنْفِقَ مِمَّا آتًاهُ الله » رواهُ البخاريُّ بلفظهِ ، ومسلمٌ بمعناهُ .

توثيق المريث: أخرجه البخاري (٣ / ٢٩٠ ـ فتح)، ومسلم (١٠٢٢). غريب المريث: فأتى: في المنام.

فقه (المريث: \* إذا كانت نية المتصدق صالحة قبلت صدقته، ولو لم تقع في يد مستحقها.

- \* بيان فضل صدقة السر.
- \* بيان بركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء.
- \* استحباب تذكير العصاة ودعوتهم للحق؛ فلعلهم يعتبرون ويتوبون.

١٨٦٦ ـ وعنهُ قالَ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ في دعْوَةٍ، فَرُفعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، وقالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ فِي صَعيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُم الدَّاعِي، وتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: ألا تَرَوْنَ إلى ما أنْتُمْ فيهِ إلى مَا بَلَغَكُمْ، ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُم؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : أَبُوكُم آدَمُ، ويَأْتُونَهُ فَيَقُـولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأَمَرَ المَلَائكَةَ، فَسَجَدُوا لَكَ وأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّك؟ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، ومَا بَلَغْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح ، فيأتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْل الأرْض ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغْنَا أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبراهِيمَ فَيقولُونَ: يا إبراهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهَلِ الأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنا إلى رَبُّكَ، أَلا تَرَى إلى ما نَحْنُ فيه؟ فيقولُ لهمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثلَهُ، إِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَباتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اَفْسِي اَفْسِي اَفْسِي اَدْهَبُوا إلى مُوسى، فَيَاتُونَ مُوسى، فَيَقُولُون: يَا مُوسى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرسالاتِهِ وَبِكَلامِهِ على النَّاسِ، اشْفَع لَنا إلى رَبِّكَ، ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فيه؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِها، نَفْسِي نَفْسِي نِفْسِي، الْذَهَبُوا إلى عيسى. فَياتُونَ عِيْسى، فَيَقُولُونَ: يا عيسى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَمْتُ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنا إلى رَبِّكَ، أَلا تَرى إلى ما نَحْنُ فيه؟ فيقولُ عيسى: إنَّ ربِي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضباً لَمْ يَغْضَبْ اللهِ مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنا إلى رَبِّكَ، أَلا تَرى إلى ما نَحْنُ فيه؟ فيقولُ عيسى: إنَّ ربِي قَدْ غَضِبَ اليومَ غَضباً لَمْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى مُحَمَّدٍ ﷺ.

وفي رواية : «فَيَاتُوني فيقولُونَ : يا مُحَمَّدُ أنتَ رسولُ الله ، وَخَاتَمُ الأنبياء ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاْحرٌ ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ ، ألا ترى إلى ما نحنُ فيه ؟ فانْطَلِقُ ، فآتي تَحْتَ العَرْش ، فَاقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَليَّ مِنْ مَحَامِده ، وَحُسْنِ الثَّناءِ عليهِ شيئاً لمْ يَفْتَحهُ على أحدٍ قبلي ثمَّ يُقالُ : يا مُحَمَّدُ ادفَع رَأْسَ لَ مُعَلَّد ، واشْفَعْ تُشَقَعْ ، فَأَرفَعُ رأسِي ، فَاقُولُ أُمِّتي يا ربّ ، أُمِّتِي يا ربّ ، فيقالُ : يا مُحَمَّدُ أدخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عليْهِمْ مِن البابِ الأَيْمَنِ مِن رَبّ ، فيقالُ : يا مُحَمَّدُ أدخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عليْهِمْ مِن البابِ الأَيْمَنِ مِن أُبوابِ الجَنَّةِ وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فيما سِوى ذلكَ مِن الأَبوابِ » ثم قالَ : «والذي أَبوابِ الجَنَّةِ وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فيما سِوى ذلكَ مِن الأَبوابِ » ثم قالَ : «والذي نَفْسِي بِيدِه ؛ إنَّ ما بَيْنَ المصراعينِ مِن مَصارِيع الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى » مَنفَّ عليه .

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٧١ ـ فتح)، ومسلم (١٩٤). غريب (العريث: نهس منها نهسة: أخذ بأطراف أسنانه.

صعيد واحد: أرص واسعة.

- المصراعين: جانبي الباب.
- فقه (الحريث: \* تواضع النبي على وتلبيته للدعوة والأكل مع عامة أصحابه.
- \* أحب الطعام إلى رسول الله ﷺ الذراع لنضجها، وسرعة استمرائها، وزيادة لذتها.
  - وفي هذا بيان جواز استحباب نوع من الطعام دون غيره، والإكثار من تناوله.
- \* ثبوت فضل الرسول على وأنه إمام الأنبياء ومقدمهم عند رب العالمين، وهذا لا يعارض نهيه عن تنقيص المفضل عليه.
- \* يشرع لمن أراد من عبد حاجة أو أمراً أن يقدم بين يديه وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لإجابة سؤله، وليكن ليحذر التملق والنفاق.
- \* يجوز لمن سئل عن أمر لا يقدر عليه أن يعتذر بما يقبل منه، ويستحب أن يرشد على من يظن أنه أقدر على ذلك الأمر منه؛ لأن الدال على الخير كفاعله.
  - \* بيان هول الموقف واشتداد المحشر على العباد يوم القيامة.
- \* إثبات صفة الغضب وأن الله يغضب لمعاصي عباده له، وقد تقدم شرح منهج السلف في باب الصفات الإلهية.
- \* تواضع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حيث تذكروا ما مضى منهم ليشعروا بأنهم دون هذا الموقف.
- \* بيان أفضلية أولي العزم من الرسل على غيرهم لأنهم هم الذين خصوا بالسؤال دون غيرهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد علي .
  - \* بيان أن نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى الناس.
    - \* إثبات الوسيلة والمقام المحمود لرسول ﷺ.
- \* محامد الله لا تنتهي ولذلك يفتح رب العزة على رسوله في هذا المقام من حسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبله.
- \* بيان أن أمة محمد على خير الأمم؛ فهم أول من يدخل الجنة وهم أكثر أهلها، ولنبيهم على تفتح أبواب الجنة.

\* بيان بعض مزايا الأمة المحمدية زادها الله شرفاً حيث يدخلون الجنة من باب خاص بهم ويشاركون الناس فيما سواه من الأبواب.

١٨٦٧ ـ وعن ابن عبَّــاس رضيَ اللهُ عنهمـا قالَ: جاءَ إبـراهِيمُ ﷺ بأمِّ إسماعِيلَ وبابنها إسماعِيلَ وهي تُرضِعُهُ حتَّى وَضَعها عندَ البيتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذِ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهِا مَاءً، فَوَضَعَهُمَا هُنَاك، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فيهِ تَمْرٌ، وَسِقاءً فِيهِ مَاءً. ثُمَّ قَفَّى إبراهيمُ منطلقاً، فَتَبعَتْهُ أُمُّ إسماعِيلَ فقالتْ: يا إبراهِيمُ أينَ تَذْهَبُ وَتْتُركُنا بهذا الوَادي الَّذي لَيْسَ فيه أُنيسٌ ولا شيءٌ؟ فقالتْ لهُ ذلك مِراراً، وَجَعلَ لا يَلْتَفتُ إليها، قالتْ لهُ: آللهُ أَمْرَكَ بهذا؟ قال: نَعَمْ. قالت: إذاً لا يُضَيِّعُنا، ثُمَّ رجعتْ فانْطَلَق إبراهِيم عَلَيْ ، حتَّى إذا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حيثُ لا يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بوجْههِ البيتَ، ثُمَّ دعا بهؤلاءِ الدَّعواتِ، فَرَفَعَ يديهِ فقالَ: ﴿رَبُّنا إنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بوادٍ غَيْـر ذي زَرْعٍ ﴾ حتى بَلَغَ ﴿يَشْكُـرُونَ﴾ وجعلتْ أُمُّ إسماعِيلَ، تُرْضِعُ إسماعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذلكَ الماءِ، حتَّى إذا نَفِدَ ما في السِّقاءِ، عَطشت، وَعَطِش ابنُها، وجعلتْ تنظُرُ إليهِ يَتَلَوِّى ـ أو قالَ: يَتَلَبُّطُ ـ فانطلقتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِليهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفا أَقْرَبَ جَبَلِ في الأرْض يليها، فقامتْ عليهِ، ثُمَّ استَقْبَلَت الوادي تَنْظُرُ هل ترى أحداً؟ فَلَمْ تَرَ أحداً. فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفاحتَّى إذا بَلَغَتِ الوَادِي، رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْي الإنسانِ الجُهُودِ حتَّى جَاوَزَتِ الوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ، فَقَامَتْ عليها، فَنَظَرَتْ هَلَ تَرَى أَحَداً؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قالَ ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما: قالَ النَّبيُّ عَلَيْمُ: «فَذَلكَ سَعْيُ النَّاسِ بِينَهُمَا» فلمَّا أَشْرَفَتْ على المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوتاً، فقالت: صهْ - تُريدُ نفسها \_ ثمَّ تسمَّعتْ، فسمعتْ أيضاً فقالتْ: قد أسمعتَ إن كَانَ عِنْدَكَ غَوَاتُ، فَإذا هي بالمَلَكِ عنْدَ مُوضِع زَمْزَمَ، فبَحَثَ بعَقِبهِ \_ أو قالَ: بجَنَاحِهِ \_ حتَّى ظَهَرَ الماءُ، فَجَعَلتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بيدها هكذا، وَجَلَتْ تَغْرُفُ الماءَ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ ما تَغْرُف، وفي روايةٍ: بقدَرِ ما تغرِفُ. قالَ ابنُ عباًس ِ رضيَ اللهُ عنهما: قالَ النَّبيُّ

ﷺ: «رَحِمَ اللهُ أُمَّ إسماعِيلَ لو تَركَتْ زَمْزَمَ - أو قالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الماءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً» قالَ: فَشَرِبَتْ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَها، فقالَ لَها المَلَكُ: لا تَخَافُوا الضَّيعةَ فإنَّ هٰهُنا بَيْتاً لِلهَ يَبْنِيهِ هَذا الغُلامُ وأَبُوهُ، وإنَّ اللهَ لا يُضَيِّعُ أهلَهُ، وكَانَ البيتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيةِ تَأْتِيهِ السُّيولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ، فَكَانَتْ كذلكَ حتِّي مَرَّتْ بِهِم رُفْقَةً مِنْ جُرْهُم ، أَوْ أَهْلُ بيتٍ مِنْ جُرهُم مُقبلينَ مِنْ طَريق كَدَاءَ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفُل مَكَّةَ، فَرَأُوا طَائراً عَاتْفاً فقالُوا: إِنَّ هذا الطَّائرَ ليَدُورُ على ماءٍ لَعَهْدُنا بهذا الوادي وَما فيهِ ماءً، فأرْسُلوا جَريًّا أو جريَّين، فإذا هُمْ بالماءِ. فرَجَعُوا، فَاحْبَـرُوهُمْ، فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسماعِيلَ عِندَ الماءِ، فقالُوا : أَتَأْذَنِينَ لنا أَنْ نَنزلَ عِنْدَكِ؟ قالتْ: نَعَمْ، ولكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في الماءِ، قالُوا: نَعَمْ. قالَ ابنُ عبَّاسِ: قالَ النَّبيُّ ﷺ: «فَالْفَى ذلكَ أُمُّ إسماعِيلَ، وَهِيَ تُحِبُّ الأنْسَ، فَنَزَلُوا، فأرْسَلُوا إلى أهلِيهمْ فَنَـزَلُـوا مَعَهُمْ، حتَّى إذا كَانُوا بها أهل أبياتٍ، وَشَبُّ الغُلامُ وتعلَّمَ العربيَّةَ منهُمْ وأنفسهُمْ وأعجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ، فَلمَّــا أَدْرَكَ، زَوَّجُــوهُ امــرأةً مِنْهُمْ، وَمَـاتَتْ أُمُّ إسماعِيلَ، فَجَاءَ إبراهِيمُ بَعْدَ عما تَزَوَّجَ إسماعِيلُ يُطالعُ تَركَتَهُ فلمْ يَجد إسماعِيلَ، فَسَالَ امرأتَهُ عنهُ فقالت: خَرَجَ يَبْتَغِي لنا \_ وفي روايةٍ: يَصِيدُ لنا \_ ثمَّ سَأَلهَا عن عَيشهمْ وَهَيْئَتِهمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بشَرٍّ، نَحْنُ في ضِيقِ وَشِدَّةٍ، وَشَكَتْ إليهِ، قالَ: فإذا جَاءَ زَوْجُكَ ، اقرئي عَليهِ السَّلامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بابهِ ، فَلمَّا جَاءَ إسماعيلُ كأنَّهُ آنَس شئياً فقالَ: هَلْ جاءَكُمْ من أُحَدِ؟ قالتْ: نَعَمْ، جَاءَنا شَيخٌ كذا وكَذَا، فَسألنا عَنْكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَالِني: كَيْفَ عَيْشُنا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فهلْ أوصاكِ بشيءٍ؟ قالت: نعم أمَرني أن أقرأ عَلَيْكَ السَّلامَ ويقولُ: غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي وَقَـدُ أَمـرني أَنْ أَفَارِقَكِ، إلحقِي بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وتَـزَوَّجَ مِنْهُم أخرى، فلبثَ عنهُم إبراهيمُ ما شاءَ اللهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بعدُ، فلمْ يَجدْهُ، فَدخَلَ على امرأتِهِ، فَسَأَلَ عنهُ. قالْت: خَرَجَ يَبْتَغي لنا. قالَ: كيفَ أنْتُمُ؟ وسألها عن عَيْشِهمْ وَهَيْئَتِهِمْ. فقالتْ: نَحنُ بخَيْرِ وَسَعَةٍ وأَثنَتْ على اللهِ تعالى، فقالَ: ما طَعَامُكُمْ؟

قالت: اللَّحْمُ. قالَ: فَمَا شَرَابُكُمْ: قالتِ: الماءُ. قالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في اللَّحْمِ والماءِ، قالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : «وَلَمْ يحُنْ لَهُمْ يَومَئِذٍ حَبُّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعالَهُمْ فيهِ» قالَ: فهُما لا يَخْلُو عليهما أحدٌ بغير مكَّةَ إلاَّ لَمْ يُوافقاهُ.

وفي رواية : فجاء فقالَ : أينَ إسماعِيلٌ ؟ فقالت امرأتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ، فقالتِ امرأتُهُ: ألا تَنْزِلُ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ؟ قالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ؟ قالتْ: طَعَامُنا اللَّحْمُ، وشَرَابُنا الماءُ. قالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في طَعَامِهمْ وَشَرَابهمْ - قالَ: فقالَ أبُو القاسِم عَلَيْ : «بَركَةُ دَعْوةِ إبراهيمَ عَلَيْ » قالَ: فإذا جَاءَ زَوْجُكِ، فاقْرئى عليهِ السَّلامَ وَمُريه يُثِّبتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إسماعِيل، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِن أَحَدٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أتانًا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ، وأثنَتْ عليهِ، فسألني عنكَ، فَأخبرتُهُ، فَسَألني كَيْفَ عَيْشنا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ. قَالَ: فِأَوْصَاكِ بشيءٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، يقرأ عليكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بِابِكَ. قالَ: ذاكَ أبي، وأنتِ العَتَبَةُ أمرني أن أُمْسِكَكِ، ثُمَّ لَبثَ عنهُمْ ما شَاءَ اللهُ، ثم جَاءَ بعد ذلك وإسماعِيلُ يَبْري نَبلًا لهُ تحتَ دوحةٍ قريباً من زمْزَمَ ؛ فلمَّا رآهُ، قَامَ إليهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بالولَدِ، والوَلدُ بالوَالدِ قالَ: يا إسماعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرِنِي بِأَمْرِ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: وَتُعِينُني، قَالَ: وأُعِينُك، قالَ: فإنَّ اللهَ أمرني أن أبني بَيْتاً ههنا، وأشارَ إلى أكمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ على ما حولها. فعندَ ذلكَ رَفَعَ القواعِدَ من البيتِ، فَجَعَلَ إسماعِيلُ يأتي بالحِجَارَةِ، وإبراهِيمُ يَبْني حتَّى إذا ارتَفَع البناءُ، جاءَ بهذا الحجَر فوضعَهُ لهُ فقامَ عليهِ، وهو يبني وإسماعِيلُ يُنَاولُهُ الجحَارَةُ وهُمَا يقولانِ: ربَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.

وفي رواية: إنَّ إبراهِيمَ خَرَجَ بإسماعِيلَ وأُمِّ إسماعِيلَ، معهُمْ شَنَّةُ فيها مَاءً، فَجَعَلتْ أُمُّ إسماعِيلَ أَمُّ إسماعِيلَ تَشْرَبُ من الشَّنَّةِ، فَيدِرُّ لَبَنُهَا على صَبِيها حتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَوَضَعَها تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ إبراهِيمُ إلى أهلهِ فاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إسماعِيلَ حتَّى لما بلغُوا كَذاءَ، نَادَتْهُ مِنْ وَرَاثِه: يا إبراهيمُ إلى مَنْ تَتْرُكُنا؟ قالَ: إلى اللهِ، قالتْ: رضِيتُ كَذاءَ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدرُّ لَبَنُها على صبيها حتَّى لَما فنيَ باللهِ، فَرَجَعَتْ، وَجَعَلتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، وَيَدرُّ لَبَنُها على صبيها حتَّى لَما فنيَ

الماءُ قالتْ: لوْ ذَهَبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أَحِسُّ أَحَداً، قالَ: فَلَهَبْتُ فَصَعِدَتِ الصَّفا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَداً، فَلَمْ اَلَحْداً، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادي، سعَت، فَنَظَرَتْ وَفَعَلْت ذلكَ أَشُواطاً، ثُمَّ قالتْ: لوْ ذَهبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَلَهُ مَتْ وَنَظَرَتْ، إَذَا هُوَ على حَالِهِ كَانَّهُ يَنْشَغُ للمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرَّها نَفْسُها. فقالتْ: لو ذَهبْتُ، فَنَظَرْتُ لَعَلِي أُحِسُّ أَحَداً، فَلَدَهبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فللمُ تُحِسَّ أَحَداً عَلَى أُحِسُ أَحَداً، فَلَدَهبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ، فَالله فَعَلَ، فإذا هي فلمْ تُحِسَّ أَحَداً حتَّى أَتَّمتْ سَبْعاً، ثُمَّ قالتْ: لوْ ذَهبْتُ، فَنَظَرْتُ ما فَعَلَ، فإذا هي بِصَوْتٍ، فقالتْ: أَعِثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فإذا جبْرِيلُ عَلَى فقالَ بِعقِبهِ هكذا، وَعَمدُ بِعقِبهِ على الأرْض ، فانْبَثَقَ الماءُ فدَهِشَتْ أُمَّ إسماعِيلَ، فجَعلتْ تَحْفِنُ وَعَمدَ بِعقِبهِ على الأرْض ، فانْبَثَقَ الماءُ فدَهِشَتْ أُمَّ إسماعِيلَ، فجَعلتْ تَحْفِنُ وَذَكر الحديثَ بطولهِ. رواهُ البخاري بهذه الرواياتِ كلها.

«الـدَّوْحَةُ»: الشَّجَرَةُ الكبيرَةُ. قولُه: «قَفَّى» أي: وَلَّى «وَالجَريُّ»: الرَّسُولَ و «أَلفى» معناه: وَجدَ. قولُه «يَنْشَغُ»، أي: يَشْهقُ.

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٩٥ ـ ٣٩٩ ـ فتح).

خريب (العريث: أم إسماعيل: هاجر القبطية وهبها ملك مصر لسارة؛ فتزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

البيت: الكعبة.

جراب: وعاء من الجلد.

سقاء: إناء يكون للبن وللماء.

الثنية: الطريق في الجبل، وكانت عند الحجون.

يتلبط: يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض ويقرب منها، وهو بمعنى يتلوى.

المجهود: الذي أصابه الجهد.

تحوضه: تجعله مثل الحوض.

عيناً معيناً: ظاهراً جارياً على وجه الأرض.

لا تخافوا الضيعة: لا تخافوا الهلاك.

طائراً عائفاً: يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي.

شبُّ الغلام: كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام.

أَنْفَسهم: كثرت رغبتهم فيه.

أدرك: بلغ الحلم.

يطالع تركته: يتفقد من تركهم.

عتبة بابه: كنى عن المرأة بالعتبة، لأنها تحفظ الباب وتصون ما في داخله.

آ**نس**: أحس.

يبري نبلًا: يصلح سهماً قبل أن يركب فيه نصله وريشه.

فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد: من المصافحة والمعانقة وغير ذلك. شنّة: سقاء من الجلد بال.

نقه (العريث: \* مبادرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لطاعة ربهم والتضحية من أجل مرضاته بأولادهم وأزواجهم وما ملكت أيمانهم.

\* من توكل على الله كفاه، ومن فوض إليه أمره وقاه؛ فقد كانت هاجر أم إسماعيل على يقين أن الله لن يضيعها وولدها؛ فكان كما ظنت.

\* استحباب استقبال القبلة عند الدعاء؛ فقد استقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوجهه البيت ثم دعا.

- \* كان طعام أم إسماعيل ماء زمزم، وبذلك يتأكد أنه طعام طعم وشفاء سقم.
  - \* مناسك الحج هي تلخيص لقصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل وبناء البيت.
- \* شدة فراسة العرب حيث استدلوا على وجود الماء بتعاقب الطير على مكانها.
- \* في قوله: «وتعلم العربية منهم» دلالة تاريخية قوية على أن اللغة العربية أقدم من إبراهيم وإسماعيل، وفي هذا تضعيف لقول من قال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أول من نطق بالعربية.

ومن ذلك يتضح أن اللغة العربية الأولى أم اللغات التي تسمى السامية خلافاً لمن جهل ذلك.

- \* ألفاظ الكنايات إذا قصد بها الطلاق وقع؛ ففي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قولي له يُغيِّر عتبة بابه، وتفسير إسماعيل عليه الصلاة والسلام لها بطلاق امرأته حيث قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك؛ فطلقها دلالة على ذلك.
  - \* استحباب طلاق المرأة سيئة الخلق التي لا تشكر نعم الله عليها.
    - \* إشارة إلى شدة عطف الأم وحبها لابنها الرضيع.
    - \* المسارعة إلى بر الوالد وتنفيذ أمره ما لم يكن في معصية.
  - \* كراهية التضجر من حال العيش واستحباب شكر المنعم على كل حال.

١٨٦٨ ـ وعن سعيدِ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ، وَمَاؤُها شِفَاءً لِلعَيْنِ» متفقٌ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١٠ / ١٦٣ ـ فتح)، ومسلم (٢٠٤٩).

غريب العريث: الكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الأرض من غير زرع، وسميت بذلك لاستتارها.

المَن: الطعام الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل.

فقه (العريث: \* مشروعية التداوي.

\* ماء الكمأة شفاء للعين، وهـو من أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوى أجفانها، ويزيد البصر قوة وحدة، ويدفع عنها نزول النوازل.

#### ۱۹ كتاب الاستغفار ۲۷۷ ـ ياب الأمر بالاستغفار وفضله

قال الله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩].

أمر الله عبده ورسوله أن يستغفر الله لنفسه وللأمة ، ولذلك كان رسول الله على يكثر من الاستغفار كما سيأتي في أحاديث الباب.

وقال تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَّجِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٦].

يطلب تعالى من عبده ورسوله أن يسأله غفران الذنوب؛ لأن الله سبحانه غفور رحيم لمن استغفر وأناب؛ فيغفر له ذنوبه، ويكفر عنه سيئاته.

وقال تعالى: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّكُمْ كَانَ تُوَّابًا﴾ [النصر: ٣].

مضى تفسيرها في حديث عائشة المتقدم برقم (١١٤) في باب الازدياد من الخير في أواخر العمر.

وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ ﴾ إلى قوله عزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ إِلَا اللَّهُ عَالَ عَمران: ١٥\_١٧].

يخبر الله أنه أعد للمتقين جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار، وما كان كذلك فهو أشد نضارة وأطيب مرأى مع ما فيه من الجمع بين الخضرة والماء، ثم يبين صفاتهم التي جعلتهم يستحقون هذا الأجر العميم والخير العظيم، ومن ذلك أنهم يستغفرون في الأسحار وذلك وقت الإجابة والتضرع والإنابة.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَـفُورًا رَجِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

يخبر الله تعالى أن من ظلم نفسه واقترف سوءً واجترح معصية ثم أناب واستغفر وتاب يجد باب الرحمة مفتوح وعفو الله كبير؛ فإنه الغفور الرحيم الذي يغفر الذنب ويقبل التوب.

وهـذا العرض فيه حض للمذنب على التوبة وحثه عليها وألا يتعاظم ذنبه؛ فإنه صغير أمام عفو الله ورحمته وفضله.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمٌّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَشْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

يخبر الله عن أمانين للناس لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم: وجود النبي على بينهم والاستغفار؛ فذهب النبي على وبقي الاستغفار، ولذلك فالاستغفار أمان من غضب الجبار.

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَـكُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَـلُوا وَهُمْ يَعْـلَمُوك ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

مضى تفسيرها في باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه.

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

١٨٦٩ ـ وعن الأغَـرَ المُزَنيِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ عَنْهُ قالَ: «إنَّهُ لَيُغَانُ على قَلبي، وإني المُسْتَغْفِرُ اللهَ في اليَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ» رواهُ مسلم.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٤) باب التوبة.

١٨٧٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عنه يقول:
 «والله إنّي السَّتَغْفِرُ اللهَ وأتُوبُ إليهِ في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» رواهُ البخاري.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٣) باب التوبة.

١٨٧١ ـ وعنهُ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؟ لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُ ونَ اللهَ تعالى فَيْغُفِرُ اللهَ تعالى فَيَغْفِرُ لهُمْ » رواهُ مسلم .

مضى توثيقه وشرحه برقم (٤٢٢) باب الرجاء.

١٨٧٢ - وعن ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قالَ: كُنَّا نَعُدُّ لِرسولِ اللهِ ﷺ في المَجْلِسِ الواحِدِ مائةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لي، وَتُبْ عَليَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ» رواهُ أبو داود، والترمذي وقال: حديثُ صحيح.

توثيق اللحريث: صحيح ـ أخرجه أبؤ داود (١٥١٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٣٨١٤) بإسناد صحيح.

\* تواضع النبي ﷺ لربه وخضوعه.

١٨٧٣ - وعن ابن عبَّاس رضيَ اللهُ عنهُما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمَنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ خَيْثُ لا يَحْتَسِبُ» رواه أبو داود.

توثيق (العريث: ضعيف ـ أخرجه أبو داود (١٥١٨)، وابن ماجه (٣٨٢٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٦) بإسناد ضعيف فيه الحكم بن مصعب، وهو مجهول.

فقه اللحريث: \* ضعيف لا يحتج به، وفي صحيح السنة ما يغني عن غيره.

١٨٧٤ ـ وعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الذي لا إله إلا هو الحيِّ القَيُّومَ وأتُوبُ إليهِ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وإنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » رواهُ أبو داود والترمذي والحاكم، وقالَ: حديثُ صحيحٌ على شرط البخاريُّ ومسلم.

توثیق (العریث: صحیح - أخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (٣ / ٣٧٩ - ٣٠٥)، وأبو داود (١٥١٧)، والترمذي (٣٥٧٧) من طریق موسی بن إسماعیل أخبرنا حفص بن عمر الشَّنِي حدثني أبي عمر بن مرة؛ قال: سمعت بلال بن یسار بن زید حدثني أبي عن جدي سمع النبي ﷺ يقول (فذكره).

قال الترمذي: غريب؛ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قلت: إسناده ضعيف كما قال الترمذي؛ لأن حفص بن عمر ومن فوقه فيهم ضعف.

وللحديث شاهد عن عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم (١ / ١١٥) وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي قائلًا: أبو سنان هو ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري. قلت: إسناده صحيح.

#### تنبيه:

وهم المصنف رحمه الله؛ فعزا حديث ابن مسعود لأبي داود والترمذي، وهو عندهم من حديث زيد مولى رسول الله ﷺ، وحديث ابن مسعود عند الحاكم؛ فتنبه.

فقه (العريث: \* تغليظ حرمة الفرار من المعركة عند التقاء الجيش.

- \* تعظيم الاستغفار وأنه يكفِّر الكبائر.
  - \* فضل المداومة على الاستغفار.

١٨٧٥ - وعن شَدَّادِ بن أوس رضيَ اللهُ عنهُ عن النَّبِي ﷺ قالَ: «سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إله إلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ، وَأَبُوهُ بِذَنْبِي ؛ فَاغْفِرْ لي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالها من النَّهارِ مُوقِنًا بها، فَمَاتَ مِنْ يَومِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، فَهو من أهل الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالها مِن اللَّيلِ وَهُوَ مُوقِنَّ بها فَمَاتَ قِبَلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُو مِنْ أهل الجَنَّةِ، رواهُ البخاري.

«أَبُوءُ» بباءٍ مضمومةٍ ثمَّ واو وهمزةٍ ممدودةٍ، ومعناهُ: أقرُّ وأعترِفُ.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (١١ / ٩٧ - ٩٩).

غريب (العريث: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة ما استطعت من ذلك.

أعوذ بك من شر ما صنعت: من شر ما صنعته من الإثم واقترفته من الذنوب والعذاب والبلاء المترتب على ذلك.

موقناً: مخلصاً من قبله مصدقاً بثوابها.

فقه (العريث: \* هذا الدعاء جامع لمعاني التوبة كلها، مع الإقرار لله بالألوهية والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر النفس، وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو، كل هذا مسبوك ببديع المعاني وأحسن الألفاظ، ولذلك سمّاه الرسول على سيّد الاستغفار.

- \* لا يوجد عبد يستطيع أن يأتي بكل ما أمر به ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم على وجهها الأكمل والأمثل، ولذلك رفق الله بعباده؛ فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم.
- \* العبد يقر بنعم الله عليه ولكنه لا يؤدي حق شكرها، ولذلك من اعترف بتقصيره وطلب المغفرة؛ وجد الله غفوراً رحيماً.
- \* هذا الحديث فيه كمال الأدب مع الله حيث أضاف النعم إليه وحده لا شريك له، وأقر بالذنب ونسبه لنفسه.

قال ابن قيم الجوزية في «الوابل الصيب»:

«قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس، وهذا معنى قوله على في الحديث الصحيح المسمى سيد الاستغفار؛ فجمع في قوله على أبوء لك بذنبي، مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس والعمل.

فمشاهدة المنة توجب له المحبة، والحمد، والشكر لولي النعم والإحسان،

ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلساً.

وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه حالاً، ولا مقاماً، ولا سبباً يتعلق به، ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه؛ فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين؛ هلك، وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه، ويتداركه برحمته».

١٨٧٦ - وعن ثُوبانَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا انصرفَ من صلاتِهِ، استغفَرَ اللهَ ثلاثاً وقالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ؛ تَبَاركْتَ ياذَا الجَلال والإِحْرَامِ» قيلَ لِلأوزاعِيِّ - وهو أَحَدُّ رُواتهِ -: كيفَ الاستغفارُ؟ قالَ: يقولُ: أستغفِرُ الله، أستغفِرُ الله. رواهُ مسلم.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٤١٥) باب فضل الذكر والحث عليه.

١٨٧٧ - وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَن يقولَ قبلَ موتِهِ: «سُبْحانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وأَتُوبُ إليهِ» متفقٌ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١١٤) باب الازدياد من الخير في أواخر العمر.

١٨٧٨ - وعن أنس رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «قالَ اللهُ تعالى: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ ما دَعُوتَني وَدَجُوتَني غَفَرْتُ لَكَ على ما كَانَ منْكَ وَلا أَبالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَني، غَفَرْتُ لَكَ وَلا أَبالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَني بِقُرَابِ الأرْض خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شَيْئاً، لأَنْتُكَ بقُرابها مَغْفِرَةً» رواهُ الترمذي وقالَ: حديثُ حسنٌ.

«عَنانَ السَّماءِ» بفتح العين: قِيل: هو السَّحابُ، وقِيلَ: هو ما عنَّ لكَ منها،

أي : ظهرَ، و «قُرَابُ الأرْضِ» بضمَّ القافِ، ورُويَ بكسرها، والضَّمُّ أشهرُ، وهو ما يقاربُ ملاها.

توثيق (العريث: صحيح بشواهده - أخرجه الترمذي (٣٥٤٠) بإسناد ضعيف؛ فيه كثير بن فائد وهو مقبول عند المتابعة.

وللحديث شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أخرجه أحمد (٥ / ١٧٢)، والدارمي (٢ / ٣٢٢) من طريق غيلان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معديكرب عنه به.

وخالفه عبد الحميد بن بهرام؛ فقال: ثنا شهر حدثني ابن غنم أن أبا ذر حدثه به، أخرجه أحمد (٥ / ١٥٤).

وشهر؛ فيه ضعف من قبل حفظه.

والوجه الأول أصح ؛ لأن غيلان أوثق من ابن بهرام ، ولأن غيلان توبع عليه ؛ فقد تابعه عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن معديكرب عن أبي ذر به .

أخرجه أحمد (٥ / ١٧٤).

وعامر الأحول؛ هو عبد الواحد البصري، صدوق يخطىء.

وله طريق آخر مختصر عن أبي ذر: أخرجه أحمد (٥ / ١٠٨)، والحاكم (٤ / ٢٤١) من طريق عاصم عن المعرور بن سويد أن أبا ذر رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى؛ أنه قال: «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة».

قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير عاصم وهو ابن بهدلة؛ فإنه صدوق. وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.

فقه (العريث: \* بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى.

\* بيان أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه ويرجوه ويطلبوا منه المغفرة.

- \* الإيمان بالله شرط في مغفرة الذنوب؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر لمشرك.
- \* إذا تاب العبد من ذنوبه توبةً نصوحاً غفرها الله له ولو كانت ملا الأرض أو بلغت عنان السماء.

١٨٧٩ - وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قالَ: «يا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، وأكْثِرْنَ مِنَ الاَسْتَغْفَارِ؛ فإنِّي رَأْيتُكُنَّ أكْثَرَ أهلِ النَّارِ» قالتِ امرأةً منهنَّ: ما لنا أكثرَ أهلِ النَّارِ؟ قالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ ما رَأْيتُ منْ نَاقِصَاتِ مَقْل وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ» قالت: ما نُقْصَانُ العقل والدِّينِ؟ قالَ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لا تُصَلِّي» رواهُ مسلم.

توثيق الحريث: أخرجه مسلم (٧٩).

غريب (المريث: تكفرن العشير: تجحدن حق الزوج.

لذى لب: لصاحب عقل.

فقه المعريث: \* حض للنساء على الصدقة وأعمال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات؛ لأنهن يقعن في كثرة اللعن وجحود حق الزوج.

- \* تحريم جحد حق الزوج وإنكاره لأن ذلك من الكبائر حيث استحقت فاعلته التوعد بالنار.
  - \* تحريم اللعن؛ فإنه من المعاصي الشديدة القبيحة.
- الحفر على بعض المعاصي دليل على أن الكفر نوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.
  - \* وعظ رسول الله على للنساء يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة.
- \* استحباب وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس ورعايتهم وتحذيرهم من المعاصي والمخالفات وتحريضهم على أعمال الخير والطاعات.
  - \* جواز مراجعة العالم فيما قاله إذا لم يظهر معناه.
    - \* بيان أن النساء قليلات الضبط والحفظ.

\* العقل يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك الدين والإيمان.

\* المرأة شديدة التأثر العاطفي، ولذلك؛ فهي تستعمل عاطفتها أكثر من عقلها، وهذا يؤدي إلى نقصان عقلها.

# ٢٧٧ \_ باب ٢٧٧ منان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ \* ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ \* وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ \* لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥ ـ ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُو الْيُوْمَ وَلَا آنتُدَ تَعَزَنُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَنِنَا وَكَا أَنتُدَ مَعَزَنُونَ \* الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَنِنَا وَكَا أَنتُدَ مَعْرَوْنَ \* يُطاقُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ \* اذْخُلُواْ الْجَنَّةُ اَنتُدَ وَأَزْوَجُكُو تُحْبَرُونَ \* يُطاقُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبِ وَأَكُوا مُن وَلَكُ الْمَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ وَلَيْكُ الْمَانَةُ اللّهَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ \* فِ جَنَّنتِ وَعُيُونِ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ السَّنَرُقِ مُتَقَيْدِ \* يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ السَّنَرُقِ مُتَقَيْدِ لِيكُلِ فَكَكِهَ فِي الْمِنْكِ وَزَقَجْنَهُم مِحُورٍ عِينِ \* يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِكَهَ فِي المِنِكِ \* لَا يَدُوقُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِكَهَ فِي الْمُوتَةَ ٱلْأُولَ فَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْمُحِيمِ \* فَضَلاً مِن زَيِكً \* لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْمُحِيمِ \* فَضَلاً مِن زَيِكً 
ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ \* [الدخان: ٥١ - ٥٧].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ \* تَعْرِفَ فِي وُجُوهِهِ مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَخْتُومٍ \* خِتَنْهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ \* وَمِزَاجُمُ مِن تَسْنِيمٍ \* يُسْقَوْنَ مِن رَّجِيقٍ مَخْتُومٍ \* خِتَنْهُ مِن تَسْنِيمٍ \* عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين: ٢٢ ـ ٢٨].

والآيات في الباب كثيرة معلومة.

لقد جعل الله سبحانه جنات الفردوس لعباده المؤمنين المتقين نزلاً، وأودعها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لكنه جل جلاله جلاها لهم في كتابه حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها

على لسان رسوله؛ فهي خير البُشَر على لسان خير البَشَر.

وإنما يعرف قدر السلعة بقدر مشتريها، والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيماً، والثمن خطيراً، والمنادي جليلًا؛ كانت السلعة نفيسة، ألا إن سلعة الله الجنة.

فاشتر يا عبد الله نفسك؛ فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع وفيرة، وسيأتي يوم على السوق والبضائع لا تصل فيه إليها، ذلك يوم التغابن.

فهلم إلى الدخول على الله ومجاورته في مقعد صدق.

١٨٨٠ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيها، وَيَشْرَبُونَ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ، وَلا يَمْتَخِطُونَ، وَلا يَبُولُونَ؛ وَلٰكِنْ طَعامُهُمْ ذلكَ جُشَاءٌ كَرَشْح ِ المِسْكِ، يُلهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» رواهُ مسلم.

توثيق العريث: أخرجه مسلم (٢٨٣٥) (١٩).

**غريب المريث: لا يتغوطون: لا يذهبون للغائط لقضاء حوائجهم.** 

لا يمتخطون: لا يسيل شيء من أنوفهم.

جشاء: يخرج منهم بالتجيش وهو تنفس المعدة دون رائحة كريهة.

كرشح المسك: يرشح من أجسامهم رشحاً طيب الرائحة كالمسك.

كما يلهمون النفس: يأتون بالذكر والتسبيح من غير تكلف كتنفسهم.

نقه (المريث: \* نعيم الجنة دائم لا ينقطع.

\* طعام أهل الجنة وشرابهم خال من الأفات والعيوب التي يقتضيها طعام أهل الأرض من إخراج الفضلات والروائح الكريهات.

\* أهل الجنة يتلذذون بذكر الله وتسبيحه ولا يجدون في ذلك مشقة ولا كلفة.

١٨٨١ - وعن أبي هريرة رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَى: «قالَ اللهُ تعالَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]» متفق عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣١٨ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٢٤).

نقه (الحريث: \* بيان أن الله لم يطلعنا في كتابه وسنة رسوله على كل ما في الجنة وأن ما لم نعلمه أعظم مما علمناه.

\* أهل الجنة يجدون فيها من المسرات العظيمة الخالية من الهم والغم والحزن.

المَسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الْأُلُوّةُ ـ عُودُ الطِّيْبِ الْمُواَ الْمُورَةِ السَّماءِ السَّماءِ إضاءةً المِسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الْأُلُوّةُ ـ عُودُ الطِّيبِ ـ أَزْوَاجُهُمُ الحُودُ العِيْنُ، على خَلْقِ رَجُلِ السَّماءِ إضاءةً المِسْكُ، وَمَجامِرُهُمُ الأَلُوّةُ ـ عُودُ الطِّيبِ ـ أَزْوَاجُهُمُ الحُودُ العِيْنُ، على خَلْقِ رَجُلِ واحدٍ، على صُورةِ أبيهِمْ آدَمَ سِتُونَ ذِراعاً في السَّماءِ » متفقُ عليه.

وفي روايةٍ للبخاريُّ ومسلم: «آنِيَتُهُمْ فيها اللَّهَبُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِي رُوايةٍ للبخاريُّ ومسلم: «آنِيَتُهُمْ فيها اللَّهَبُ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لا وَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلا تَبَاغُضَ: قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بَكْرَةً وَعَشِيًّا».

قولَـهُ: «على خَلْقِ رجُل واحِد» رواهُ بعضهم بفتح الخاءِ وإسكانِ اللَّام، وبعضهم بضمُّهما، وكلاهما صحيحً.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٦٢ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٣٤) (١٥). والرواية الثانية عند البخاري (٦ / ٣١٨ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٣٤).

غريب (العريث: الزمرة: الجماعة.

كوكب دريّ في السماء: النجم الشديد الإضاءة.

لا يتفلون: لا يبصقون.

رشحهم: عرقهم.

فقه (المريث: \* تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا؛ غير أن صفات النقص التي تعتري أهل الدنيا منفية عن أهل الجنة.

- \* نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له.
- \* قلوب أهل الجنة طاهرة من مذموم الأخلاق؛ فلا اختلاف بينهم، ولا تباغض، ولا حسد، ولا شحناء.
  - \* أهل الجنة متساوون في الخلقة؛ فكلهم على صورة أبيهم آدم وطوله.
- \* أهل الجنة منشغلون بنعيمها يلهمون التسبيح والذكر بكرة وعشياً كما يلهمون النفس.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (١٨٩).

فقه اللحريث: \* منازل أهل الجنة متفاوتة الدرجات.

- \* أدنى أهل الجنة منزلة له أضعاف ملك الدنيا.
- \* بيان عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وأن خزائنه ملأي لا تنفد.
- \* إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى ، ولو كان المراد من قوله: «غرست كرامتهم بيدي» القدرة ؛ لاشترك في ذلك جميع أهل الجنة على اختلاف منازلهم إذ جميع ذلك بقدرة الله ؛ فتدبر.

١٨٨٤ ـ وعن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي

لأَعْلَمُ آخِرَ أَهُلِ النَّارِ خُرُّوجاً منها، وآخِرَ أَهُلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ، رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُواً؛ فَيقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيها، فَيُخَيَّلُ إليهِ أَنَّها مَلاًى، فَيَقُولُ اللهُ عزَّ وَجَلَّ لهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَاتِيها، فَيُخيَّلُ إليهِ أَنَّها مَلاَى، فَيَرْجعُ. فَيقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُها فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُها مَلاَى، فَيَرْجعُ. فَيقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُها مَلاَى! فَيقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ. فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيا وَعَشْرَةَ أَمْنَالِ الدُّنْيا، فَيقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي، أَو تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المَلكَ» قالَ: فَلَقَدْ رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَى ضَحِكَ حتَى بَدَتْ نَواجِذُهُ فَكَانَ يَقُولُ: المَلكَ» قالَ: فَلَقَدْ رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَى ضَحِكَ حتَى بَدَتْ نَواجِذُهُ فَكَانَ يَقُولُ: ﴿ وَلَكُ أَدْنَى أَهُلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً » متفقٌ عليه .

توثيق العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٤١٨ - فتح)، ومسلم (١٨٦). غرب العريث: حبواً: زحفاً.

**نواجذه**: أنيابه.

فقه (العريث: \* من عادة ابن آدم النكث في الوعد، ولذلك يندهش هذا الرجل من وعد رب العالمين ويظنه يسخر منه أو ينكث وعده وحاشاه؛ فإنه لا يخلف الميعاد، وإذا وعد أوفى وإذا أوعد عفى .

\* أدنى منازل أهل الجنة عشرة أضعاف ملك الدنيا ونعيمها.

١٨٨٥ ـ وعن أبي مُوسى رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبيُّ عَلَيْ قالَ: «إنَّ لِلمُؤمِنِ في الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُولُوَةٍ واحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُها في السَّماءِ سِتُّونَ ميلاً. لِلمُؤمِنِ فيها أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ المُؤمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً» متفقٌ عليهِ. «المِيلُ»: سِتَّة آلافِ ذِرَاع .

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣١٨ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٣٨).

فقه (المريث: \* بيان عظم خلق الله في الجنة ليتمتع المؤمنون بنعيم مقيم.

١٨٨٦ ـ وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ، عنِ النَّبِيُّ عَالَ: «إنَّ الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِاثَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها» متفقٌ

عليه

وَرَوَيَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» أيضاً من رواية أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ: «يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا ماثَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها».

توثيق اللحريث: أخرجه البخاري (١١ / ٤١٦ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٢٨). والرواية الثانية عند البخاري (٦ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٢٦). غريب العمريث: الجواد: الفرس.

المضمر: هو أن يعلف الفرس حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل العلف بقدر القوت، ويدخل بيتاً، وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها وخف لحمها؛ قويت على الجري.

لا يقطعها: لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها.

نقه العريث: \* بيان عظم أشجار الجنة وظلالها مما يدل على قدر وفضله على عباده المتقين حيث أورثهم دار الكرامة يتنعمون بما فيها من نعيم وأشجار وظل ممدود.

١٨٨٧ - وعنهُ عن النَّبِيُّ عَلَى اللهِ وَانَّ إَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَونَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيِّ الغَابِرَ فِي الأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ اللَّوَا: يا رسولَ اللهِ اللهِ عَنْلُكُ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ اللهِ عَالَ: «بَلَى مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ عَالَ: «بَلَى مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ عَالَ: «بَلَى مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَبْلُغُهَا عَيْرُهُمْ عَليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٢٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٣١).

غريب (العريث: يتراءون: ينظرون ويشاهدون.

الغابر: الذاهب في الأفق.

فقه (العريث: \* أهل الجنة متفاوتو المنازل بحسب درجاتهم في العمل والفضل. \* من صدَّق المرسلين وآمن بهم يبلغ منازلهم، نسأل الله أن نكون منهم ومعهم.

١٨٨٨ - وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرِبُ» متفقَّ عليه.

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (٦ / ٣٢٠).

تنبيه:

لم أقف عليه في «صحيح مسلم»؛ فهو وهم من المصنف رحمه الله.

غريب (المريث: قاب قوس: قدر ما بين المقبض والسية من القوس، ولكل قوس قابان.

فقه (الحريث: \* تعظيم نعمة الجنة، وتحقير للدنيا وما فيها؛ فنعيم الجنة دائم لا ينقطع ومتاع الدنيا قليل حقير زائل.

١٨٨٩ - وعن أنس رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إنَّ في الجَنَّةِ سُوقاً يَأْتُونَها كُلَّ جُمُعَةً . فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَال ، فَتَحْثُو في وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَرْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً ، فَيَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهِمْ ، وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : واللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ : وأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْناً وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ : وأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً! » رواه مسلم .

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (٢٨٣٣).

غريب المريث: إن في الجنة سوقاً: في الجنة مجتمع يجتمعون فيه كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق.

فتهب: تهيج.

ريح الشمال: هي التي تهب من دبر القبلة وخصها بالذكر لأن العرب كانوا يرجون السحابة الشامية التي تأتي بالخير والمطر.

فقه (العريث: \* بيان أن أهل الجنة في زيادة حسن وجمال.

• ١٨٩ - وعن سَهْلِ بن سعدٍ رضي اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى قالَ: «إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَونَ الغُرَفَ في الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَونَ الكَوْكَبَ في السَّماءِ» متفقً عليه.

توثيق المريث: أخرجه البخاري (١١ / ٤١٦ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٣٠). فقه المريث: انظر حديث أبي سعيد المتقدم برقم (١٨٨٧). الجَنَّة حتَّى انتهى، ثمَّ قالَ في آخِر حديثهِ: «فِيها ما لا عَيْنٌ رَأْتْ، وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ، الجَنَّة حتَّى انتهى، ثمَّ قالَ في آخِر حديثهِ: «فِيها ما لا عَيْنٌ رَأْتْ، وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ» ثم قَرَأً: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ زَنْسٌ اَ أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ رواهُ البخاريُّ.

توثيق (العريث: لم يخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وإنما هو عند مسلم (٢٨٢٥) واللفظ له.

نقه اللمريث: انظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم (١٨٨١).

١٨٩٢ - وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذا دَخَلَ أهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ يُنَادِي مُنَادٍ: إنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا، فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبِداً، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبِداً، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبِداً» رواهُ مسلم.

توثيق (العريث: أخرجه مسلم (٢٨٣٧).

فقه (العريث: \* نعيم الجنة دائم لا يبيد ولا يفني ولا ينقطع.

\* أهل الجنة يتقلبون في نعم ليس فيها مرض ولا هرم ولا عيب ولا نقص.

١٨٩٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «إنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَّيْتَ؟
 فيقولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ لهُ: فإنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق المريث: أخرجه مسلم (١٨٢) (٣٠١).

فقه (الحريث: انظر حديثي المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما برقم (١٨٨٣ و١٨٨٨).

١٨٩٤ ـ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رسول اللهِ ﷺ قالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلِ الجَنَّةِ؛ فيقولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنا وَسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ في يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فيقولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبَّنا وَقَدْ

أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُمْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ فيقولُونَ: وأيُّ شيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلَكَ؟ فيقولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً» متفتُّ عليه.

توثيق (العريث: أخرجه البخاري (١١ / ٤١٥ ـ فتح)، ومسلم (٢٨٢٩). غريب (العريث: أحل: أنزل.

ققه (الحريث: \* أعظم نعيم يحل على أهل الجنة بعد دخولهم الجنة هو رضوان الله عليهم ؛ فلا يسخط عليهم أبداً ، ومن رضي عنه رب العالمين أرضاه .

١٨٩٥ ـ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كُنّا عِنْدَ رسول الله ﷺ فَنَظَرَ إلى القَمَر ليلة البَدْر، وقال: «إنّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبّكُمْ عِياناً كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمَر،
 لا تُضَامُونَ في رُؤيتِهِ منفقٌ عليه.

مضى توثيقه وشرحه برقم (١٠٥١) باب فضل صلاة الصبح والعصر.

١٨٩٦ - وعن صُهَيْب رضيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكُ وَتعالى: تُريدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهِنا؟ أَلَمْ تُدْخِلنا الجَنَّةَ وَتُنجِّنا مِنَ النَّارِ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبُ إليْهِمْ مِنَ النَّظَر إلى رَبِّهِمْ» رواهُ مسلمٌ.

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (١٨١).

غريب (العريث: فيكشف الحجاب: هو حجاب منه للعباد حتى لا يروه، أما في الجنة؛ فيرفعه ليراه المؤمنون.

فقه (المريث: \* أهل الجنة في نعيم عظيم من رب كريم.

\* كشف الحجاب عن أهل الجنة فيرون ربهم، وأما الكفار؛ فمحرومون منها لقوله تعالى: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذِ لمحجوبون﴾ [المطففين: ١٥].

\* تعظيم شأن رؤية المؤمنين لربهم، وأنها خاتمة الكرامة التي يمنحها لأوليائه المتقين، ولذلك ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث الباب، وبهذا الباب الكتاب؛

فناسب الختم بالختام؛ فيكون فيه حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة، وأن يتفضل علينا بالنظر إلى وجهه الكريم.

قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِم رَبُّهُم بإيمانِهِمْ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لَلهِ رَبِّ العَالمِينَ ﴾ [يونس: ٩، وَتَجِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لَلهِ رَبِّ العَالمِينَ ﴾ [يونس: ٩،

الحَمْدُ للهِ الَّذي هدانا لهذا وما كُنَّا لِنَهْتدي لولا أن هدانا الله .

اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صلَّيتَ على إبراهِيمَ وعلى آلِ إبراهِيمَ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ، وعلى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلى إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ.

قَالَ مُؤلِّفُهُ يحيى النَّوَاويُّ غَفرَ اللهُ لَهُ: «فَرَغْتُ مِنْهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ رَابِعَ عَشَرَ رَمَضانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِتِّمائَةٍ».

قال شارحه: هذا ما رقمه بقلمه ونطقه بفمه الراجي من ربه العفو والمغفرة وحسن المصير إليه ويُمْن القدوم عليه: الفقير إلى ألطاف مولاه القدير؛ أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي السَّلفي عقيدة ومنهجاً وسلوكاً الخليليُّ مولداً، الأُرْدُني داراً ليلة الاثنين منتصف رجب مضر الفرد سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة من هجرة رسول الله ﷺ في عمان البلقاء عاصمة إقليم الأردن من بلاد الشام المحروسة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

### الفهارس

- = فھرس الآیات.
- = فجرس الأحاديث.
  - فجرس الأفار.
- فهرس البوضوعات.



## فهرس الآيات

#### فهرس الآيات

| 074/7        | ٤       | إياك نعبد وإياك نستعين              | الفاتحة |
|--------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 2 9/1      | ٥،٤     | والذين يؤمنون بما أنزل إليك         | البقرة  |
| 040/4        | 77      | وادعوا شهداءكم من دون الله          |         |
| ۲۳/۳         | ۱۳، ۲۳  | انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين |         |
| 07/1         | ٣٧      | فتلقى آدم من ربه كلمات              | `       |
| 1/57121/1    | ٤٠      | واوفوا بعهدي أوف بعهدكم             |         |
| 740/7        | ٤٣      | وأقيموا الصلاة                      |         |
| 1/547        | ٤٤      | أتأمرون الناس بالبر                 |         |
| 070/7        | 71      | فادع لنا ربك يخرج لنا               |         |
| 79/1         | ۳۲، ۳۴  | خذوا ما آتیناکم بقوة                |         |
| 177/4        | 1 - 7   | وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا  |         |
| 7777         | 1.7     | ما ننسخ من آية أو ننسها             |         |
| 09/1         | 111     | قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين     |         |
| 07/1         | ١٢٨     | ربنا واجعلنا مسلمين                 |         |
| ٣٨/٢         | ۱۳۳،۱۳۲ | ووصى بها إبراهيم بنيه               |         |
| 1/5713 7/873 | 107     | فاذكروني أذكركم                     |         |
| و ٤٩٣        |         | , <del>-</del>                      |         |
| V9/1         | ١٥٣     | واستعينوا بالصبر والصلاة            |         |

| الجزء/الصفحة | رقمها       | الأيــة                                  | ىدة |
|--------------|-------------|------------------------------------------|-----|
| ۷۹/۱ و ۱۰۹ و | 107(100     | ولنبلونكم بشيء من الخوف                  |     |
| 1/451        | ١٤٨         | فاستبقوا الخيرات                         |     |
| ۰۷۸/۲        | 174-170     | ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً    |     |
| 1/517, 7/707 | 140-144     | يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام     |     |
| و ۳۷۲        |             | ·                                        |     |
| ۲/۸۳۰ و ۵۰۰  | 7.8.1       | وإذا سألك عبادي عني                      |     |
| 0 8 1        |             |                                          |     |
| 44./4        | ١٨٧         | حتى يتبين لكم الخيط                      |     |
| ٤٠٧/٢        | ۱۹۰         | وقاتلوا في سبيل الله                     |     |
| 444/4        | 197         | وأتموا الحج والعمرة لله                  |     |
| 194/1        | 197         | وما تفعلوا من خير يعلمه الله             |     |
| 2.0/4        | 198         | ليس عليكم جناح أن تبتغوا                 |     |
| 4/374        | ٨٠٢         | يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم      |     |
| 1/1812 1/003 | 710         | ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم        |     |
| £1./Y 61AE/1 | 717         | كتب عليكم القتال                         |     |
| 7.0/4        | 771         | ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم            |     |
| T0V/Y        | 777         | والله يعلم وأنتم لا تعلمون               |     |
| TVT/1        | ۲۳۳         | وعلى المولود له رزقهن                    |     |
| 771/7        | <b>የ</b> ሞለ | حافظوا على الصلاة                        |     |
| 079/7        | 70.         | ربنا أفرغ علينا صبراً                    |     |
| ٤٦١/١        | 707         | فمن يكفر بالطاغوت                        |     |
| ٣١٠/٣١ ١٣١   | 377         | لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى           |     |
| 079/7        | 077         | ومثل الذين ينفقون أموالهم                |     |
| 141/4        | 777         | أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب |     |
|              |             |                                          |     |

| الجزء/المنفحة | لهما            | الأيسة                                   | السورة   |
|---------------|-----------------|------------------------------------------|----------|
| TYA/1         | 777             | يا أيها الذين آمنوا أنفقوا               |          |
| 778/1         | 171             | إن تبدو الصدقات فنعمًا هي                |          |
| ۱/۱۰۳ و ۸۳۰ و | 777,777         | وما تنفقوا من خير فلأنفسكم               |          |
| 7.1           |                 |                                          |          |
| 070/1         | ۲۸۳             | وإن كنتم على سفر                         |          |
| 1/73          | 448             | وإن تبدوا ما في أنفسكم                   |          |
| ٤٧/١          | 7.8.7           | لا يكلف الله نفساً إلا وسعها             |          |
| 144/1         | ٥               | إن الله لا يخفي عليه شيء                 | آل عمران |
| 077/1         | 1 £             | زين للناس حب الشهوات                     |          |
| <b>TTT/T</b>  | 10              | للذين اتقوا عند ربهم جنات                |          |
| 1/853,7/177   | ۳۰ ، ۲ <b>۸</b> | ويحذركم الله نفسه                        |          |
| ۳./۱          | 79              | قل إن تخفوا ما في صدوركم                 |          |
| 1/777, 307,   | ٣١              | قل إن كنتم تحبون الله                    |          |
| 2.1/4.3       |                 | ·                                        |          |
| 7/000         | ٣٧              | كلما دخل عليها زكريا المحراب             |          |
| 44/4          | 79              | فنادته الملائكة وهو قائم يصلي            |          |
| 44/4          | ٤٥              | إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك   |          |
| ٤ • ٩/٢       | 79              | ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله       |          |
|               | VV              | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً |          |
| ٣. ٤/٣        | ٨٦              | كيف يهدي الله قوماً كفزوا                |          |
| ۳۷۸/۱         | 97              | لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا               |          |
| 770/1         | 97              | لن تنالوا البرّ                          |          |
| <b>٣٩٩/</b> ٢ | 47              | ولله على الناس حج البيت                  |          |
| 01. (127/1    | 1.7             | يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله            |          |
| 1/1573 777    | ١٠٤             | ولتكن منكم أمة                           |          |
|               |                 |                                          |          |

| الجزء/الصفحة  | رقمها   | الأية                                       | السورة |
|---------------|---------|---------------------------------------------|--------|
| 017/1         | ١٠٦     | يوم تبيض وجوه وتسود وجوه                    |        |
| TYT/1         | 11.     | كنتم خير أمة                                |        |
| 179/1         | ١٣٣     | وسارعوا إلى مغفرة                           |        |
| ۱/۰۷۲، ۱۷۲۱   | ١٣٤     | والكاظمين الغيظ                             |        |
| ٦٨٩           |         |                                             |        |
| 798/1         | ١٣٤     | والعافين عن الناس                           |        |
| TVY/T         | 140     | والذين إذا فعلوا فاحشة                      |        |
| 119/1         | 128     | ولقد كنتم تمنون الموت                       |        |
| 791/1         | 188     | والكاظمين الغيظ                             |        |
| 079/7         | 121,121 | و کأین من بنی قاتل معه                      |        |
| 10./1         | 109     | فإذا عزمت فتوكل                             |        |
| 19/4          | 109     | ولو كنت فظأ غليظ القلب                      |        |
| ٤٢/٢          | 109     | وشاورهم في الأمر                            |        |
| 10./1         | ۱۷٤ ۱۷۳ | الذين قال لهم الناس                         |        |
| 777/1         | ١٨٥     | كل نفس ذائقة الموت                          |        |
| ١/٧٢١، ٢/٥١٥، | 191619. | إن في خلق السماوات                          |        |
| ٥٣.           |         | -                                           |        |
| ۱/۷۰۲، ۸۰۳،   | ١       | يا أيها الناس اتقوا ربكم                    | النساء |
| <b>TA9</b>    |         | ·                                           |        |
| ٤./١          | 17      | من بعد وصية يوصى بها                        |        |
| ٥٦/١          | ١٧      | إنما التوبة على الله                        |        |
| ٥٧/١          | ١٨      | وليست التوبة للذين يعملون                   |        |
| T07/1         | ١٩      | وعاشروهن بالمعروف                           |        |
| ٤٠٨/١         | ٣١      | إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه               |        |
| <b>٣</b> ٦٦/١ | ٣٤      | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم |        |

| الجزء/المنقحة | رقمها   | الايسة                                   | السورة |
|---------------|---------|------------------------------------------|--------|
| ۲/۵۸۳، ۹۸۳،   | ٣٦      | واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً         |        |
| 103           |         |                                          |        |
| 017/1         | ٤١      | فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد           |        |
| 771/7         | 24      | وإذا قاموا إلى الصلاة                    |        |
| 144/1         | ٥٨      | إن الله يأمركم                           |        |
| 1/07137071    | 09      | فإن تنازعتم في شيء فردوه                 |        |
| ٧١٣/١         | 09      | يا أيها الذين آمنوا أطيعوا               |        |
| 1/3773 937    | ٦٥      | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك            |        |
| 079/4         | 79-77   | ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به              |        |
| Y00/T         | ٧٨      | أينما تكونوا يدرككم الموت                |        |
| 1/077, 7/. ۸0 | ٨٠      | من يطع الرسول فقد أطاع الله              |        |
| 271/4         | ۸۳ - ۸۲ | أفلا يتدبرون القرآن                      |        |
|               | ٨٥      | من يشفع شفاعةً حسنة                      |        |
| 177/7         | ۲۸      | وإذا حييتم بتحية فحيوا                   |        |
| 174/7         | 7.4     | فحيوا بأحسن منها                         |        |
| r1/1          | 40      | لايستوي القاعدون                         |        |
| 211/4         | 17-10   | لا يستوي القاعدون من المؤمنين            |        |
| 7/1/7         | 1.5     | إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً       |        |
| £91/Y         | 1.5     | فاذكروا الله قياماً                      |        |
| TTT/T         | 1.7     | واستغفروا الله إن الله كان غفوراً رحيماً |        |
| ٦٠ - ٥٩/٣     | ۱۰۸     | يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله     |        |
| 44.4          | 11.     | ومن يعمل سوءاً                           |        |
| 440/1         | 118     | لا خيرً في كثير من نجواهم                |        |
|               | 177     | والصلح خير                               |        |
|               | 171     | ولن تستطيعوا أن تعدلوا بيز النساء        |        |
|               |         |                                          |        |

| الجزء/الصفحة | رقمها   | الايسة                                       | السورة  |
|--------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| ۱۳۰/۳        | 1 2 7   | يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً      |         |
| 04/1         | 127     | إلا الذين تابوا وأصلحوا                      |         |
| ۳۷/۳         | 184     | لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم |         |
| ٤٠٠/٢        | ۱۷٦     | يبين الله لكم أن تضلوا                       |         |
| 17/4         | ١       | يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود            | المائدة |
| 1/77, 177,   | ۲       | وتعاونوا على البر والتقوى                    |         |
| 957,505      |         |                                              |         |
| 09/4         | Y       | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان               |         |
| 720/7        | ٦       | يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة      |         |
| ۲/م          | 11-11   | إن كنت قلته فقد علمته                        |         |
| ۲٦٠/١        | ۳۰-۲۷   | واتل عليهم نبأ ابني آدم                      |         |
| T10/1        | **      | من قتل نفساً بغير نفس                        |         |
| £ • A/Y      | ٥٤      | أذله على المؤمنين                            |         |
| ٤ - ٨/٢      | ٤٥      | يجاهدون في سبيل الله                         |         |
| 202/1        | ٥٤      | يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم             |         |
| 0.7/1        | ٦٨      | قل يا أهل الكتاب لستم على شيء                |         |
| 7VE/1        | ۷۹ ،۷۸  | لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل              |         |
| 140/1        | ۸۱ - ۷۸ | لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل              |         |
| 7.7/٣        | ٨٩      | لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم            |         |
|              | 91      | إنما يريد الشيطان أن يوقع                    |         |
| 1/547        | ۱۰۵     | يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم             |         |
| 7 2 7/1      | 114-114 | وكنتُ عليهم شهيداً ما دمت فيهم               |         |
|              | 114     | إن تعذبهم فإنهم عبادك                        |         |
| 707/         | ٣٨      | ما فرَّطنا في الكتاب من شيء                  | الأتعام |
| TEA/1 .      | 70      | ولا تطرد الذين يدعون ربهم                    | ,       |

| الجزء/الصفعة | رقمها    | الايــة                                   | السورة  |
|--------------|----------|-------------------------------------------|---------|
| r.1/1        | 00       | وكذلك نفصل الآيات                         |         |
| ٤٦٦/٢        | 1 8 8    | فمن أظلم ممن افترى على الله               |         |
| 107/1        | 108      | وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه          |         |
| ٥٦/١         | 101      | يوم يأتي بعض آيات ربك                     |         |
| V9/Y         | 77       | يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً         | الأعراف |
| 1/725        | ٣١       | وكلوا واشربوا ولاتسرفوا                   |         |
| 101/1        | £9 . £ A | ونادي أصحاب الأعراف رجالأ                 |         |
| 08./7        | • •      | ادعوا ربكم تضرعاً وخفية                   |         |
| 779/1        | 77       | وانصح لكم                                 |         |
| V9/4         | ٤٤       | فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين |         |
| 179/1        | ٨۶       | وأنا لكم ناصح أمين                        |         |
| 011/1        | 99       | فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون      |         |
| YAT/T        | 117      | سحروا عيونهم واسترجوهم                    |         |
| V9/1         | ۱۲۸      | استعينوا بالله واصبروا                    |         |
| 07/1         | ١٤٣      | فلما أفاق قال سبحانك                      |         |
| 44/1         | 120      | فخذها بقوة وأمر قومك                      |         |
| 789/1        | 108      | ولما سكت عن موسى الغضب                    |         |
| 440/1        | 170      | أنجينا الذين ينهون                        |         |
| 017/1        | 177      | إنَّ ربك لسريع العقاب                     |         |
| ١/٣٧٢، ٧٢٤،  | 199      | خذ العفو                                  |         |
| 798,788      |          |                                           |         |
| 11113.25     | ۲.,      | وإما ينزغنك من الشبيطان                   |         |
| 777/         | 7.1      | إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان   |         |
| 074 . 844/4  | ٧.0      | واذكر ربك في نفسك                         |         |
| 440/1        | ١        | فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم             | الأنفال |

| الجزء/ الصفحة | رتمها | الايئة                                     | السورة |
|---------------|-------|--------------------------------------------|--------|
| 101/1         | ۲     | إنما المؤمنون الذين إذا                    |        |
| 741/4         | 7 £   | استجيبوا لله وللرسول                       |        |
| 179/8         | 70    | واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة |        |
| 1 & & / 1     | 79    | إن تتقوا الله يجعل لكم                     |        |
| 445/4         | ٣٣    | وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم              |        |
| 074/4         | ٤٥    | يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة          |        |
| 1/77          | ۰۰    | ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة      |        |
| £ 4 1/ 1      | ٦.    | وأعدوا لهم ما استطعتم                      |        |
| 1 44/1        | 77    | فإن يكن منكم مئة                           |        |
| 1/12          | ۲     | فسيحوا في الأرض                            | التوبة |
| 209/1         | ٥     | فإن تابوا وأقاموا الصلاة                   |        |
| 1/445         | 10:18 | قاتلوهم يعذبهم الله                        |        |
| ٣٠/٢          | *1    | يشرهم ربهم برحمة                           |        |
| 044/4         | Y £   | قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم                  |        |
| 045/4         | ٣٣    | هو الذي أرسل رسوله بالهدى                  |        |
| ٣٠٨/١         | ٣٦    | إن عدة الشهور عند الله                     |        |
| ٤ • ٩/٢       | 77    | وقاتلوا المشىركين كافة                     |        |
| ٤١٠،٤٠٧/٢     | ٤١    | انفروا خفافأ وثقالأ                        |        |
| YYY/1         | ٧١    | والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء           |        |
| 1/733         | ٧٢    | ورضوان من الله أكبر                        |        |
| 19./1         | ٧٩    | الذين يلمزون المطوعين في الصدقات           |        |
| YY1/1         | 91    | -<br>ليس على الضعفاء                       |        |
| 17/7          | 9.4   | ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم          |        |
| ۱/۸۶          | 97,90 | سيحلفون بالله لكم                          |        |
| ۰۸۳/۲         | ١     | والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار    |        |

| الجزء/الصفحة | رقمها    | الايــة                                    | السورة |
|--------------|----------|--------------------------------------------|--------|
| TE7/Y        | ١٠٣      | خذ من أموالهم صدقة                         |        |
| 240/1        | ١٠٩      | ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم           |        |
| ٤٠٨/٢        | 11.      | اشترى من المؤمنين أنفسهم                   |        |
| 21.13, 813   | 111      | إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم           |        |
| 010/7        | ۱۱٤      | وماكان استغفار إبراهيم لأبيه               |        |
| 1/1          | 119-114  | لقد تاب الله على النبي والمهاجرين          |        |
| 14./1        | 119      | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله             |        |
| To./T        | ٩        | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم | يونس   |
| ٤٨٠/٢        | ١.       | وآخر دعواهم أن الحمد لله                   |        |
| 070/7        | ١.       | دعواهم فيها سبحانك اللهم                   |        |
| ٥٧٧/٢        | 11       | ولو يعجل الله للناس الشىر                  |        |
| 1/57,370     | 7 £      | إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه        |        |
| 707/1        | ٣٢       | فماذا بعدَ الحقّ إلا الضلال                |        |
| 18./4        | ٥٨       | قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا        |        |
| 090/4        | 76-77    | ألا إنَّ أُولياء الله لا خوف عليهم         |        |
| ٤٦٥/١        | 91-9.    | وجاوزنا ببني إسرائيل البحر                 |        |
| ov/1         | 97 - 9 . | -<br>وجاوزنا ببني إسرائيل البحر            |        |
| 070/7        | ١٠٦      | ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك            |        |
| 089/4        | ١٠٧      | وإن يمسسك الله بضر                         |        |
| 0./1         | ٣        | وأن استغفروا ربكم                          | هود    |
| ٥٨٣/١        | ٦        | وما من دابة في الأرض                       |        |
| ٧٨/٣         | ١٨       | ألا لعنة الله على الظالمين                 |        |
| ٣١/٢         | ٦٩       | ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى            |        |
| ٣١/٢         | ٧١       | وامرأته قآثمة فضحكت                        |        |
| Y            | ٧٨       | وجآثه قومه يهرعون إليه                     |        |
|              |          |                                            |        |

| الجزء/الصقمة | رقمها      | الايــة                              | السورة  |
|--------------|------------|--------------------------------------|---------|
| ٤٥٦/٢        | ٨٥         | ويا قوم أوفوا المكيال والميزان       |         |
| YAY/1        | ٨٨         | وما أريد أن أخالفكم                  |         |
| ۱/۳۰۳، ۲/۲۷۲ | 1.4        | وكذلك أخذ ربك                        |         |
| 1/123        | 1.7-1.4    | وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى          |         |
| 178/1        | 114        | فاستقم كما أمرت                      |         |
| 45/1         | 117-117    | فلولا كان من القرون                  |         |
| 04./4        | 14.        | وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل        |         |
| 007/7        | 11         | ولو يعجل الله للناس الشر             | يوسف    |
| 017/1        | AY         | إنه لا يايئسُ من روح الله            |         |
| 140/1        | 11         | له معقبات من بين يديه                | الرعد   |
| 11/4         | 11         | إنَّ الله لا يغير ما بقوم            |         |
| 44./1        | ۲١         | والذين يصلون ما أمر الله             |         |
| ٤٠٧/١        | 40         | والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه |         |
| 077 601 ./7  | 4.4        | الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم            |         |
| 141/1        | ٧          | وإذ تأذن ربكم                        | إبراهيم |
| ٤٨٠/٢        | ٧          | لئن شكرتم لأزيدنكم                   |         |
| ١/٠٢٤        | ١.         | قالت رسلهم أفي الله شك               |         |
| 044/4        | ١.         | يدعوكم ليغفر لكم                     |         |
| 10./1        | 11         | وعلى الله فليتوكل المؤمنون           |         |
| Y Y Y Y      | 7 £        | ضرب الله مثلاً كلمة طيبة             |         |
| 7/970        | **         | يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت  |         |
| 1/183        | ٣٦         | رب إنهن أضللن كثيراً                 |         |
| 01017        | ٤١         | ربنا اغفر لي ولوالدي                 |         |
| ٣٠٣/١        | 44         | ولا تحسبن الله غافلاً                |         |
| 779/1        | <b>£ £</b> | وأنذر الناس يوم يأتيهم               |         |

| الجزء/الصفحة | رقمها  | <b>ئے</b> ا                              | السورة  |
|--------------|--------|------------------------------------------|---------|
| T£1/T        | £A_ £Y | إن المتقين في جنات وعيون                 | الحجر   |
| 777/7        | ٨٧     | ولقد أتيناك سبعاً من المثاني             |         |
| 798/1        | ٨٥     | فاصفح الصفح الجميل                       |         |
| 1/017; 437;  | ٨٨     | واخفض جناحك للمؤمنين                     |         |
| 19/4         |        |                                          |         |
| YV £/1       | 9 £    | فاصدع بما تؤمر                           |         |
| 1/5713 177   | 99     | واعبد ربك حتى يأتيك اليقين               |         |
|              | ٣٢     | ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون              | النحل   |
| 09 (9/1      | ٤٣     | فاسألوا أهل الذكر                        |         |
| 0 2 1/7      | ٥٣     | ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون            |         |
| 1/475        | 11     | فإذا جاء أجلهم                           |         |
| V9/Y         | ۸١     | وجعل لكم سرابيل                          |         |
| ٧٠٩ ٤٧٠٥/١   | ٩.     | إن الله يأمر بالعدل                      |         |
| 17/5         | 91     | وأوفوا بعهد الله                         |         |
| 11/17 27/11  | 97     | ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها              |         |
| ۳۸۰/۱        | 97     | ما عندكم ينفذ وما عند الله باق           |         |
| 079/7        | 1.4    | قل نزله روح القدس                        |         |
| 1/157> 7/77  | 140    | ادع إلى سبيل ربك                         |         |
| 144/1        | ۱۲۸    | إن الله مع الذين اتقوا                   |         |
| 007/7        | 11     | ويدع الإنسان بالشر دعاءه                 | الإسراء |
| 007/1        | ١٨     | من كان يريد العاجلة                      |         |
| ١/٠٤٠ ٨٠٤    | 72,37  | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه             |         |
| 1/745        | 79     | ولا تجعل يدك مغلولة                      |         |
| 17 (11) 51   | 4.5    | وأوفوا بالعهد                            |         |
|              |        | إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه |         |

| الجزء/الصفحة | رقمها  | الايـــه                         | السورة |
|--------------|--------|----------------------------------|--------|
| 124.41/4     | ٣٦     | مسؤولاً                          |        |
| ۲/٥٢٤، ٣/٤٢، | 41     | ولا تقف ما ليس لك به علم         |        |
| ۷۲،۷۷        |        |                                  |        |
| 1/375,7/57   | ٣٧     | ولا تمش في الأرض مرحاً           |        |
| 0/4          | ٣٨     | كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً  |        |
| ٥٨/٣         | ٤٤     | وإن من شيء إلا يسبح بحمده        |        |
| 707/7        | 00     | ولقد فضلنا بعض النبيين           |        |
| 0 2 1 / 7    | ٦٧     | وإذا مسكم الضر في البحر          |        |
| 7/577        | ٧٩     | ومن الليل فتهجد به               |        |
| 010/1        | 1.9    | ويخرون إلى الأذقان يبكون         |        |
| 070/7        | 11.    | قل ادعو الله وادعوا الرحمن       |        |
| 070/7        | ١١.    | يوم يدعوكم فتسبحون بحمده         |        |
| ٤٨٠/٢        | 111    | وقل الحمد لله                    |        |
| ٤٨٠/٢        | 1      | الحمد لله الذي أنزل              | الكهف  |
| ۱/۴۳۳، ۱۶۳۰  | 4.4    | واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم   |        |
| 014/4        |        |                                  |        |
| 771          | 79     | وقل الحقُّ من ربكم               |        |
| ۲۰۲/۳        | 27-47  | وقال له صاحبه وهو يحاوره         |        |
| 07 1/1       | و٤، ٢٤ | واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء |        |
| 1/473        | ۲٦،۲۲  | وإذ قال موسى لفتاه               |        |
| ٧/٢          | ٧٩     | فأردت أن أعيبها                  |        |
| ٧/٢          | ٨٢     | فأراد ربك أن يبلغا أشدهما        |        |
| 01./٢        | ٣-١    | كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا   | مريم   |
| £40/4        | ٧ - ٥  | وإني خفت الموالي                 |        |
| Y9/1         | ١٢     | يا يحيى خذ الكتاب بقوة           |        |
|              |        |                                  |        |

| الجزء/ المستمة | رقمها   | الآيــة                               | السورة   |
|----------------|---------|---------------------------------------|----------|
| 090/7          | ۰۲، ۲۲  | وهزي إليك بجذع النخلة                 |          |
| 001/1          | 7. 109  | فخلف من بعدهم خلف                     |          |
| 404/1          | ٦٤      | وما كان ربك نسياً                     |          |
| 197/4          | YY - Y1 | وإن منكم إلا واردها                   |          |
| 1/517          | 1 4 1   | طـه. ما أنزلنا                        | طه       |
| 44/1           | ٤٢      | ولاتنيا في ذكري                       |          |
| ٤٨٥/١          | ٤٨      | إنا قد أوحى إلينا أن العذاب           |          |
| YAT/T          | 77      | فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم |          |
| ٤٦٧/١          | 77      | فأوجس في نفسه خيفة موسى               |          |
| 1/454          | ٧١      | ولأصلبنكم في جذوع النخل               |          |
| 1/773          | ۱۱٤     | وقل رب زدنی علماً                     |          |
| 077/7          | ١٣٠     | وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس          |          |
| ۳۸./۱          | ١٣٢     | وأمر أهلك بالصلاة                     |          |
| 019/4          | ١٩      | لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون    | الأنبياء |
| 119/4          | 44      | وهم من خشيته مشفقون                   |          |
| ٧٠٠، ١٥٤٥/١    | 40      | ولنبلوكم بالشر والخير                 |          |
| 197/4          | ٦٩      | قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً        |          |
| Y0Y/1          | ٧٣      | -<br>وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا       |          |
| Y ./1          | ٧٩ - ٧٨ | وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث      |          |
| 08./4          | ٩.      | إنهم كانوا يسارعون في الخيرات         |          |
| 1/537          | ١٠٣     | كما بدأنا أول حلق نعيده               |          |
| ٤٦٩/١          | ۲،۲     | يا أيها الناس اتقوا ربكم              | الحج     |
| 1/017, 227     | ٣.      | ومن يعظم حرمات الله                   | _        |
| ٧٢/٣           | ٣.      | واجتنبوا قول الزور                    |          |
| (1007)         | ٣٢      | ومن يعظم شعائر الله                   |          |

| الجزء/ المنفحة    | رقمها  | الأيسة                                | السورة   |
|-------------------|--------|---------------------------------------|----------|
| 77/7              |        |                                       |          |
| ۳./۱              | ٣٧     | لن ينالَ الله                         |          |
| 079/7 (٧٠٠/١      | ٤١،٤٠  | ولينصرن الله من ينصره                 |          |
| 799/1             | ٧١     | وما للظالمين من نصير                  |          |
| TTY/1             | ٧٧     | وافعلوا الخير لعلكم تفلحون            |          |
| ٣١/٣              | ٣      | والذين هم عن اللغو معرضون             | المؤمنون |
| 004/4             | ٥١     | يا أيها الرسل كلوا من الطيبات         |          |
| ١٨٠/١             | 78-47  | ادفع بالتي هي أحسن السيئة             |          |
| 779/1             | 110-99 | حتى إذا جاء أحدهم الموت               |          |
| 749/4             | 4      | الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما | النور    |
| 787/1             | 10     | وتحسبونه هينأ                         |          |
| 1/277, 7/131      | ١٩     | إنَّ الذين يحبون أن تشيع              |          |
| 440/1             | **     | ولا يأتل ألوا الفضل منكم والسعة       |          |
| 791/1             | **     | وليعفوا وليصفحوا                      |          |
| 1 2 7 1 7 7 7 3 1 | **     | يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً  |          |
| 187/4             | ٣.     | قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم          |          |
| 1/.00 700         | ٣١     | وتوبوا إلى الله جميعاً                |          |
| <b>۲۷۳/۳</b>      |        |                                       |          |
| Y 0 A / Y         | ٣٧     | رجال لا تلهيهم تجارة                  |          |
| ۰۲۳/۲             | ۲۷،۳٦  | في بيوتٍ أذن الله أن ترفع             |          |
| 7 2 9/1           | ٥١     | إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا        |          |
| 1 2 7/7           | ٥٩     | وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم           |          |
| 179 6174/7        | 11     | فإذا دخلتم بيوتأ                      |          |
| 14./1             | 77     | لاتجعلوا دعاء الرسول                  |          |
| 4/4               | ٦٢     | إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله       |          |

| الجزء/الصفعة | ليمئل    | الايــة                            | السورة   |
|--------------|----------|------------------------------------|----------|
| 771/7 6770/1 | ٦٣       | فليحذر الذين يخالفون عن أمره       |          |
| 01/1         | ٧        | فأولئك يبدل الله سيئاتهم           | الفرقان  |
| ٤٧٦/٢        | 77       | وقدمنا إلى ما عملوا                | -        |
| 10./1        | ٥٨       | وتوكل على الحي الذي لا يموت        |          |
| 70/7         | ٦٣       | وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض |          |
| 1/2403 245   | ٦٧       | والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا        |          |
| ٧٣/٣         | ٧٢       | والذين لا يشهدون الزور             |          |
| 1/507        | ٧٤       | والذين يقولون ربنا هب لنا          |          |
| 79/7         | 170      | أتأتون الذكران من العالمين         | الشعراء  |
| ٤٠١/١        | 418      | وأنذر عشيرتك الأقربين              |          |
| 1/401,001    | 710      | واخفض جناحك لمن اتبعك              |          |
| 177/1        | 117, 117 | الذي يراك حين تقوم                 |          |
| £ Y 0 / Y    | 17       | وورث سليمان داود                   | النمل    |
| 240/4        | 17:10    | ولقد آتينا داود وسليمان            |          |
| 0 2 1/4      | 77       | أمن يجيب المضطر إذا دعاه           |          |
| £77/Y        | ٨        | فالتقطه آل فرعون                   | القصص    |
| <b>Y/Y</b>   | 7 £      | رب إني لما أنزلت إلى               |          |
| T1/T         | 00       | وإذا سمعوا اللغو عرضوا عنه         |          |
| 770/1        | ٧٦       | إن قارون كان من قوم موسى           |          |
| 200/1        | YY       | وأحسن كما أحسن الله إليك           |          |
| 007/1        | ۹۷، ۰۸   | فخرج على قومه في زينته             |          |
| TT/1         | ۸۱       | فخسفنا به وبداره الأرض             |          |
| 1/375,774    | ۸۳       | تلك الدار الآخرة                   |          |
| 1/177        | AY       | وادع إلى ربك                       |          |
| 1/1          | ٣-٢      | ، أحسب الناس أن يتركوا             | العنكبوت |

| الجزء/الصفحة  | راتمها | الأيسة                                       | السورة  |
|---------------|--------|----------------------------------------------|---------|
| ٣٩٠/١         | ٨      | ووصينا الإنسان بوالديه                       |         |
| 44/1          | ٤.     | ومنهم من خسفنا به الأرض                      |         |
| Y00/Y         | ٤٥     | إن الصلاة تنهي عن الفحشاء                    |         |
| 0 Y V / Y     | ٦٤     | ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو                 |         |
| 177/1         | 79     | والذين جاهدوا فينا                           |         |
| 177 (1.0/7    | 74     | ومن آياته منامكم بالليل                      | الروم   |
| 441/1         | ١٤     | ووصينا الإنسان بوالديه                       | لقمان   |
| 770/1         | ١٨     | ولا تصعّر خدك للناس                          |         |
| 1/475         | 45     | وما تدري نفس ماذا تكسب                       |         |
| 177/1         | 11     | قل يتوفاكم ملك الموت                         | السجدة  |
| <b>٣</b> ٢٦/٢ | 17     | تتجافى جنوبهم عن المضاجع                     |         |
| 1 & A / 1     | 7 £    | وجعلنا منهم أثمة                             |         |
| 245/1         | ۲١     | لقد كان لكم في رسول الله أسوة                | الأحزاب |
| 1 69 61 . 4/1 | **     | ولما رأى المؤمنون الأحزاب                    |         |
| 149/1         | 77     | من المؤمنين رجالً صدقوا                      |         |
| ٤١٧/١         | ٣٣     | إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس              |         |
| 1/577         | 45     | واذكرن ما يُتلى في بيوتكن                    |         |
| 14./1         | 40     | والصادقين والصادقات                          |         |
| ٤٩٤/٢         | 40     | إن المسلمين والمسلمات                        |         |
| 291/4         | ٤١     | يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً |         |
| 1 2 4 / 4     | ۰۳     | وإذا سألتموهن متاعاً                         |         |
| ٤٨٣ ،١٨٣/٢    | ٥٦     | إنَّ الله وملائكته يصلون على النبي           |         |
| ١/٨٥٤، ٣/١٨،  | ٥٨     | والذين يؤذون المؤمنين                        |         |
| 78.           |        |                                              |         |
| 1 £ £ / 1     | ٧.     | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله               |         |

| الآيــــــّة                                        |    | رقمها | الجزء/الصفحة |
|-----------------------------------------------------|----|-------|--------------|
| إنا عرضنا الأمانة                                   |    | ٧٢    | YAA/1        |
| وآتينا داود منا فضلاً                               |    | ١.    | 07 2/7       |
| وهل يجازي إلا الكفور                                |    | 14    | ٤٨٥/١        |
| وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه                         |    | 44    | 1.1 2777/1   |
| إنما أعظكم بواحدة                                   |    | ٤٦    | 177/1        |
| ما يفتح الله للناس من رحمة                          |    | ۲     | 044/4        |
| يا أيها الناس إن وعد الله حق                        |    | ٥     | 074/1        |
| إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد                        |    | ١٦    | ٤٥٤/١        |
| إنما يخشى الله                                      |    | 44    | 2/8112753    |
| أولم نعمركم ما يتذكر فيه                            |    | ٣٧    | 194/1        |
| إنا نحن نحي الموتي                                  |    | ١٢    | 194/4        |
| ت بل عجبت ويسخرون                                   |    | 1 Y   | ٣٠٤/٣        |
| بمثل هذا فليعمل العاملون                            |    | 71    | 1/175        |
| فبشرناه بغلام حليم                                  |    | 1.1   | T1/T         |
| إنا سخرنا الجبال معه يسبحن                          |    | ١٨    | 07 2/7       |
| فبعزتك لأغوينهم أجمعين                              |    | ۸۳    | 001/7        |
| قل ما أسألكم عليه من أجر                            |    | ٨٦    | 177/4        |
| ما نعبدهم إلا ليقربونا                              |    | ٣     | ٤٦٠/١        |
| يكور الليل على النهار                               |    | •     | ro/1         |
| قل هل يستوي الذين يعلمون والذين                     | ين | ٩     | 1/813, 7/753 |
| إنما يُوفي الصابرون أجرهم بغير حساب                 |    | ١.    | 19/1         |
| فبشر عباد                                           |    | 14414 | ۲۰/۲         |
| إنك ميت وإنهم ميتون                                 |    | ۳.    | £1 A/1       |
| الله يتوفى الأنفس حين موتها                         |    | ٤٢    | 1/775, 7/0.1 |
| ياري عبادي الذين أسرفوا<br>قل يا عبادي الذين أسرفوا |    | ٥٣    | EA E/1       |

| الجزء/المنفعة     | رثمها   | الأيسة                               | السورة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٤٤/١              | 9 - Y   | الذين يحملون العرش                   | غافر                                           |
| ٤٨٥/١             | ٧       | ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً         |                                                |
| 499/1             | ١٨      | ما للظالمين من حميم                  |                                                |
| 184/4 114/1       | 19      | يعلم خآئنة الأعين                    |                                                |
| ٥.٨/١             | 20.22   | وأفوضُ أمري إلى الله                 |                                                |
| 17./1             | 01      | إنا لننصر رسلنا                      |                                                |
| ۰۲۳/۲             | ••      | وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار        |                                                |
| 1/070, 570)       | ٦.      | ادعوني أستجب لكم                     |                                                |
| ۸۳۵، ۲۳۵، ۵۴۸     |         |                                      |                                                |
| ٤٦٥/١             | ۸۰ ،۸۳  | فلما جاءتهم رسلنا بالبينات           |                                                |
| 171/1             | ٦       | فاستقيموا إليه واستغفروه             | فصلت                                           |
| 171/1             | ۳۲،۳۰   | إن الذين قالوا ربنا الله             |                                                |
| ٣١/٢              | ٣.      | وأبشروا بالجنة                       |                                                |
| ۱۸۰/۱             | 47-45   | ولا تستوي الحسنة ولا السيئة          |                                                |
| <b>40/1</b>       | 4.5     | ادفع بالتي هي أحسن                   |                                                |
| ۲۷۲/۳             | 41      | وإما ينزغنك من الشيطان نزغ           |                                                |
| 140/1             | ١.      | وما اختلفتم فيه من شيء               | الشورى                                         |
| 1/9/1             | ٣٧      | وإذا ما غضبوا هم يغفرون              |                                                |
| ٤٢/٢              | ٣٨      | وأمرهم شورى بينهم                    |                                                |
| V1/T              | ٤.      | وجزاء سيئة سيئة مثلها                |                                                |
| ۱/۲۷، ۱۸۲،        | ٤٣      | ولمن صبر وغفر إنَّ                   |                                                |
| <b>ጓ</b> ٩٨ ، ٦٩٤ |         |                                      |                                                |
| 140/1             | ٥٣ ، ٥٢ | وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم           |                                                |
| Y1./Y             | 18-14   | وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون | الزخرف                                         |
| YY0/1             | ٦٧      | الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو         |                                                |

| الجزء/المنقحة | رټمها        | الايــة                                     | السورة  |
|---------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| TE1/T         | ۷۳ - ٦٨      | يا عباد ولا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون |         |
| 7/777, 307    | ٣            | إنا أنزلناه في ليلة مباركة                  | الدخان  |
| 41/4          | 07-01        | إن المتقين في مقام أمين                     |         |
| 191/1         | 10           | من عمل صالحاً فلنفسه                        | الجاثية |
| 779/1         | ٣٧           | وله الكبرياء في السماوات والأرض             |         |
| 170/1         | 18:18        | إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا        | الأحقاف |
| 441/1         | 10           | وحمله وفصاله ثلاثون شهر                     |         |
| 1.1/1         | 40           | فاصبر كما صبر أولوا                         |         |
| ۱/۲۳۱، ۹۹۲،   | ٧            | إن تنصروا الله ينصركم                       | محمد    |
| 7/970         |              | ·                                           |         |
| 1/1/1         | ١.           | أفلم يسيروا في الأرض                        |         |
| ۲۲/۲ ، ۵۸٤/۲  | 19           | استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات            |         |
| 14./1         | ۲١           | فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم               |         |
| ۱/۳۹۳، ۷۰٤    | <b>77-77</b> | فهل عسيتم إن توليتم                         |         |
| ۸./۱          | ٣١           | ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم           |         |
| ٤٥٤/١         | ٣٨           | وإن تقولوا يستبدل قوماً غيركم               |         |
| ٥٨٠/٢         | ۹ - ۸        | إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً                  | الفتح   |
| ۱/۸۳۲         | **           | لتدخلن المسجد الحرام                        |         |
| 044/4         | <b>Y</b> A   | هو الذي أرسل رسوله بالهدى                   |         |
| 144/1         | 44           | محمد رسول الله والذين معه أشداء             |         |
| ٤٥٤/١         | 44           | أشداء على الكفار رحماء بينهم                |         |
| A/Y           | ١            | يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا               | الحجرات |
| V•9/1         | ٩            | وأقسطوا إن الله يحب المقسطين                | -       |
| ۱/۹۲۲، ۳۳۰    | ١.           | إنما المؤمنون إخوة                          |         |
| 1/573 173     | 11           | يا أيها الذين آمنوا لا يسخر                 |         |

| الجزء/الصفحة    | رقمها  | الايسة                               | السورة   |
|-----------------|--------|--------------------------------------|----------|
| ٦/٣             | ١٢     | ولا يغتب بعضكم بعضاً                 |          |
| T£1/1           | ١٣     | إن أكرمكم عند الله أتقاكم            |          |
| 70V/1           | ١٣     | يا أيها الناس إنا خلقناكم            |          |
| (1) (00 (1) 1/4 | ٨      | ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد    | ق        |
| ٧٣              |        |                                      |          |
| 7/407, 577,     | 14-17  | كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون      | الذاريات |
| 091             |        |                                      |          |
| 1 4 4 / 1       | ٧.     | وفي الأرض آيات للمؤمنين              |          |
| 272/1           | 77-77  | وفي السماء رزقكم وما توعدون          |          |
| ۲/۸۲، ۸۲۱       | Y      | هل أتاك حديث ضيف إبراهيم             |          |
| 101/1           | ٥.     | ففروا إلى الله                       |          |
| ١/٥٧)           | 07-07  | وما خلقت الجن والإنس                 |          |
| ٥٨٣             |        |                                      |          |
| 197/4           | 71     | والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم         | الطور    |
| ٤٧٠/١           | ۲۸ ،۲۰ | وأقبل بعضهم على بعض يتسآءلون         |          |
| ۱/۳۳۲،          | ۳، ٤   | وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى | النجم    |
| 270/4           |        |                                      |          |
| 101/1           | ٣٢     | فلا تزكوا أنفسكم                     |          |
| 1 2 2/4         | 44     | والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش  |          |
| 191/4           | 79     | وإن ليس للإنسان إلا ما سعى           |          |
| 010/1           | 7.609  | أفمن هذا الحديث تعجبون               |          |
| 177/1           | 47     | كل من عليها فان                      | الرحمن   |
| 279/1           | ٤٦     | ولمن خاف مقام ربه                    |          |
| 177/1           | ٦.     | هل جزاء الإحسان إلا الإحسان          |          |
| ۲/۲٤            | ٩،٨    | فأصحابُ الميمنة ما أصحاب الميمنة     | الواقعة  |

| الجزء/الصفحة           | رقمهنا | الايــة                                | السورة ا  |
|------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|
| 177/1                  | ٤      | وهو مُعكم أين ما كنتم                  | الحديد    |
| 144/1                  | ٤      | يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها     |           |
| ۱/۰۳۲، ۱۳۲             | ١٦     | ألم يأن للذين آمنوا                    |           |
| 11/4                   | ١٦     | ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب         |           |
| 040/1                  | ۲.     | اعلموا أتما الحياة الدنيا لعب ولهو     |           |
| 24./1                  | **     | وقفينا بعيسى ابن مريم                  |           |
| 19/4                   | **     | فما رعوها حق رعايتها                   |           |
| ٤٦٣/٢                  | 11     | يرفع الله الذين آمنوا                  | المجادلة  |
| TTT/1                  | ٧      | وما أتاكم الرسول فخذوه                 | الحشر     |
| 124/1                  | ٩      | والذين تبوءو الدار والإيمان            |           |
| 1/4152 215             | ٩      | ويؤثرون عن أنفسهم                      |           |
| - ٥٨٣ ، ١٩٢/٢          | ١.     | والذين جآءوا من بعدهم يقولون           |           |
| 011                    |        |                                        |           |
| Y0Y/1                  | ١٨     | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله         |           |
| 17/4 4744/1            | ۲، ۳   | يا أيها الذين آمنوا لم تقولون          | الصف      |
| 7 2 7/1                | ٤      | إن الله يحب الذين يقاتلون              |           |
| 040/4                  | ۹ - ۸  | يريدون أن يطفؤوا نور الله              |           |
| 1.1/1                  | ٩      | هو الذي أرسل رسوله                     |           |
| 210/7 62.4/7           | 18-1.  | يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة |           |
| 7 2 2/1                | ٤      | ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء             | الجمعة    |
| <b>٣</b> 17/٢          | 9      | يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة    |           |
| <b>٣</b> 1 <b>٢</b> /٢ | ١.     | فإذا قضيت الصلاة                       |           |
| 1917                   | ١.     | واذكروا الله كثيرأ                     |           |
| 127/2                  | ٤      | وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم              | المنافقون |
| 779/1                  | 11-9   | يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم   | -         |

| الجزء/الصفحة | رقمها           | الايــة                                 | السورة  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|
| 1 2 2 / 1    | 17              | فاتقوا الله ما استطعتم                  | التغابن |
| 711/1        | ١٦              | ومن يوق شع نفسه                         |         |
| 1 2 2/1      | ۲، ۳            | ومن يتق الله يجعل                       | الطلاق  |
| 10. (177/)   | ٣               | ومن يتوكل على الله                      |         |
| TYT/1        | ٧               | لينفق ذو سعة من سعته                    |         |
| 7.0/4 44.4/1 | ١٢              | الله الذي خلق سبع سماوات                |         |
| 04/1         | ٤               | إن تثوبا إلى الله                       | التحريم |
| 179/4 441/1  | ٦               | يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم  |         |
| 01/1         | ٨               | يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله      |         |
| 777/1        | ۲               | الذي خلق الموت والحياة                  | الملك   |
| 000/7        | ٨               | كلما ألقي فيها فوج                      |         |
| T0V/T        | ١٤              | ألا يعلم ما خلق                         |         |
| <b>414/1</b> | 17-17           | أأمنتم من في السماء                     |         |
| 1/017; 535;  | ٤               | وإنك لعلى خلق عظيم                      | القلم   |
| ٦٧٠          |                 |                                         |         |
| 00/4         | 11              | هماز مشاء بنميم                         |         |
| ٤٥/٢         | 19              | فأما من أوتي كتابه بيمينه               | الحاقة  |
| ٧/٢          | ١.              | وإنا لا ندري أشر أريد                   | الجن    |
| 070/7        | ۲۰-۱۸           | وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً |         |
| 245/1        | 77 - <b>7</b> 7 | عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد        |         |
| 144/1        | ٨               | واذكر اسم ربك                           | المزمل  |
| 144/1        | ۲.              | وما تقدموا لأنفسكم من خير               |         |
| 177/1        | ٤٧ - ٤٣         | لم نك من المصلين                        | المدثر  |
| 14./2.21/1   | ٨               | ويطعمون الطعام على حبه                  | الإنسان |
| 279/1        | ٤٠              | وأما من خاف مقام ربه                    | لنازعات |
|              |                 |                                         |         |

| الجزء/الصفحة | ليمها  | الأت                                 | السورة         |
|--------------|--------|--------------------------------------|----------------|
| ١/٩٦٤، ٣٨٤   | ۲۷،۳٤  | يوم يفر المرء من أخيه                | عبس            |
| 017/1        | 18:17  | إن الأبرار لفي نعيم                  | الانفطار       |
| 207/4        | 7-1    | ويل للمطففين                         | المطففين       |
| V · 4/1      | 10     | كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون      |                |
| 1/175        | 77     | وفي ذلك فليتنافس المتنافسون          |                |
| TE1/1        | **     | إن الأبرار لفي نعيم                  |                |
| 017/1        | 7 (7   | فأما من ثقلت موازينه                 | القارعة        |
| 4./1         | ٤      | قتل أصحاب الأخدود                    | البروج         |
| 4874/1       | 14     | إن بطش ربك لشديد                     |                |
| YY1/T        |        |                                      |                |
| 1/471        | Y1 41Y | أفلا ينظرون إلى الإبل                | الغاثىية       |
| Y = A/1      | 4      | وثمود الذين جابوا الصخر              | الفجر          |
| 1/1113755    | 1.5    | إن ربك لبالمرصاد                     |                |
| 1 24 .44/4   |        |                                      |                |
| 0 6 0 / 3    | ۲.     | وتحبون المال حباً جماً               |                |
| 20./4        | 18-11  | فلا اقتحم العقبة                     | البلد          |
| 041/4        | 17     | ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر | ·              |
| 777/1        | Y - 0  | فأما من أعطى                         | الليل          |
| 714/1        | 11 4   | وأما من بخل واستغنى                  | <b>U</b> -     |
| ۱/۲٤۳، ۸۵٤   | 1 - 69 | فأمًا اليتيم فلا تقهر                | الضحى          |
| 144/1        | ٧      | فإذا فرغت فانصب                      | الشرح<br>الشرح |
| T0 { 4TTV/Y  | ١      | إنا أنزلناه في ليلة القدر            | القدر          |
| 1/87, 2/537  | •      | وما أمروا إلا ليعبدوا                | ا<br>البينة    |
| 14./4.001    |        | J , JJ J                             | <b></b> 0      |
| ٤٨٠/١        | ٤      | يومتذ تحدث أخبارها                   | الزلزلة        |

| السورة   | الأيسة                                                                                                                         | رقمها                 | الجزء/الصقعة                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|          | فمن يعمل مثقال ذرة                                                                                                             | A - Y                 | - ٣0/٢ ، ١٩٨/١                           |
|          |                                                                                                                                |                       | T07                                      |
| التكاثر  | ألهاكم التكاثر                                                                                                                 | 0 _ 1                 | 074/1                                    |
|          | ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم                                                                                                      | ٨                     | 007/1                                    |
| العصر    | والعصر إن الإنسان لفي خسر                                                                                                      | ٣-١                   | 0 1 / 0 7 7 1 / 1 4 0                    |
| الماعون  | أرأيت الذي يكذب بالدين                                                                                                         | ۲،۱                   | TEA/1                                    |
|          | فويل للمصلين                                                                                                                   | ٤                     | 141/4                                    |
| الكافرون | قل يا أيها الكافرون                                                                                                            | ١                     | Y98-Y97/Y                                |
| النصر    | إذا جاء نصر الله                                                                                                               | ١                     | 198471/1                                 |
|          | فسبح بحمد ربك واستغفره                                                                                                         | ٣                     | ~~~/~                                    |
| الإخلاص  | قل هو الله أحد                                                                                                                 | 1                     | 798-797/7                                |
| الإخلاص  | (قل هو الله أحد)                                                                                                               | ١                     | 077/7                                    |
| الفلق    | (قل أعوذ برب الفلق)                                                                                                            | ١                     | 077/7                                    |
| الناس    | و (قل أعوذ برب الناس)                                                                                                          | 1                     | 041/1                                    |
| و        | قل يا أيها الكافرون<br>إذا جاء نصر الله<br>فسبح بحمد ربك واستغفره<br>قل هو الله أحد<br>(قل هو الله أحد)<br>(قل أعوذ برب الفلق) | \<br>\<br>\<br>\<br>\ | 79£-797/7 19£:71/1 777/7 79£-797/7 077/7 |



## فهرس الأحاديث



789,3.7.287

14.4 (172

944

7.9

1071

440

0.4

777

**YYY** 

1777

771 (077 (079

144

770

£ . A

1077

## فهرس الأحاديث

أبو هريرة

أنس

أنس

عائشة

أنس

أبو هريرة أم عطية

أبو الدرداء

أبو هريرة

حذيفة

عن ثابت عن أنس

سهل بن سعد

عبد الله بن زید

أبو هريرة أبو هريرة

أبو هريرة

أبو موسى الأشعري

| . حرف الألف                              |
|------------------------------------------|
| آية المنافق ثلاث                         |
| آييون تائبون عابدون                      |
| ائتِ فُلاناً                             |
| ائذن له ويشره الجنة                      |
| ائذنوا له بئس أخو العشيرة                |
| أأعلمته؟                                 |
| <b>ا</b> ًبا هِرَّ                       |
| ابدأن بميامنها                           |
| ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون      |
| أبو هريرة؟                               |
| أتى الله تعالى بعبدٍ من عباده            |
| أتى عليَّ رسول الله وأنا ألعب مع الغلمان |
| أتأذن لي أن أعطي هؤلاء                   |
| أتانا النبيُّ، فأخرجنا له ماءً           |
| أتدرون ما أخبارها                        |
| أتدرون ما الغيية                         |
| أتدرون ما المفلس                         |
|                                          |

| الرقم       | الراوي               | طرفالمديث                              |
|-------------|----------------------|----------------------------------------|
| ٤١٨         | عمر                  | أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار  |
| 17/         | أبو هريرة            | أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين |
| 173         | ابن مسعود            | أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة         |
| 1/4.4, 105, | عائشة                | أتشفع في حد من حدود الله               |
| 177.        |                      |                                        |
| 1.1/4       | البراء               | أتعجبون من هذا                         |
| 17          | أبو ذر ومعاذ بن جبل  | اتق الله حيثما كنت                     |
| 79          | أبو هريرة            | أتقاهم ـ فيوسف نبي الله                |
| AYE         | الشريد بن سويد       | أتقعد قعدة المغضوب عليهم               |
|             | سهل بن عمرو وقيل ابن | اتقو الله في هذه البهائم               |
| 977         | الربيع بن عمرو       |                                        |
| ٧٣          | أبو أمامة الباهلي    | اتقوا الله وصلوا فمكم                  |
| ٣٠٤/١       | أنس                  | اتقوا دعوة المظلوم                     |
| 7.7,770     | جابر                 | اتقوا الظلم                            |
| 798,057,189 | عدي بن حاتم          | اتقوا النار ولو                        |
| 1771        | أبو هريرة            | اتقوا اللاعنين                         |
| 177/1 1/775 | أنس                  | اتقى الله واصبري                       |
| 1.98        | أنس                  | أتموا الصف المقدم                      |
| 1898        | أبو هريرة            | أتى ليلة أسري به                       |
| ٤٥٠         | عبد الله بن الشخير   | أتيت رسول الله وهو يصلي                |
| ATE         | أم هانيء             | أتيت النبي يوم الفتح وهو يغتسل         |
| ۸۷۰۱، ۷۲۲۱  | أبو هريرة            | اثنتان في الناس هما بهم كفر            |
| 908         | أبو سعيد الخدري      | اجتمعن يوم كذا وكذا                    |
| 3171,7971   | أبو هريرة            | اجتنبوا السبع الموبقات                 |
| 1178        | ابن عمر              | اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ          |

| الرقم      | الراوي              | طرفالحديث                                |
|------------|---------------------|------------------------------------------|
| 1179       | ابن عمر             | جعلوا من صلاتكم في بيوتكم                |
| A73 31P    | ابن مسعود           | أجل إني أوعك                             |
| 1381       | أبو هريرة           | أحب البلاد إلى الله المساجد              |
| 1177       | عبد الله بن عمر     | أحب الصلاة إلى الله                      |
| דדדו       | أم سلمة             | احتجبا منه                               |
| 307,015    | أبو سعيد الخدري     | احتجت الجنة والنار فقالت النار           |
| 77,716     | عمران بن الحصين     | أحسن إليها، فإذا وضعت                    |
| 1777       | عروة بن عامر        | أحسنها الفال ولا ترد مسلماً              |
| 17.0       | این عمر             | أحفوا الشوارب                            |
| 1779       | ابن عمر             | احلقوه كله واتركوه كله                   |
| 1 2 2 7    | سعد بن أبي وقاص     | أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا            |
| ודדו       |                     | أخذ علينا رسول الله عند السعة أن لا ننوح |
| AVY        | ربعی بن حِراش       | أخرج إلى هذا فعلمه                       |
| 199        | أبو موسى الأشعري    | أخرجت لنا عائشة بحساء                    |
| 17.4.4.4   | ابن عباس            | ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله       |
| 004/4      | أبو هريرة           | ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة         |
| 71         | أنس                 | إذا ابتليت عبدي                          |
| 1779       | جرير بن عبد الله    | إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة            |
| 1871       | أبو هريرة           | إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه               |
| 01131      | البراء              | إذا أتيت مضجعك فتوضأ                     |
| ۳۸۷        | أبو هريرة           | إذا أحب الله تعالى العبد                 |
| ۳۸۳        | المقدام بن معد يكرب | إذا أحب الرجل أخاه                       |
| ٤٣         | أنس                 | إذا أراد الله بعبده خيراً                |
| <b>174</b> | عائشة               | إذا أراد الله بالأمير خيراً              |
| 279        | أبو موسى الأشعري    | إذا أراد الله تعالى رحمة أمة             |

| 1071       | أبو سعيد الخدري     | إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 9.40       | جابر                | إذا أطال أحدكم الغيبة                         |
| ۲۳۳، ۸۳۲۱  | سلمان بن عامر       | إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر                 |
| 1777       | عمر                 | إذا أقبل الليل من ههنا                        |
| ٨٣٩        | أبو هريرة           | إذا اقترب الزمان                              |
| 3.42 POY   | أبو هريرة           | إذا أقيمت الصلاة                              |
| 714        | ابن عباس            | إذا أكل أحدكم طعاماً                          |
| 779        | عائشة               | إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله                 |
| 4          | أبو بكرة            | إذا التقى المسلمان بسيفيهما                   |
| 1/731,777  | أبو هريرة           | إذا أمرتكم بأمر                               |
| 474        | عبد الله بن زمعة    | إذ انبعث أشقاها انبعث لها                     |
| ATS        | أبو هريرة           | إذا انتهى أحدكم إلى المجلس                    |
| 184.       | ابن عمر             | إذا أنزل الله تعالى بقوم عذاباً               |
| YY £       | أبو هريرة           | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني                |
| 797        | أبو مسعود البدري    | إذا أنفق الرجل على أهله نفقة                  |
| 170.       | أبو هريرة           | إذا انقطع شسع نعل أحدكم                       |
| 187.       | أبو هريرة           | إذا أوى أحدكم إلى فراشه                       |
| 1204       | علي                 | إذا أويتما إلى فراشكما                        |
| 1148       | أبو هريرة وأبو سعيد | إذا أيقظ الرجل أهله                           |
| 1754       | أبو قتادة           | إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه           |
| 1747       | أبو هريرة           | إذا بقي نصف                                   |
| AAE        | أبو سعيد الخدري     | إذا تثاءب أحدكم فليمسك                        |
| 1 2 7 7    | أبو هريرة           | إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله                  |
| 47         | أنس                 | إذا تقرّب العبد إلىّ شبراً                    |
| 2/7/3, 200 |                     | إذا تواجه المسلمان بسيفيهما                   |
|            |                     |                                               |

| الرقم          | الراوي              | <u> العديث</u>                                  |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| * • ** 6 + * * | أبو هريرة           | إذا توضأ العبد المسلم                           |
| 144.           | أأبو هريرة          | إذا جاء رمضان                                   |
| *101           | این عمر             | إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل                    |
| 47 +           | أم سلمة             | إذا حضرتم المريض                                |
| 10A1           | عمرو بن العاص       | إذا حكم الحاكم                                  |
| 47.            | أبو سعيد وأبو هريرة | إذا خرج ثلاثة في سفر                            |
| ar1/1          |                     | إذا دبغ الإهاب فقد طهر                          |
| 1111           | أبو قتادة           | إذا دخل أحدكم المسجد                            |
| TPAT           | مهيب                | إذا دخل أهل الجنة الجنة يتولى الله تبارك وتعالى |
| YAAY           | أبو سعيد وأبو هريرة | إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي             |
| <b>X.K.</b> *  | جابر                | إذا دخل الرجل بيته                              |
| 1488           | أنس                 | إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة                 |
| 1442 6841      | أبو هريرة           | إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه                  |
| YAE            | طلق بن علي          | إذا دعا الرجل زوجته لحاجته                      |
| A4.Y           | أبو هريرة           | إذا دُعي أحدكم فليجب                            |
| A£N            | أبو سعيد الخدري     | إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها                        |
| AET            | جابر                | إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها                     |
| 1.7.           | أبو سعيد الخدري     | إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد                   |
| ***            | للقداد              | إذا رأيتم المداحين                              |
| <b>1797</b>    | أبو هريرة           | إذا رأيتم من يبيع أو بيتاع في المسجد            |
| 737            | أبو هريرة           | إِذَا زِنْتِ الْأَمَةُ فَتِينَ زِنَاهَا         |
| 477            | أيو حريزة           | إذا سافرتم في الخصب                             |
| ለ ፥ ፖ ፡ ፕ ፡ ፕ  | أنس                 | إذا سقطت لقمة أحدكم                             |

أنس

أبو هريرة

47.4

TY1/T

إذا سلم عليكم أهل الكتاب

إذا سمع أحدكم النداء

| الرقم        | الراوي            | طرفالمديث                                  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1791         | عبد الرحمن بن عوف | إذا سمعتم به بأرض                          |
| 1797         | أسامة بن زيد      | إذا سمعتم الطاعون بأرض                     |
| ١٠٣٧         | عبد الله بن عمرو  | إذا سمعتم المؤذن فقولوا                    |
| ١٠٣٨         | أبو سعيد الخدري   | إذا سمعتم النداء                           |
| 1117         | أبو هريرة         | إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر                  |
| 7711         | أبو هريرة         | إذا صلى أحدكم الجمعة                       |
| 18.8         | فضالة بن عبيد     | إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه            |
| ***          | أبو هريرة         | إذا صلى أحدكم للناس                        |
| <b>TYY/1</b> | أبو هريرة         | إذا صلت المرأة فمسها                       |
| 927          | أبو هريرة         | إذا صليتم على الميت                        |
| 7771         | <b>أبو ذ</b> ر    | إذا صمت من الشهر ثلاثاً                    |
| ١٨٣٧         | أبو هريرة         | إذا ضيعت الأمات فانتظر الساعة              |
| AY9          | أبو هريرة         | إذا عطس أحدكم فليقل                        |
| ٨٨٠          | أبو موسى          | إذا عطس أحدكم                              |
| 111/1        | این عباس          | إذا غضب أحدكم فليسكت                       |
| 1/7/13 PAF   | أيو ذر            | إذا غضب أحدكم وهو قائم                     |
| 1744         | ابن عمر           | إذا قال الرجل لأخيه يا كافر                |
| 109.         | أبو هريرة         | إذا قال الرجل هلك الناس                    |
| 1111, 1111   | أبو هريرة         | إذا قام أحدكم من الليل                     |
| 771          | أبو هريرة         | إذا قام أحدكم من مجلس                      |
| 115.         | جابر              | إذا قضى أحدكم صلاته                        |
| 7777         | أبو هريرة         | إذا كان أول ليلة من شهر رمضان              |
| 317100171    | أبو هريرة         | إذا كان يومُ صوم أحدكم                     |
| 277          | أبو موسى الأشعري  | إذا كان يوم القيامة دفع الله               |
| 1091         | ابن عمر           | إذا كانوا ثلاث فلا يتناجى اثنان دون الثالث |

| الرقم         | الراوي              | طرفالحديث                                 |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1099          | ابن مسعود           | إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر |
| 777           | أبو هريرة           | إذا لبستم وإذا توضأتم                     |
| ٠٢٨           | أبو هريرة           | إذا لقي أحدكم أخاه                        |
| ۱۳۸۳،۹٤۹      | أبو هريرة           | إذا مات الإنسان انقطع عمله                |
| 1790 6977     | أبو موسى            | إذا مات ولد العبد                         |
| 122           | أبو موسى            | إذا مرض العبد                             |
| 17/7          |                     | إذا مرض العبد أو سافر كتب له              |
| 1727          | أبو هريرة           | إذا نسي أحدكم فأكل                        |
| 11106127      | عائشة               | إذا نعس أحدكم                             |
| ٧١٨           | جابر                | إذا همَّ أحدكم بالأمر                     |
| 9 2 3 3 4 3 9 | أبو سعيد الخدري     | إذا وضعت الجنازة                          |
| Y01           | جابر                | إذا وقعت لقمةُ أحدكم                      |
| 1.77          | أبو هريرة           | إذا نودي بالصلاة، أدبر الشيطان            |
| ٤٥/٣          |                     | اذكروا الفاسق بما فيه كيما يحذره الناس    |
| 173           | أبو هريرة           | أذنب عبد ذنباً فقال                       |
| <b>Y9Y</b>    | أبو هريرة           | اذهب فتوضأ                                |
| 272           | أبو هريرة           | اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط             |
| 119.          | این عمر             | أرى رؤياكم تواطأت ْ                       |
| 808           | این عمر             | أراني في المنام أتسوك                     |
| T11/T         | ابن عباس            | أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه         |
| 1727          | ابن عمر             | أرأيتكم ليلتكم هذه                        |
| 1.24          | أبو هريرة           | أرأيتم لو أن نهراً                        |
| .1028,79.     | عبد الله بن عمرو بن | أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً        |
| 1018          | العاص               |                                           |
| 144/4         | سهل بن معاذ عن أبيه | وأربعون» وقال: «هكذا تكون الفضائل»        |

| الرقم      | الراوي                  | طرفالمديث                  |
|------------|-------------------------|----------------------------|
| ۵۵۱،۱۳۸    | عبد الله بن عمرو بن     | أربعون خصلة أعلاها         |
|            | العاص                   |                            |
| 972 479    | أسامة بن زيد            | ارجع إليها، فأخبرها        |
| ٨٥٩        | أبو هريرة               | ارجع فصل                   |
| ۸۷۳        | كِلدة بن الحنبل         | ارجع فقل السلام عليكم      |
| ٧١٣        | مالك بن الحُويرث        | ارجعوا إلى أهليكم          |
| 1717, 700/ |                         | أرجو أن تكون منهم          |
| ٥٢١        | أنس                     | أرسلك أبو طلحة؟            |
| 1887       | سلمة بن الأكوع          | ارموا بني إسماعيل          |
| V99        | أبو سعيد الخدري         | إزرةُ المسلم إلى نصف الساق |
| £ 7 Y      | سهل بن سعد الساعدي      | ازهد في الدنيا             |
| 79./1      | عمار بن ياسر            | أسألك كلمة الحق            |
| 1727       | لقيط بن هبرة            | أسبغ الوضوء                |
| 9 2 7      | عثمان بن عفان           | استغفروا لأخيكم            |
| 777        | أبو هريرة               | استوصوا بالنساء خيرأ       |
| ٦٩٨        | جويو                    | استنصت الناس               |
| ٧١٥        | ابن عمر                 | استودع الله دينك           |
| ۲۱٦        | عبد الله بن يزيد الخطمي | استودع الله دينكم          |
| ۱۰۸٦،۳٤٩   | أبو مسعود وعقبة بن      | استووا ولا تختلفوا         |
|            | عمرو                    |                            |
| 981        | أبو هريرة               | أسرعوا بالجنازة            |
| 9          | أنس                     | وأسلم، فنظر إلى أبيه       |
| 181.       | البراء                  | أسلم ثم قاتل               |
| דדד        | أنس                     | اسمعوا أطيعوا              |
| 779        | وائل بن حُجر            | اسمعوا وأطيعوا             |
|            |                         |                            |

| الرتم      | الرابي               | طرفالمديث                             |
|------------|----------------------|---------------------------------------|
| ۲۲۸۱       | أبو هريرة            | اثمتری رجل من رجل عقاراً              |
| 1778       | جابر                 | اشتری منه بعیراً                      |
| F37        | أبو موسى الأشعري     | اشفعوا تؤجروا                         |
| 97         | أنس بن مالك          | اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان        |
| ٤٩٠        | أبو هريرة            | أصدق كلمة قالها شاعر                  |
| 1770       | جرير بن عبد الله     | -<br>أحرف بعدك                        |
| 1777       | چويرية بنت الحارث    | أصيمت أمس                             |
| ٣٨٣/٢      | محمد بن صيفي         | أصمتم يومكم هذا                       |
|            | "<br>الأنصاري        | , - ,                                 |
| 7 5 7      | أبو هريرة            | أضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده |
| ٤٨٨        | ابن عياس وعمران بن   | أطلعت في الجنة                        |
|            | الحصين               | •                                     |
| ξογ        | عمرو بن عِوف         | أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة              |
| T77 (07    | أبو سفيان صخر بن حرب | اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً  |
| 202/4      |                      | أعتقها ثم اصدقها                      |
| 117        | أبو هريرة            | أعذر الله إلى امرئ أخر أهله           |
| ٤٤         | أنس                  | أعرستم الليلة                         |
| 000        | جبير بن مطعم         | أعطوني ردائي                          |
| 17.5       | أبو مسعود البدري     | اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك       |
| 1080       | این عمر              | أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه         |
| 198        | أبو سعيد الحدري      | أفضل الجهاد كلمة عدل                  |
| 79.        | <i>ثویان</i>         | أ<br>أفضل دينار ينفقه الرجل دينار     |
| 1 2 7 7    | جابر                 | أفضلُ الذكر لا إله إلا الله           |
| 18.4       | أبو أمامة            | أفضل الصدقات ظلٌ فسطاط                |
| 75113 5371 | أبو هريرة            | أفضل الصيام بعد رمضان                 |
|            |                      | , -                                   |

| الرقم      | الراوي                | طرفالعديث                                   |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1777       | أنس                   | أفطر عندكم الصائمون                         |
|            |                       | «افعلوا» فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول |
| 113        | أبو هريرة أو أبو سعيد | الله                                        |
| 7/10, 5751 | أم سلمة               | أفعمياوان أنتما لا تبصر به                  |
| 4.8        | عائشة                 | أفلا أحب أن أكون                            |
| ٥٨٤/٢ ١١٦٠ | عائشة                 | أفلا أكون عبدأ شكورأ                        |
| 1049       |                       | أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس        |
| 707        | أبو هريرة             | أفلا كنتم آذنتموني                          |
| 09./7      | عمرو بن عبسة          | أقرب ما يكون الرب من العبد                  |
| 1891, 1841 | أبو هريرة             | أقربُ ما يكون العبد من ربه                  |
| ۲،۰۸،٤٤٦   | ابن مسعود             | اقرأ عليّ القرآن                            |
| 1207       | عبد الله بن خبيب      | اقرأ قل هو الله أحد                         |
| 991        | أبو أمامة             | اقرؤوا القرآن فإنه يأتي                     |
| 414/4      | ابن عباس              | اقضه عنها                                   |
| 077        | قبيصة بن المخارق      | أقم حتى تأتينا الصدقة                       |
| 1 • 9 1    | ابن عمر               | أتيموا الصفوف                               |
| ١٠٨٨       | أنس                   | أقيموا صفوفكم وتراصوا                       |
| 1199       | أنس                   | أكثرتُ عليكم في السواك                      |
| 0 7 9      | أبو هريرة             | أكثروا ذكر هادم اللذات                      |
| ١٧٧٣       | النعمان بن بشير       | أكل ولدك نحلته مثل هذا                      |
| ۸۷۲، ۸۲۶   | أبو هريرة             | أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً           |
| ٣١.        | عائشة                 | إلى أقربهما منك باباً                       |
| <b>٧٧٩</b> | ابن عباس              | البسوا من ثيابكم البياض                     |
| ٧٨٠        | سمرة                  | البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب              |
| ۸۷۷، ۹۷۷   | أم سلمة               | الذي يشرب في آنية الفضة                     |

| لرفالعديث                        | الراوي                    | الرقم   |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| لذي يعود في هبته كالكلب          | ابن عباس                  | 1717    |
| -<br>لذي يقرأ القرآن وهو ماهر به | عائشة                     | 998     |
| لظوا بيا ذا الجلال               | أنس                       | 1891    |
| لق عنك شعر الكفر واختتن          |                           | T{T/Y   |
| لم تر آياتٍ أنزلت هذه الليلة     | عقبة بن عامر              | 1.18    |
| للهم آتنا في الدنيا حسنة         | أنس                       | 1577    |
| للهم اجعل رزق آل محمد قوتاً      | أبو هريرة                 | 0.1     |
| اللهم أسلمت نفسي إليك            | البراء بن عازب            | 414     |
| اللهم أشف سعداً                  | سعد بن أبي وقاص           | 9 • 8   |
| اللهم أصلح لى ديني               | أبو هريرة                 | 1 1 1 1 |
| اللهم أعنى على غمرات الموت       | عائشة                     | 914     |
| اللهم اغفر لحينا وميتنا          | أبو هريرة وأبو قتادة وأبو |         |
| ·                                | إبراهيم الأشهلي عن أبيه   | 477     |
| اللهم اغفر لقومي                 | ابن مسعود                 | 717     |
| اللهم اغفر له وارحمه             | عوف بن مالك               | 9.40    |
| اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي       | أبو موسى                  | 1277    |
| اللهم اغقر لي ذنبي كله           | أبو هريرة                 | 1279    |
| اللهم اغفر لي وارحمني            | عائشة                     | 911     |
| اللهم اغفر لي وارحمني            | طارق بن أشيم              | 1 279   |
| اللهم اغفر لي ما قدمت            | علي                       | 1 2 7 2 |
| اللهم اقسم لنا من خشيتك          | ابن عمر                   | ۸۳٤     |
| اللهم اكفني بحلالك عن حرامك      | علي                       | 7 A 3 / |
| اللهم العن رعلاً وذكوان          |                           | ۱٠/٣    |
| اللهم ألهمني رشدي                | عمران بن الحصين           | 1 2 1 7 |
| اللهم أمتي أمتي                  | عبد الله بن عمر بن        |         |

| ٤٢٥                                                   | العاص                 |                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 944                                                   | واثلة بن الأستقنع     | اللهم إنَّ فلان ابن قلان في ذمتك    |
| 1474 441                                              | أيو موسنى الأشنعري    | اللهم إنا نجعلك في تحورهم           |
| <b>ዓ</b> ዮአ                                           | أبو هريرة             | اللهم أنت ربها وأنت خلقتها          |
| 61210                                                 | ثوبان                 | اللهم أنت السلام                    |
| ۲۷۸۱                                                  |                       |                                     |
| 1441                                                  | أنس                   | اللهم أنت عضدي                      |
| ۲٧.                                                   | خويلد بن عمرو الخزاعي | اللهم إني أحرج حق الضعيفين          |
| 7777                                                  | عائشة                 | اللهم إني أسألك خيرها               |
| 1897                                                  | ابن مستعود            | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك        |
| 143 4537                                              | این مستود             | اللهم إني أسألك الهدى               |
| 1 6 A 6                                               | أنس                   | اللهم إني أعوذ بك من البرص          |
| 1 £ Y A                                               | ابن عمر               | اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك     |
| 1871                                                  | ستعد بن أبي وقاص      | اللهم إني أعوذ بك من الجبن          |
| \ <del>{ \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ </del> | عائشة                 | اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت     |
| 1874                                                  | زيَد بن أرقم          | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل   |
| 1.545                                                 | آن <i>س</i>           | اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل   |
| (001/1                                                | أبو هريرة             | اللهم إني أعود بك من الجوع          |
| 1 8 % 0                                               |                       |                                     |
| 1 8 8 1                                               | عائشة                 | اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار     |
| 1 £ A Y                                               | زياد بن علاقة         | اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق |
| ١٣٢٨                                                  | طلحة بن عبيد الله     | اللهم أهله علينا بالأمن             |
| 404                                                   | صخر بن وداعة          | اللهم بارك لأمتي في بكورها          |
| AYY                                                   | حذيفة                 | اللهم باسمك أموت وأحيا              |
| 1607                                                  | أبو هريرة             | اللهم بك أصبَحنا                    |
|                                                       |                       | ·                                   |

| الرتم                  | الراوي              | طرفالمديث                              |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| A • Y                  | عائشة               | اللهم ربُّ الناس                       |
| 9.4                    | <b>ا</b> ئس         | اللهم رب الناس مذهب البأس              |
| 76. 699/1              |                     | اللهم الرفيق الأعلى                    |
| 1101                   | أبو هريرة           | اللهم فاطر السماوات والأرض             |
| 1272                   | حذيفة               | اللهم قني عذابك                        |
| ۱٤٨٠ ۵٧٥               | ابن عباس            | اللهم لك أسلمت وبك آمنت                |
| ۸۱۳                    | أبو سعيد الخدري     | اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه             |
| \$4.                   | أنس                 | اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة            |
| 1 2 4                  | عبد الله بن عمرو    | اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا           |
| 700                    | عائشة               | اللهم من ولي من أمر أمتي شيقاً         |
| ٧٣٣                    | عائشة               | أما إنه لو سمى لكفاكم                  |
| 04/4                   | امرأة               | أما أنه لو قال: باسم الله لوسعكم       |
| ۲۱۷۰                   | زيد بن أرقم         | أما بعد: ألا أيها الناس فإنما أنا بشر  |
| 421                    |                     |                                        |
| Y • 9                  | أبو حميد الساعدي    | أما بعد: فإني أستعمل الرجل             |
| 194/1                  | أم العلاء الأنصارية | أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه       |
| 770                    | عمرو بن تغلب        | أما بعد فوالله إني لأعطى الرجل         |
| 1207                   | أبو هريرة           | أما لو قلتَ حين أمسيت                  |
| 1077                   | فاطمة بنت قيس       | أما معاوية فصعلوك لا مال له            |
| 1401                   | أبو هريرة           | أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام |
| <b>7</b> / <b>7</b> /7 | عائشة               | أمر بصيام يوم عاشوراء                  |
| 7771                   | أم شبريك            | أمر بقتل الأوزاغ                       |
| 371                    | <b>جا</b> بر        | أمر بلعق الأصابع والصحفة               |
| <b>ፕ</b> ለ             | سلمة بن الأكوع      | أمر رجلاً من أسلم                      |
| 780                    | أنس                 | أمر له بعطاء                           |
|                        |                     |                                        |

| الرقم                                    | الراوي                   | طرفالحديث                                |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| (1.77 (٣٩.                               | ابن عمر                  | أمرت أن أقاتل الناس                      |
| 171.                                     |                          |                                          |
| 1.4/1                                    | البراء بن عازب           | أمرنا بحفر الخندق وعرضت                  |
| 14 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . | أبو عمارة البراء بن عازب | أمرنا رسول الله بسبع                     |
| ۸۹٤،۲۳۹                                  | البراء بن عازب           | أمرنا رسول الله بعيادة المريض            |
| 104.                                     | عقبة بن عامر             | أمسك عليك لسانك                          |
| 1 800                                    | ابن مسعود                | أمسينا وأمسى الملك لله                   |
| YAA                                      | المغيرة بن شعبة          | أُمَعَكَ ماءً؟ قلت: نعم                  |
| 1799                                     | عبد الله بن عمرو         | أمك أمرتك بهذا                           |
| 717                                      | أبو هريرة                | أمك قال ثم من                            |
| <b>TT</b> .                              | عمرو بن العاص            | إنَّ آل بني فلان ليسوا بأوليائي          |
| 781                                      | ابن عمر                  | إنَّ أبرُّ أن يصل الرجل                  |
| Y11/r                                    | أبو بكرة                 | إن ابني هذا سيد                          |
| 14.4                                     | أبو موسى                 | إن أبواب الجنة تحت                       |
| 707                                      | أنس                      | إن أحدكم إذا قام في صلاته                |
| ٣٩٦                                      | ابن مسعود                | إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه            |
| 1817                                     | أن <i>س</i>              | إنَّ إخوانكم قد قتلوا                    |
|                                          |                          | إن أفنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك |
| 1771                                     | أبو هريرة                | الأملاك                                  |
| 141,144/4                                | محمود بن لبيد            | إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر       |
| 1194                                     | أبو هريرة                | إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة              |
| 1                                        | ابن عباس                 | إن الذي ليس في جوفه شيء                  |
| AYFI                                     | ابن عمر                  | إن الذين يصنعون هذه الصور                |
| £1V/Y                                    |                          | أن أرواح الشهداء تأكل                    |
| 1771                                     | ابن مسعود                | إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون |

| الرتم      | الراري            | طرفالمديث                             |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| ۸۲۰        | أبو موسى          | إن الأشعريين إذا أرملوا               |
| 1098       | جابر              | إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون    |
| 1.04       | أبو موسى          | إن أعظم الناس أجراً في الصلاة         |
| ٤          | أنس               | إنَّ أقواماً خلفنا                    |
| 103        | أنس               | إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك     |
| 7.5, 9.001 | عياض بن حمار      | إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا     |
| T01/7      | أبو هريرة         | إن الله تجاوز لأمتي                   |
| V & 0      | عبد الله بن بسر   | إن الله جعلني عبداً كريماً            |
| 45.        | المغيرة بن شعبة   | إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات        |
| 710        | أبو هريرة         | إن الله تعالى خلق الخلق               |
| 775, 375   | عائشة             | إن الله رفيق                          |
| 1747       | أبو ثعلبة الخشىني | إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها   |
| ٥٩، ٢٨٣    | أبو هريرة         | إنَّ الله تعالى قال: من عادي لي ولياً |
| 779        | عائشة             | إنَّ الله قد أوجب لها بها الجنة       |
| 11. 17 37  | شداد بن أوس       | إن الله كتب الإحسان                   |
| 11         | ابن عباس          | إن الله كتب الحسنات                   |
| .31. 773.  | أن <i>س</i>       | إن الله ليرضي عن العبد                |
| 1897       |                   |                                       |
| Y • Y      | أبو موسى          | إن الله ليملي للظالم                  |
| 1119       | ابن عمر           | إن الله ليس بأعور                     |
| 1177       | على               | إن الله وتر يحب الوتر                 |
| YAY/Y      | -<br>أسامة بن زيد | إن الله وملائكته يصلون                |
| 1.98       | عائشة             | إن الله و ملائكته يصلون على ميامن     |
| 1497       | عبد الله بن عمرو  | إن الله لا يقبض العلم                 |
| 14-12/1    | أبو هريرة         | إن الله لا ينظر                       |

| الرقم     | الراوي               | طرفالحديث                                     |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Y         | أبو هريرة            | إن الله لا ينظر إلى أجسامكم                   |
| £77 (17.  | أبو موسى             | إن الله تعالى يبسط يده بالليل                 |
| ١٦٣٧      | عبد الله بن عمرو     | إن الله يبغض البليغ من الرجال                 |
| 7/507     | ابن عمر              | إن الله يحب أن تؤتى                           |
|           | عمرو بن شعيب عن أبيه | إن الله يحب أن يرى                            |
| ۸۰۳       | عن جده               |                                               |
| 097       | سعد بن أبي وقاص      | إن الله يحب العبد التقي                       |
| ۸۷۸       | أبو هريرة            | إن الله يحب العطاس                            |
| 1770      | عقبة بن عامر         | إنَّ الله يدخل بالسهم الواحد                  |
| 1441      | أبو هريرة            | إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة  |
| 17.71     | هشام بن قاسم         | إن الله يعذب الذين يعذبون الناس               |
| 35,05,5.1 | أبو هريرة            | إن الله تعالى يغار                            |
| ١٨        | ابن عمر              | إن الله عز وجل يقبل توبة العبد                |
| 1195      | أبو سعيد             | إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة                |
|           |                      | إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون |
| ***       | أبو هريرة            | بجلالي                                        |
|           |                      | إن الله عز وجل يقول يوم القيامة:يا ابن آدم    |
| ۸۹٦       | أبو هريرة            | مرضت فلم تعدن <b>ي</b>                        |
| 14.4      | ابن عمر              | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم              |
| Y · ·     | حذيفة                | إن الأمانة نزلت في جذر                        |
| 1 - 7 &   | أبو هريرة            | إن أمتي يُدعون يوم القيامة غرّاً              |
| ١٨٨٧      | أبو سعيد             | إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف               |
| 149.      | سهل بن سعد           | إن أهل الجنة ليتراءون الغرف                   |
| £ A • / Y |                      | إن أهل الجنة يلهمون التسبيح                   |
| <b>44</b> | النعمان بن بشير      | إن أهون أهل النار عذاباً                      |
|           |                      |                                               |

| ۱۰۸۱       أبو هريرة         ۱۲۱۷       أبو هريرة         الناس يقص يوم القيامة رجل استشهد       أبو أمامة الباهلي         المدينة أقواماً       أبو عبد الله الأنصاري         المينة لرجالاً       أبو عبد الله الأنصاري         المينة لرجالاً       إبن عمر         المين الشرك       جابر         المحمد       إبن عمر         المحمد       أبو هريرة         المحمد       أب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | طرفال           | العديث                             | الراري                | الرقم      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| ۱۳۱۷ الناس يقص يوم القيامة رجل استشهد أبو هريرة أمامة الباهلي الناس بالله الاستراك المرحل وبين الشرك المرحل وبين الشرك المرحل وبين الشرك المرحل الم  | <br>إن أو ل     | ل ما دخل النقص على بني إسرائيل     | اين مسعود             | 197        |
| الناس بالله أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي الانتخار الله الأنصاري الالالاله الأنصاري الالاله الأنصاري الالاله الأنصاري الالاله الأنصاري الالاله الأنصاري الالاله الاله الأنصاري الالاله الاله الله   | إن أوَّل        | ل ما يحاسب به العبد                | أبو هريرة             | 1.41       |
| ٤١٣/٢       ابر عبد الله الأنصاري         دينة أتواماً       أبر عبد الله الأنصاري         ا ٢٣١       ابن عمر         ١ ١٣٢       ابن عمر         ١ ١٠٧٨       ابن عمر         ١٠٧٨       ابو هريرة         ٩٠       ابو هريرة         ١٠٧٧       ابو هريرة         ١٠٤       ابو هريرة         ١٠١       ابو هريرة         ١٠١٣       انس         ١٠١٠       المحال البصر         ١٠١٠       المحال البصر         ١٠١٠       المحال البصر         ١٠١٠       ابو بكرة         ١٠١٠       ابو بكرة         ١٠١٠       ابو بكرة         ١٠١٠       ابو هريرة         ١٠٢٠       ابو هريرة         ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إن أول          | ل الناس يقص يوم القيامة رجل استشهد | أبو هريرة             | 1717       |
| البيدة لرجالاً البيدة للبيدة للبيدة البيدة | إن أولى         | لى الناس بالله                     | أبو أمامة الباهلي     | ٨٠٨        |
| ۱۳٤٢ ( ابن عمر ۱۳۲۱ ( ۱۳۶۱ الرجل وبين الشرك جابر ابن عمر الرجل وبين الشرك جابر الرجل وبين الشرك جابر الرجل وبين الشرك الرجل وبين الشرك الرجل وبين الشرك الرحمة المعات المعاوية بن حيدة الرحمة  | إن بالمد        | لمدينة أقواماً                     |                       | 1/4/3      |
| الأيؤذن بليل ابن عمر ابن عمر الاسرك المرحل وبين الشرك المرك المرحل وبين الشرك المرك المرحل ا | إن بالمد        | لدينة لرجالاً                      | أبو عبد الله الأنصاري |            |
| ۱۰۷۸ جابر ۱۰۷۸ جابر ۱۰۷۸ ۱۰۹ جابر ۱۰۷۸ ۱۰۹ جابر ۱۰۷۸ ۱۰۹ جابر ۱۰۷۸ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹ ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                    | وجابر                 | 3, 7371    |
| ٩٠       أبو هريرة         ٩٠       أبو هريرة         ٩٠       أبو ثعلبة الخشنى         ٩٦٥ (٢٤١/١)       أبو ثعلبة الخشنى         ١٥٥       أبو ثعلبة الخشنى         ١٠١٥       أبو هريرة         ٩٠١       اسعد         ١٠١٣       أنس         ١٠١٣       أنس         ١٠١٣       النعمان بن بشير         ١٠١٠       حذيفة وأبو مسعود         ١٠١٠       أبو بكرة         ١٠٢٠       أبو سعيد الخدري         ١٠١٠       أبو سعيد الخدري         ١٠١٠       أبو هريرة         ١٠٢٠       معاذ         ٢٧٣/٢       معاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن بلالا        | دِلاً يؤذن بليل                    | ابن عمر               | 1771       |
| ۲۷۷       معاویة بن حیدة         عمها إذا طعمت       معاویة بن حیدة         قدم في الشعاب والأودية       أبو شعلبة الحشني         بثة من بني إسرائيل أبرص       أبو هريرة         مل الاستفذان من أجل البصر       سهل بن سعد         بها أدخلك الجنة       أنس         علال بین       النعمان بن بشیر         محال یخرج وأن معه ماء و ناراً       حذیفة وأبو مسعود       ۱۸۰۹         محال یخرج وأن معه ماء و ناراً       جذیفة وأبو مسعود       ۱۸۰۹         بنیا حلوة خضرة       أبو سعید الخدري       ۱۷۰۹ و عراضكم حرام علیكم       أبو سعید الخدري         بنیا حلوة خضرة       أبو هریرة       ۱۹۰۹         معاذ       ۲۷۳/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إن بينَ         | نَ الرجل وبين الشرك                | جابر                  | 1.44       |
| قكم في الشعاب والأودية أبو ثعلبة الخشني الشعاب والأودية أبو شعبة الخشني أبو هريرة ٢٥ ٦٥ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أن تص           | مدتق وأنت صحيح                     | أبو هريرة             | ٩.         |
| ١٠١٣       أبو هريرة       ١٠١٣         عل الاستئذان من أجل البصر       سهل بن سعد       ١٠١٣         بها أدخلك الجنة       أنس       ١٠١٣         علال بين       النعمان بن بشير       ٨٨٥         علال بين       حذيفة وأبو مسعود       ٩٠١٠         مجال يخرج وأن معه ماء وناراً       حذيفة وأبو مسعود       ٩٠٠١         ماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم       أبو بكرة       ١٠٠١       ١٠٠١         منيا حلوة خضرة       أبو سعيد الخدري       ١٠٠١       ١٠٠١         من يسر       أبو هريرة       ١٤٥       ٢٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أن تطع          | طعمها إذا طعمت                     | معاوية بن حيدة        | ***        |
| المراقق المرا                                 | إن تفرأ         | برقكم في الشعاب والأودية           | أبو ثعلبة الخشىني     | 1/137, 078 |
| ١٠١٣ أنس أنسب المبار ا | <b>ו</b> ני נעל | لائة من بني إسرائيل أبرص           | أبو هريرة             | 97         |
| النعمان بن بشير المه ماء وناراً حذيفة وأبو مسعود ١٨٠٩ المعان بن بشير ١٨٠٩ عليكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أبو بكرة الجدري ١٠٧٠ و١٤٥ أبو سعيد الجدري ١٠٧، و١٤٥ أبو سعيد الجدري ١٤٥ أبو هريرة ١٤٥ أبو هريرة الأمر الإسلام معاذ ٢٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنما جع         | معل الاستئذان من أجل البصر         | سهل بن سعد            | AY1        |
| ا الله الإسلام والسلام حماة والسلام حماة حفيرة حفيرة السلام حماة حماية والسلام حماية حماية حماية حماية السلام حماية حماية حماية السلام حماية حماية حماية السلام حماية حماية حماية السلام حماية والسلام حماية حماية والسلام حماية حماية والسلام  | إن حبر          | <i>عبها أدخلك الجنة</i>            | أنس                   | 1.18       |
| اء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أبو بكرة أبو سعيد الخدري ٢٠١٠ و٥٩ دنيا حلوة خضرة أبو سعيد الخدري ٢٠، ٥٩ ١٤ دين يسر أبو هريرة معاذ ٢٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إن الحا         | لحلال بين                          | النعمان بن بشير       | ۰۸۸        |
| الله الأمر الإسلام العام العا | إن الد          | دجال يخرج وأن معه ماء وناراً       | حذيفة وأبو مسعود      | 14.4       |
| ابو هريرة ١٤٥<br>دين يسر أبو هريرة ١٤٥<br>أس الأمر الإسلام معاذ ٢٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إن دما          | ماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم | أبو بكوة              | 1072       |
| أس الأمر الإسلام معاذ ٢٧٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إن الد          | دنيا حلوة خضرة                     | أبو سعيد الخدري       | £09 (Y.    |
| (2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إن الد          | لدين يسر                           | أبو هريرة             | 150        |
| بك يعجب من عبده على بن أبي طالب ٩٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إن رأم          | أس الأمر الإسلام                   | معاذ                  | Y V T / Y  |
| <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إن ربل          | بك يعجب من عبده                    | علي بن أبي طالب       | 978        |
| جالاً يتخوضون خولة بنت عامر ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أنَّ رج         | جالأ يتخوضون                       | خولة بنت عامر         | 771        |
| جلاً زار أخاً له في قرية أبو هريرة ٣٧٩، ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أن رج           | ِجلاً زار أخاً له في قرية          | أبو هريرة             | 1773 PY    |
| رجل ليتكلم بالكلمة في رضوان الله بلال بن الحارث المزني ١٥١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إن الر.         | رجل ليتكلم بالكلمة في رضوان الله   | بلال بن الحارث المزني | 1017       |

| الرقم   | الراوي                  | طرفالمديث                                     |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٣٥     | عائشة                   | إن الرفق لا يكون في شيء                       |
| 919     | أم سلمة                 | إن الروح إذا قبض                              |
| 717     | أبو بكرة نفيع بن الحارث | إن الزمان قد استدار                           |
| 1820    | أبو أمامة               | إن سياحة أمتي الجهاد                          |
| 40      | ابن عباس                | إن شئت صبرت ولك الجنة                         |
| T00/T   | عائشة                   | إن شئت فصم                                    |
| 145/1   |                         | إن الشمس لم تحبس على بشر إلا                  |
| 701,195 | عائذ بن عمرو            | إن شرَّ الرَّعاء الحطمة                       |
| 1889    | صفية                    | إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم          |
| Y0 Y    | جابر                    | إن الشيطان يحضر أحدكم                         |
| ٧٣١     | حذيفة                   | إن الشيطان يستحل الطعام                       |
| 30,7301 | ابن مسعود               | إن الصدق يهدي إلى البر                        |
| Y       | عمار بن ياسر            | إن طول صلاة الرجل                             |
| 1001    | أبو الدرداء             | إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء |
| 1010    | أبو هريرة               | إن العبد ليتكلم بالكلمة في رضوان الله تعالى   |
| 1771    | ابن عمر                 | إن العبد إذا نصح لسيده                        |
| 1012    | أبو هريرة               | إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها         |
| ٤٣      | أنس                     | إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء                  |
| 1717    | سهل بن سعد              | إن في الجنة باباً                             |
| ٣٢٠/٢   |                         | إن في الجمعة ساعة                             |
| ١٨٨٩    | أنس                     | إن في الجنة سوقاً يأتونها كل جمعة             |
| 1441    | أبو سعيد                | إن في الجنة لشجرة يسير الراكب                 |
| 1144    | جابر                    | إنَّ في الليل لساعة                           |
| 18      | أبو هريرة               | إن في الجنة مئة درجة                          |
| 777     | ابن عباس                | إن فيك خصلتين يحبهما الله                     |
|         |                         |                                               |

| الرقم       | الراوي              | طرفالعديث                                       |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| £YA         | أنس                 | إن الكافر إذا عمل حسنة                          |
| 777         | جابر                | إن كان عندك ماءً                                |
| 7.0         | أنس                 | إذا كانت الأمةُ من أماء المدينة لتأخذ بيد النبي |
| 13          | سلیمان بن صرد       | إني لأعلم كلمة لو                               |
| 143         | کعب بن عیاض         | إن لكل أمةٍ فتنة                                |
| 44          | أسامة بن زيد        | إن لله ما أخذ وله ما أعطى                       |
| 1887        | أبو هريرة           | إنَّ لله تعالى ملائكة يطوفون                    |
| ١٨٨٥        | أبو موسى            | إن للمؤمن في الجنة تحيمة من لؤلؤة               |
| 177         | أبو موسى            | إن مثل ما بعثني الله به                         |
| ٥٣٣         | سمرة بن جندب        | إن المسألة كد                                   |
| ٨٩٨         | ثوبان               | إن المسلم إذا دعا أخاه                          |
| 79./1       | أبو بكرة            | إن المضطجع فيها خير من القاعد                   |
| 77.         | عبد الله بن عمرو    | إن المقسطين عند الله                            |
| £0A         | أبو سعيد الخدري     | إنّ مما أخافُ عليكم من بعدي                     |
| 1466        | أيو مسعود           | إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى         |
| 717         | اين عمر             | إن من أبرٌ البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه        |
| 408         | أبو موسى            | إنّ من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة         |
| 1/1872 1772 | جابر                | أن من أحبكم إليّ                                |
| 1747        |                     |                                                 |
| ٥٨٦         | أبو سعيد الخدري     | إن من أشرٌّ الناس عند الله منزلة                |
|             | أبو الأسقع واثلة بن | إن من أعظم الفرى                                |
| A££         | الأسقع              | `                                               |
| 1894 (110)  | أوس بن أوس          | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة                    |
|             | عبد الله بن عمرو بن | إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً                     |
| 770         | العاص               |                                                 |

| الرقم       | الرادي                   | طوفالمديث                                |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------|
| P97/Y       | جابر بن عبد الله         | إن من الليل لساعة                        |
| 779         | عائشة                    | إنَّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه              |
| <b>ATTA</b> | عائشة                    | إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر   |
| 147         | أبو بكر                  | إن الناس إذا رأوا الظالم                 |
| ٧٣٩         | أبو مسعود البدري         | إن هذا تبعنا                             |
| 107/1       | جابر                     | إن هذا اخترط عليَّ سيفي                  |
| 1799        | عبد الله بن عمرو         | إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها         |
| 7.1         | معاوية بن الحكم          | إن هذه الصلاة لا يصلح فيها               |
| AIA         | يعيش بن طخفة الغفاري     | إن هذه ضجعة يُبغضها                      |
|             |                          | إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول |
| 1790        | أنس                      | ولا القذر                                |
| ۱۲۱، ۳۰۲۱   | أبو موس <i>ي</i>         | إن هذه النار عدوكم                       |
| A • Y       | علي                      | إن هذين حرام على ذكور أمتي               |
| 100/4       | النساء ١١٧               | إن يدعون من دونه إلا إيماناً             |
| T19/T       | أبو لبابة ابن عبد المنذر | إن يوم الجمعة سيد الأيام                 |
| 1777        | أبو هريرة                | إن اليهود والنصاري لا يصبغون             |
| 114/4       |                          | أنا أعرفكم بالله                         |
| 74.         | أبو أمامة الباهلي        | أنا زعيم ببيت في ربض الجنة               |
| 1771        | أبو هريرة                | أنا سيد الناس يوم القيامة                |
| ٦٢٣         | الصعب بن جثَّامة         | إنّا لم نردّه عليك                       |
| o¥ .        | جابر                     | أنا نازل                                 |
| £TA         | عمرو بن عبسة             | وأنا نبيّ، قلت: وما نبيّ؟                |
| 1941        | ابن مسعود                | إنا نهينا عن التجسس                      |
| ٦٨٠         | أبو موسى الأشعري         | إنا والله لا نولي هذا العمل              |

سهل بن سعد

777

أنا وكافل اليتيم في الجنة

| الرقم    | الزاوي                  | طرفالعديث                           |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|
| ١٦٨٥     | ابن عمر                 | إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة   |
|          | عبد الله بن عمرو بن     | أنت الذي تقول ذلك                   |
| 10.      | العاص                   |                                     |
| 124      | أنس                     | أنتم الذين قلتم كذا                 |
| 7.4      | أبي رفاعة تميم ابن أسيد | انتهيت إلى رسول الله وهو يخطب فقلت  |
| ۲۵٦      | عائشة                   | أنزلوا الناس منازلهم                |
| 777      | أُنس                    | انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً         |
| 14       | این عمر                 | انطلق ثلاثةً نفر ممن كان قبلكم      |
| £A£      | عبد الله بن مغفل        | انظر ماذا تقول؟                     |
| Y11/T    | أبو هريرة               | انظروا إلى ما يقول سيدكم            |
| £7Y      | أبو هريرة               | انظروا إلى من هو أسفل منكم          |
| 1041     | معاوية                  | إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم |
| 141.     | أبو ذر                  | إنك امرءٌ فيك جاهلية                |
| 1.77.71  | معاذ                    | إنك تأتي قوماً                      |
| ٦٧٧      | أبو هريرة               | إنكم ستحرصون على الإمارة            |
| 1.01     | جرير بن عبد الله البجلي | إنكم سترون ربكم                     |
| 10.13    | جرير بن عبد الله        | إنكم سترون ربكم عياناً              |
| 1140     |                         |                                     |
| 077/7    | جرير بن عبد الله        | إنكم سترون ربكم                     |
| 444      | أبو ذر                  | إنكم ستفتحون أرضأ                   |
| ۰۲       | أسيد بن حضير            | إنكم ستلقون بعدي أثره               |
| Yo.      | جابر                    | إنكم لا تدرون في أيّ طعامكم         |
| ٤١ ، ١/١ | عمر بن الخطاب           | إتما الأعمال بالنيات                |
| PIY      | أم سلمة                 | إنما أنا بشىر وإنكم تختصمون إلي     |
| 04./4    |                         | إنما التصفيق للنساء                 |

| الرابي                   | طرفالحديث                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو كبشة الأنماري        | إنما الدنيا لأربع نفر                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو موسى الأشعري         | إنما مثل الجليس الصالح                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن عمر                  | إنما مثل صاحب القرآن                                                                                                                                                                                                                                        |
| معاوية                   | إنما هلكت بنوا إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم                                                                                                                                                                                                                  |
| عمر بن الخطاب            | إنما يلبس الحرير من لا خلاق له                                                                                                                                                                                                                              |
| سمرة بن جندب             | إنه أتاني الليلة آتيان                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو هريرة                | إنه ليأتي الرجل السمين                                                                                                                                                                                                                                      |
| عبد الله بن عمرو         | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً                                                                                                                                                                                                                            |
| الأغر المزني             | إنه لَيُغانُّ على قلبي                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | إنه سيكذب علي فمن كذب علي متعمداً                                                                                                                                                                                                                           |
| عائشة                    | إنه كان عذاباً يبعثه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                             |
| أم سلمة هند بنت أبي أمية | إنه يستعمل عليكم أمراء                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو هريرة                | إنها تعدل ثلث القرآن                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الله بن السائب       | إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء                                                                                                                                                                                                                            |
| اين مسعود                | إنها ستكون بعدي أثَرَة                                                                                                                                                                                                                                      |
| عائشة                    | إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد                                                                                                                                                                                                                            |
| العباس                   | انهزموا ورب محمد                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | أنهكوا الشوارب                                                                                                                                                                                                                                              |
| عمر                      | إنهم خيروني أن يسألوني                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن عباس                 | إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير                                                                                                                                                                                                                             |
| أبو ذر                   | إني أرى ما لا ترون                                                                                                                                                                                                                                          |
| عقبة بن عامر             | إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم                                                                                                                                                                                                                          |
| سعد بن وقاص              | إني سألت ربي وشفعت لأمتي                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبو هريرة                | إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً                                                                                                                                                                                                                     |
| بلال                     | إني كنت ركعت                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | أبو كبشة الأنماري ابن عمر معاوية معر بن الخطاب معرة بن جندب عبد الله بن عمرو الأغر المزني عبد الله بن السائب أبو هريرة ابن مسعود عبد الله بن السائب ابن مسعود عائشة ابن مسعود عبد الله بن السائب ابن عباس عمر العباس عمر ابن عباس عمر ابن عباس عمر ابن عباس |

| 94/1         |                          | إنى كنت نهيتكم عن زيارة                     |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1111         | ابن مسعود                | إن لأعلم آخر النارخروجاً منها               |
| ٦٨٩/١        | سلیمان بن صرد            | إنى لأعلم كلمة لو قالها                     |
| 771          | أبو قتادة الحارث بن ربعي | إني لأقومُ إلى الصلاة                       |
| ۲۳.          | عائشة                    | إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني             |
| ۱۷۲۰، ۲۳۰    | ابن عمر                  | إني لست مثلكم                               |
| 770/7        | عبد الرحمن بن عوف        | إني لقيت جبريل فبشرني                       |
| ٥٧/٣         | جابر بن عبد الله         | إني مررت بقبرين يعذبان                      |
| 1414         | أبو موسى الأشعري         | إني والله إن شاء الله لإ أحلف على يمين      |
| 9 £ £        | حصين بن وصوح             | إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت        |
| 0 <i>7</i> V | أبو سعيد الخدري          | وأهرقها؛ قال: إني لا أدري                   |
| 777          | عياض بن حمار             | أهل الجنة ثلاثة                             |
| 1444         | أبو موسى الأشعري         | أهلكتم أو قصعتم ظهر الرجل                   |
| £ V T / 1    | ابن عباس                 | أهون أهل النار عذاباً                       |
| 44.5         | ميمونة بنت الحارث        | أُو َ فعلتٍ؟ قالت: نعم                      |
| 17.          | أبو ذر                   | أوَ ليس قد جعل الله لكم                     |
| 1100         | أبو سعيد الخدري          | أو تروا قبل أن تصبحوا                       |
| 1 1 1 1 1    | أبو هريرة                | أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر        |
| ٣٠٨/٣        |                          | أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة           |
| ١٨٤٥         | این مسعود                | أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء |
| 1847         | اين مسعود                | أولى الناس بي                               |
| 1709         | أبي الدرداء              | أوصاني حبيبي بثلاث                          |
| ۱۲۰۸،۱۱۳۹    | أبو هريرة                | أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام               |
| 1.41.4       | أبو هريرة                | ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال                 |
| 104          | العرباض بن سارية         | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة            |
|              |                          |                                             |

| الرقم      | الراوي                  | طرفالمديث                              |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1817       | أبو ذر                  | ألا أخبركم بأحب الكلام                 |
| 315,707    | حارثة بن وهب            | ألا أخبركم بأهل الجنة                  |
|            |                         | ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من   |
| 144/4      | أبو سعيد                | المسيح الدجال                          |
| 787        | اين مسعود               | ألا أخبركم بمن يحرم على النار          |
| 1889       | الحارث بن عوف           | ألا أخبركم عن النفر الثلاثة            |
| 1888       | أبو موسى                | ألا أدلك على كنز                       |
| 1897       | أبو أمامة               | ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله          |
| (1.7. (17) | أبو هريرة               | ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا  |
| 1.09       |                         |                                        |
| 1          | رافع بن المعلّى         | ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن          |
| 1044       | أبو هريرة               | ألا أعلمكم شيئاً تدركون به             |
| 1814       |                         |                                        |
| £YA        | أبو هريرة               | ألا أن الدنيا ملعونة                   |
| 1 444      | عقبة بن عامر            | ألا أن القوة الرمي                     |
| 1714       | أنس                     | ألا إن الناس قد صلوا                   |
| 717        | جبلة بن سحيم            | إلا أن يستأذن الرجل أخاه               |
| 100.477    | أبو بكرة نفيع بن الحارث | ألا أنبئكم بأكبر الكبائر               |
| 1881       | أبوالدرداء              | ألا أنبئكم بخير أعمالكم                |
| 1044       | عبد الله بن مسعود       | ألا أنبتكم ما العضه                    |
|            | أبو عبد الرحمن عوف بن   | ألا تبايعون رسول الله                  |
| 079        | مالك الأشجعي            |                                        |
| 0 / Y      | أبو أمامة إياس بن ثعلبة | ألا تسمعون ألا تسمعون                  |
| 1777,470   | ابن عمر                 | ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين |
| 1.41       | جابر بن سمرة            | ألا تصغون كما تصف الملائكة             |

| الرقم      | الرادي               | طرفالعديث                              |
|------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1171       | على                  | ألا تصليان؟                            |
| 141/1      | -<br>أن <i>س</i>     | ألا فزورها فإنها ترق القلب             |
| 777        | عمرو بن الأحوص       | ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان |
| 7/5/7      | این عمر              | ألا لا يصلين أحد الظهر                 |
| 140.       | العباس بن عبد المطلب | أي عباس ناد أصحاب السمرة               |
| 1401       | أنس                  | إياك الالتفات في الصلاة                |
| 1717.19.   | أبو سعيد الخدري      | ياكم والجلوس في الطرقات                |
| 1079       | أبو هريرة            | إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات    |
| 177/       | عقبة بن عامر         | إياكم والدخول على النساء               |
| 1104.199/4 | أبو هريرة            | إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث       |
| 1045 (1044 |                      | ·                                      |
| 1771       | أبو قتادة            | إياكم وكثرة الحلف في البيع             |
| 1777       | النعمان بن بشير      | أيسرك أن يكونوا إليك في أكبر سواء      |
| 1271       | سعد بن أبي وقاص      | أيعجز أحدكم أن يكسب                    |
| 0 8 0      | اين مسعود            | أيكم مال وارثه أحب إليه                |
| 171        | جابر                 | أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم          |
| 7.7.7      | أم سلمة              | إيما امرأة ماتت وزوجها                 |
| AFYI       | جرير بن عبد الله     | أيما عبد أبق                           |
| 901        | عمو                  | أيما مسلم شهد له أربعة                 |
| 1710 6177  | أبو هريرة            | إيمانٌ بالله ورسوله                    |
| 70.        | عائشة                | أين المتألي على الله لا يفعل المعروف   |
| 484        | عبد الله بن سلام     | أيها الناس أفشوا السلام                |
| 1177       |                      |                                        |
| 1/2001/2   | أبو هريرة            | أيها الناس إن الله طيب                 |
| ٧٠٥        | ابن عباس             | أيها الناس عليكم بالسكينة              |

| أيها الناس<br>أيها الناس<br>أيهما أكثر<br>الإثم ما ح |
|------------------------------------------------------|
| أيهما أكثر<br>الإثم ما ح                             |
| الإثم ما ح                                           |
| الإثم ما ح                                           |
| •                                                    |
|                                                      |
| الإسبال في                                           |
| الاستئذان                                            |
| الإسلام أن                                           |
| الأقربون أو                                          |
| الإيمان بالل                                         |
|                                                      |
| الإيمان بضي                                          |
| الأيمن فالأ:                                         |
| . حرف ال                                             |
| بادروا بالأ                                          |
| بادروا بالأ                                          |
| بادروا الص                                           |
| ياسمك اللو                                           |
| بايعت رسو                                            |
|                                                      |
| بايعت النبي                                          |
| بايعنا رسول                                          |
| بخ! ذلك م                                            |
| يريءِ رسو(                                           |
| يسم الله، تر                                         |
|                                                      |

| الرقم      | الراري                | طرفالحديث                                  |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 770/7      | أنس بن مالك           | بُشْرَ بحاجة فخر ساجداً                    |
| ٧٠٨        | عبد الله بن أبي       | بشّر خديجة ببيت في الجنة                   |
| 1.01       | بريدة                 | بشروا المشاثين في الظلم                    |
| 1798       | أنس                   | البصاق في المسجد خطيئة                     |
| 10.9       | أبو هريرة             | بعث رسول الله عشرة رهط عيناً               |
| ١٨٣١       | جابر                  | بكت على ما كانت تسمع من الذكر              |
| T V V / T  | بريدة                 | بكروا بالصلاة                              |
| 1 799      | عبد الله بن عمرو      | بل احرقهما                                 |
|            | القاسم بن محمد دولعله | بل أنا وارأساه<br>بل أنا وارأساه           |
| 917        | عن عائشة)؟؟           | ,                                          |
| 1.07       | جابر                  | بلغنى أنكم تريديون                         |
| ۱۳۸۰       | عبد الله بن عمرو      | بلغوا عنى ولو آية                          |
| ٥٧٠١،٢٠٢١، | ابن عمر               | بني الإسلام على خمس                        |
| 1771       |                       |                                            |
| Y1./1      | جابر                  | بني سلمة دياركم تكتب آثاركم                |
| 177        | جابر                  | وإنه قد بلغني أنكم تريدون،                 |
| Y V A / Y  |                       | بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة            |
| 1.99       | عبد الله بن مغفل      | بین کل أذانین صلاة                         |
| ١٨٣٦       | أبو هريرة             | بين النفختين أربعون                        |
| ۰۷۰        | أبو هريرة             | بينا أيوبُ عليه السلام يغتسل عرياناً       |
| 1.77       | وقه ابن عباس          | بينما جبريل قاعد عند النبي سمع نقيضاً من ف |
| 177        | أبو هريرة             | بينما رجل يمشي بطريق                       |
|            |                       | وفي رواية وبينما كلب يطيف بركيه،           |
| 077        | أبو هريرة             | بينما رجل يمشي بفلاة                       |
| 719        | أبو هريرة             | بينما رجل يمشي في حلة                      |
|            |                       | <b>-</b> -                                 |

| الرقم      | الراوي              | طرفالعديث                                 |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 18.8       | علي                 | البخيل من ذكرت عنده                       |
| 778 (09)   | النواس بن سمعان     | البر حُسُن الخلق                          |
| V££        | ابن عباس            | البركة تنزل وسط الطعام                    |
| 17/4       | ابن عمر             | البيعان بالخيار                           |
| 09         | حکیم بن حزام        | البيعان بالخيار ما لم                     |
|            |                     | • حرف التاء                               |
| 1.70       | أبو هريرة           | تبلغ الحلية من المؤمن                     |
| 108.       | رهم أبو هريرة       | تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيار |
|            |                     | في الإسلام                                |
| 1197 (1191 | عائشة               | تحرُّوا ليلة القدر                        |
| ٤٠٢        | المقداد             | تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق           |
| 077/1      |                     | تزوجوا الودود الولود                      |
| 1774       | أن <i>س</i>         | تسحروا فإن في السحور                      |
| 177.       | زید بن ثابت         | تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا               |
| 1.77       | ابن أم مكتوم        | تسمع حيُّ على الصلاة                      |
| **1        | زينب الثقفية        | تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكنّ       |
| 1798       | أبو هريرة           | تضمن الله لمن خرج في سبيله                |
|            | عبد الله بن عمرو بن | تطعم الطعام                               |
| ٨٤٥،٥٥٠    | العاص               |                                           |
| 1 Y        | أبو موسى            | تعاهدوا هذا القرآن                        |
| 441        | خالد بن زید         | تعبد الله ولا تشرك به شيئاً               |
| 1711       | أبو أيوب            | تعبدُ الله لا تشرك به شيئاً               |
| 1717       | أبو هريرة           | تعبد الله لا تشرك به ثميثاً               |
| 1707       | أبو هريرة           | تُعرض الأعمال يوم الاثنين                 |
| 1098       | أبو هريرة           | تُعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس       |

| المرقم              | الراوي               | ظرفالمديث                                       |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| £A/Y                |                      | تعرف إلى الله في الرخاء                         |
| £7A                 | أبو هريرة            | تعس عبد الدينار                                 |
| 1 2 7 1             | أبو هريرة            | تعوذوا بالله من جهد البلاء                      |
| \ ወግለ:              | أبو هريرة            | تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس        |
| 1.40                | أبو سنعيد الخدري     | تقدموا فأتموا بي                                |
| 444.                | أبو هريرة            | تقوى الله وحسن الخلق                            |
| <b>የ የ</b> ለ        | البراء               | تلك السكينة تنزلت للقرآن                        |
| 1771                | أبو ذر               | تلك عاجل بشرى المؤمن                            |
| AFF7                | عائشة                | تلك الكلمة في الحق يخطفها الجني                 |
| 418                 | أبو هريرة            | تُنكَعُ المرأةُ لأربع                           |
| 0. £                | عائشة                | توفى رمنول الله ودرعه مزهوتة                    |
| <b>£</b> ¥ <b>£</b> | عائشة                | تُوفَى رسول الله وما في ييتي من شيء             |
|                     |                      | به حرف الثاء                                    |
| AYE                 | آنس                  | ٹم صعد ہی جیریل                                 |
| 607                 | عمرو بن سعد الأتماري | ثلاثة أقسم عليهن                                |
| 414/4               | عقبة بن عامر         | ثلاثة تستجاب دعوتهم                             |
| 9.8.                | أبو هريرة            | ئلاثُ دعوات مستجابات                            |
| ١٣٦٥                | أبو موسى             | ثلاثة لهم أجران                                 |
| YYY/Y               | أبو هريرة            | ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب                  |
| ۲/۰ ۲۵۰ م           | أنس بن مالك          | اللات من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان            |
| ‹ነለኛ፡፡ ‹ፕነሃ         | أبو هريرة            | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة                |
| 1104                |                      |                                                 |
| 1044 (748           | أبو ذر               | ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم |
|                     |                      | ، حرف الجيم                                     |
| 091                 | وابصة بن معبد        | جئت تسأل عن البر؟                               |

| الرقم       | الراوي           | طرفالحديث                                    |
|-------------|------------------|----------------------------------------------|
| 91067       | سعد بن أبي وقاص  | جاءني رسول الله يعودني                       |
| 1729        | "<br>أنس         | جاهدوا المشركين بأموالكم                     |
| T £ £/Y     |                  | جزوا الشوارب                                 |
| ٤٢.         | أبو هريرة        | جعل الله الرحمة مئة جزء                      |
|             |                  | وفي رواية (إن الله تعالى مئة رحمة) وفي رواية |
|             |                  | سلمان الغارسي: (إن الله تعالى مئة رحمة) وفي  |
|             |                  | رواية وإن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات    |
|             |                  | والأرض مئة رحمة،                             |
| 10 (TTT/T   | أبو أمامة        | جوف الليل الآخر                              |
| 09./4       | أيو ذر وابن عمر  | جوف الليل الآخر                              |
| 1791        | أبو هريرة        | الجرس مزامير الشبيطان                        |
| 22061.0     | این مسعود        | الجنة أقرب إلى أحدكم                         |
|             |                  | ه حوف الحاء                                  |
| 1.444       | أنس              | حج على رحل وكانت زاملته                      |
| 144.        | لقيط بن عامر     | حج عن أبيك                                   |
| 1 • 1       | أبو هريرة        | حجبت النار بالشهوات                          |
| ۸۰۸         | أيو موسى الأشعري | حُرم لباس الحرير والذهب                      |
|             |                  | حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة       |
| 174.        | بريدة            | أمهاتهم                                      |
| YY <b>£</b> | <b>ا</b> ئس      | (حضرت الصلاة، فقام من كان)                   |
|             |                  | وفي رواية وأن النبي دعا بإناء من ماء،        |
|             |                  | وفي رواية: درأيت رسول الله وحانت صلاة        |
| Y0/Y        |                  | العصر)                                       |
| 111         | أنس              | حق على الله أن لا يرتفع شيء                  |
| TTV/1       |                  | حق عن كل من سمعه                             |

| الرقم        | الراوي                | طرفالحديث                                        |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ۸۹۰،۲۳۸      | أبو هريرة             | حق المسلم على المسلم خمس                         |
|              |                       | وفي رواية «حق المسلم ست»                         |
| 1881         | أبو مسعود البدري      | حوسب رجل ممن كان قبلكم                           |
| 1401         | أبو هريرة وجابر       | الحرب خدعة                                       |
| 177.         | أبو هريرة             | الحلف منفقة للسّلعة                              |
| T1 V/T       | عثمان بن عفان         | الحمى حظ المؤمن من النار                         |
| <b>717/7</b> | أبو أمامة             | الحمى خير من جهنم                                |
| 1404         | عائشة                 | الحمى من فيح جهنم                                |
| 1 2 7 7      | أنس                   | الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا                     |
| ٧٣٤          | أبو أمامة             | الحمد لله كثيراً طيباً                           |
| 797/1        |                       | الحياء والإيمان قرنا                             |
|              |                       | «الحياء لا يأتي إلا بالخير» وفي رواية الحياء خير |
| 7.8.5        | عمران بن حصين         | كله أو قال الحياء كله خير                        |
| 17, .701     |                       | حديث الثلاثة الذين خلفوا                         |
| 1777 67.1    |                       | حديث الجارية                                     |
|              |                       | . حرف الخاء                                      |
| 210/2        | أبو عبيدة             | خالد سيف من سيوف الله                            |
| <b>Y Y Y</b> | أنس                   | «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن                      |
|              |                       | وفي رواية (احلِق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة          |
| ٥٣٨          | عبر                   | خذه؛ إذا جائك من هذا المال                       |
| 747/1        | مرسل عبد الله بن معقل | «خذوا ما بال عليه» ومرسل طاووس                   |
|              |                       | وفيه واحفروا مكانه                               |
| 1007         | عمران بن الحصين       | خذوا ما عليها ودعوها                             |
| 7/73,0701    | عائشة                 | خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف                      |
| YAY          | عائشة                 | خرج رسول الله ذات غداة                           |
|              |                       | _                                                |

| الرقم | الراوي            | طرفالحديث                                  |
|-------|-------------------|--------------------------------------------|
| 907   | كعب بن مالك       | خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وفي رواية      |
|       |                   | لقلما كان رسول الله يخرج إلا في يوم الخميس |
| ٤٩٣   | أبو هريرة         | خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع           |
| 1045  | زيد بن أرقم       | خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في   |
|       |                   | سفر أصاب الناس في شدة                      |
| 400/4 | أبي الدرداء       | خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان            |
| 070   | أبو بردة          | خرجنا مع رسول الله في غزاة                 |
| 1401  | أبو هريرة         | خلق الله التربة يوم السبت                  |
| 1381  | عائشة             | خلقت الملائكة من نور                       |
| 744/4 |                   | خمس صلوات كتبهن الله على العباد            |
| 17.7  | طلحة بن عبيد الله | خمسُ صلوات في اليوم والليلة                |
| 177   | عوف بن مالك       | خيار أثمتكم الذين تحبونهم                  |
| 441/1 | أبو هريرة         | خياركم إسلاماً أحاسنكم                     |
| 711   | عبد الله بن عمر   | خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه    |
| 012/4 |                   | خير التابعين                               |
| 171   | ابن عباس          | خير الصحابة أربعة                          |
| 1.48  | أبو هريوة         | خير صفوف الرجال أولها                      |
| 019/4 |                   | خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم           |
| ۸۳۱   | أبو سعيد الحدري   | خير المجالس أوسعها                         |
| 1/120 |                   | خير الناس قرني                             |
| ۱ • ۸ | عبد الله بن بسر   | خير الناس من طال عمره                      |
| 1187  | أبو هريرة         | خير يوم طلعت عليه الشمس                    |
| 0.9   | عمران بن الحصين   | خيركم قرني                                 |
| 998   | عثمان بن عفان     | خيركم من تعلم القرآن                       |
| ۱۸۰   | أبو موسى الأشعري  | الخازن المسلم الأمين                       |

| الرقم     | الراوي                | طرفالحديث                              |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
| 770       | البراء بن عازب        | الحالة بمنزلة الأم                     |
| ١٣٢٨      | این عمر               | الخيل معقود في نواصيها الخير           |
| 144       | عروة البارقي          | الخيل معقود في نواصيها الخير           |
|           |                       | . حرف الدال                            |
| 19/4      |                       | دب إليكم داء الأمم قبلكم               |
| 4./Y .Y7£ | أم ثابت كبشة بنت ثابت | دخل عليّ رسول الله                     |
| YAE       | جابر                  | دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة            |
| 17.1      | أبي موسى              | دخلت على النبي وطرف السواك على لسانه   |
| 097 600   | الحسن بن علي          | دع ما يريبك إلى ما لا                  |
| 145       | این عمر               | دعه فإنَّ الحياء من الإيمان            |
| 1 2 9 0   | أبو الدرداء           | دعوةُ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب    |
| 70./1.107 | أبو هريرة             | دعوني ما تركتكم فإنما                  |
| ٣٠٤/١     | أبو هريرة             | دعوة المظلوم مستجابة                   |
| ١٣٦٧      | أبو هريرة             | دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً             |
| 777       | أبو هريرة             | دعوه وأريقوا على بوله                  |
| 444       | أبو هريرة             | دينار أنفقته في سبيل الله              |
| ۲۸.       | عبد الله بن عمرو      | الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة |
| ١٣٨٤      | أبو هريرة             | الدنيا ملعونة                          |
| ٤٧.       | أبو هريرة             | الدنيا سجن المؤمن                      |
| (1270     | النعمان بن بشير       | الدعاء هو العبادة                      |
| ۲/۲۳۰     |                       |                                        |
| 1.81      | أنس                   | الدعاء لا يُرد                         |
| ۰۷۱/۲     | تميم الداري           | الدين النصيحة                          |
|           | ·                     | <b>. حرف الذال</b>                     |
| ٨٨        | عقبة بن الحارث        | ذكرت شيئاً من تبر عندنا                |

| الرقم     | الراوي               | طرفالعديث                          |
|-----------|----------------------|------------------------------------|
| 1127 6272 | أم هانئ              | ذهبت إلى رسول الله عام الفتح       |
|           |                      | . حرف الراء                        |
| Y0Y       | أبو هريرة            | ربُّ أَشعث أُغبر                   |
| 1 7 7 7   | ابن عمر              | رب اغفر لي وتب علي                 |
| 1.90      | البراء               | رب قني عذابك                       |
| 179.      | سهل بن سعد           | رباط يوم في سبيل الله              |
| 1798      | عثمان                | رباط يوم في سبيل الله              |
| 1791      | سلمان                | رباط يوم وليلة خير                 |
| 777       | ابن عباس             | رحم الله أم إسماعيل لقد تركت زمز   |
| 117.      | ابن عمر              | رحم الله امرأ صلى قبل العصر        |
| ١٣٦٨      | جابر                 | رحم الله رجلاً سحماً               |
| 1111      | أبو هريرة            | رحم الله رجلاً قام من الليل        |
| ۸۱۰       | أنس                  | رخص رسول الله للزبير               |
| 1.97      | أنس                  | رصوا صفوفكم                        |
| 217       | أبو هريرة            | رغم أنف ثم رغم أنف                 |
| 12        | أبو هريرة            | رغم أنف رجل                        |
| 11.7      | عائشة                | ركعتا الفجر خير من الدنيا          |
|           |                      | وفي رواية (لهما أحب إلي من الدنيا) |
| 71.9      | ابن عمر              | رمقت النبي شهراً                   |
|           | عمرو بن شعيب عن أبيه | الراكب شيطان                       |
| 909       | عن جده               |                                    |
| 411       | أبو هريرة            | الرجل على دين خليله                |
| ٣٢٣       | عائشة                | الرحم معلقة بالعرش                 |
| 731       | أبو قتادة            | الرؤيا الصالحة                     |
| 1777      | أبو هريرة            | الريح في روح الله                  |

| الرقم         | الراوي                 | المديث                               |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>TVT/</b> T | معاذ                   | رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة      |
| 1792          | عائشة                  | رأى رسول الله في جدار القبلة مخاطأ   |
| 1814          | سمرة                   | رأيت الليلة رجلين أتياني             |
|               | أبي جحيفة وهب بن عبد   | رأيت النبي بمكة وهو بالأبطح          |
| ٧٨٢           | الله                   | Ç 00 Ç                               |
| ٨٢٢           | ابن عمر                | رأيت رسول الله بفناء الكعبة          |
| <b>Y £ Y</b>  | أنس                    | رأيت رسول الله جالساً مُقعياً        |
|               | على                    | رأيت رسول الله فعل كما رأيتموني فعلت |
| ۸۲.           | "<br>عبد الله بن زيد   | رأيت رسول الله مستلقياً في المسجد    |
| 011/4         | عبد الله بن سرجس       | رأيت النبي وأكلت معه خبزاً ولحماً    |
| ٧٨٣           | أبى رمثة رفاعة التميمي | رأيت رسول الله وعليه ثوبان أخضران    |
| ۸۲۳           | -<br>قیله بن مخرمة     | رأيت النبى وهو قاعد القرفصاء         |
| V £ 9         | كعب بن مالك            | رأيت رسول الله يأكل بثلاث أصابع      |
|               | عمرو بن شعيب عن أبيه   | رأيت رسول الله يشرب قائماً وقاعداً   |
| <b>YY</b> •   | عن جده                 |                                      |
|               |                        | . حرف الزاي                          |
| 1740          | سوید بن قیس            | زن وارجح<br>زن وارجح                 |
| ٧١٧           | أنس                    | زودك الله التق <i>وى</i>             |
|               |                        | • حرف السين                          |
| ٤١٧           | عتبان بن مالك          | سأفعل                                |
| ١٨٨٢          | المغيرة بن شعبة        | سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة |
| ٧٧٣           | أبو قتادة              | ساقى القوم آخرهم شُرباً              |
| ۲۸۰/۲         |                        | سباب المسلم فسوق                     |
| 1009          | عبد الله بن مسعود      | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر          |
| <b>9Y</b> Y   | این عمر                | سبحان الذي سخر لنا هذا               |
|               |                        |                                      |

| الرقم      | الراوي               | طرف المديث                               |
|------------|----------------------|------------------------------------------|
| ٧٩٨        | سهل بن الحنظلية      | سبحان الله؟ لا بأس أن يؤجر ويحمد         |
| 1:270      | عائشة                | سبحانك اللهم ربنا وبحمدك                 |
| ۸۳۳        | أبو برزة             | سبحانك اللهم وبحمدك                      |
|            | ذ                    | اسبحانك وبحمدك، وفي رواية اللهم إني أعود |
| 124.       | عائشة                | برضاك،                                   |
| 1299 1777  | أبو هريرة            | سبعة يظلهم الله في ظله                   |
| 749        |                      |                                          |
| 1847       | أبو هريرة            | سبق المفردون                             |
| 7737       | عائشة                | سبوح قدوس رب الملائكة                    |
| YTY        | ابن عباس             | سقيت النبي من زمزم                       |
| Y • T      | ربيعة بن كعب الأسلمي | سلني (أو غير ذلك)                        |
| 1 & A.A.   | العباس بن عبد المطلب | سلوا الله العافية                        |
| <b>TAA</b> | عائشة                | سلوه لأي شيء يصنع ذلك                    |
| VYA (#+&   | عمر بن أبي سلمة      | سم الله وكل بيمينك                       |
| 1          | اليراء               | سمعت النبي قرأ في العشاء بالتين والزيتون |
| 710/1      |                      | سمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط   |
| \ •-XY     | ِ<br>آنس             | سووا صفوفكم                              |
| 100        | أبو هريرة            | سليمان وصبيحان                           |
| 1 44.0     | شداد بن أوس          | سيد الاستغفار                            |
| ٧/٢/٢      | أبو هريرة            | سيروا هذا حمدان                          |
| 770        | أبو هريرة            | الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد     |
| 9.4.2      | أبو هريزة            | السفر قطعة من العذاب                     |
| 14.4       | عائشة                | السواك مطهرة للفهم                       |
| 0.4.4      | عائشة                | السلام عليكم دار قوم مؤمنين              |
| 41/Y       | أبو هريرة            | السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين          |
|            |                      |                                          |

| الرقم        | الراوي               | طرفالمديث                                  |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1.79         | أبو هريرة            | السلام عليكم دار قوم مؤمنين                |
| ٥٨٣          | بريدة                | السلام عليكم أهل الديار                    |
| o A &        | ابن عباس             | السلام عليكم يا أهل القبور                 |
| 717/F        |                      | السيد الله                                 |
|              |                      | . حرف الشين                                |
| YA • / Y     |                      | شارب الخمر كعابد وثن                       |
| *77          | أبو هريرة            | شر الطعام طعام الوليمة وفي رواية من قوله:  |
|              |                      | وبئس الطعام طعام الوليمة)                  |
| 150.         | التعمان بن مقرَّن    | شهدت رسول إذا لم يقاتل                     |
| 1808         | أبو هريرة            | الشهداء خمسة                               |
|              |                      | . حرف الصاد                                |
| 1701         | ابن عباس             | صام يوم عاشوراء                            |
| 14.          | جابر                 | صيحكم ومساكم                               |
|              | أبو جحيفة وهب بن عبد | صدق سلمان                                  |
| 189          | الله                 |                                            |
|              |                      | صلى بنا رسول الله الفجر وصعد المنبر فخطبنا |
| 1771         | عمرو بن أخطب         | حتى حضرت الظهر                             |
| 1.75         | أنس                  | صلى الناس ورقدوا                           |
| 1110         | جابر                 | صلٌّ رکعتین                                |
| 1/4413 1/010 | عمران بن حصين        | صلَّ قائماً فإن لم                         |
| 1114         | زید بن ثابت          | صلوا أيها الناس في بيوتكم                  |
| 1177         | عبد الله بن مغفل     | صلوا قبل المغرب                            |
| 111761-94    | ابن عمر              | صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر         |
| 1:1          | حذيفة                | صليت مع النبي ذات ليلة فاقتتع البقرة الخ   |
| 1178 (1.17   | اين مسعود            | صليت مع النبي ليلة                         |
|              |                      |                                            |

| الرقم       | الراوي             | <b>مارفالعديث</b><br>                       |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------|
| ١٦٣٣        | أبو هريرة          | صنفان من أهل النار لم أرهما                 |
| 177.        | عبد الله بن عمر    | صومُ ثلاثة أيام من كل شهر                   |
| 1741 472/4  | أبو هريرة          | صوموا لرؤيته                                |
| TA0/Y       |                    | صوموا يوم عاشوراء                           |
| 1124        | زيد بن أرقم        | صلاة الأوابين حين ترمض الفصال               |
| 1.7061.     | أبو هريرة          | صلاة الرجل في جماعة تزيد                    |
| 1.78        | این عمر            | صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ              |
| 1178        | این عمر            | صلاة الليل مثنى مثنى                        |
| ۲۱۳، ۲۷، ۱، | ابن مسعود          | الصلاة على وقتها                            |
| 7.47.1      |                    |                                             |
| 1129 (1.20  | أبو هريرة          | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة            |
|             |                    | • حرف الضاد                                 |
| 9.0         | عثمان بن أبي العاص | ضع يدك على الذي تألم                        |
|             |                    | . حرف الطاء                                 |
|             |                    | وطعام الاثنين كافي الثلاثة؛ وفي رواية وطعام |
| 050,004)    | أبو هريرة          | الواحد يكفي الاثنين،                        |
| 079         |                    |                                             |
| ***         | ابن عمر            | طلقها                                       |
| ٥١٣         | فضالة بن عبيد      | طوبي لمن هُدي إلى الإسلام                   |
| 1177        | جابر               | طول القنوت                                  |
|             | أبو مالك الحارث بن | الطهور شطر الإيمان                          |
| (0Y0 (Y0    | عاصم الأشعري       |                                             |
| 1217:1.71   | •                  |                                             |
|             |                    | . حرف الظاء                                 |
| 1487        |                    | الظلم ثلاثة                                 |

|            |                 | . حرف العين                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1 1 2 9    | صفية بنت حيي    | على رسلكما إنها صفية                    |
| 1 £ 1      | أبو موسى        | على كل مسلم صدقة                        |
| ٦٦٣        | ابن عمر         | على المرء المسلم السمع والطاعة          |
| 188.       | أبو هريرة       | عجب الله عز وجل في قوم يدخلون الجنة     |
| **         | صهیب بن سنان    | عجباً لأمر المؤمن                       |
| 17         | ابن عمر         | عذبت امرأة في هرة سجنتها                |
| 119        | أبو ذر          | عرضت على أعمال                          |
| ٧٤         | ابن عباس        | عُرضت على الأمم                         |
| ٨٥١        | عمران بن الحصين | عشر                                     |
| 17.5       | عائشة           | -<br>عشىر من الفطرة                     |
|            |                 | وعلموا الصبي الصلاة لسبع) وفي لفظ (مروا |
| <b>.</b>   | سبرة بن معبد    | الصبي بالصلاة)                          |
| 79./1      | ابن عباس        | علموا ويسروا<br>علموا ويسروا            |
| 944        | أبو هريرة       | عليك بتقوى الله                         |
| 1.7        | ثوبان           | عليك بكثرة السجود                       |
| 777        | أبو هريرة       | عليك السمع والطاعة                      |
| 971        | أنس             | عليكم بالدلجة                           |
| ١٢٧٨       | ابن عباس        | عمرة في رمضان تعدل حجة                  |
| <b>197</b> | أبو موسى        | عودوا المريض                            |
| 17.0:017/1 | ابن عباس        | عينان لا تمسهما النار                   |
| 1717       | ابن عباس        | العائد في هبته كالعائد في قيئه          |
| 1877       | معقل بن يسار    | العبادة في الهرج                        |
| 1770       | أبو هريرة       | العمرة إلى العمرة كفارة                 |
| 1.79       | بريدة           | العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة          |
|            |                 | 1 - 11 - 11 - 1                         |

| الرقم         | الراوي           | طرفالعديث                                 |
|---------------|------------------|-------------------------------------------|
| 177.          | قبيصة بن المخارق | العيافة والطيرة والطرق من الجبت           |
|               |                  | . حرف الغين                               |
| ٥٨            | أبو هريرة        | غزا نبي من الأنبياء                       |
| 1107          | أبو سعيد الخدري  | غسل يوم الجمعة واجب                       |
| 1708          | جابر             | غطوا الإناء واوكتوا الفاء                 |
| 14.4          | النواس بن سمعان  | غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم |
| ١٦٣٧          | جابر             | غيروا هذا واجتنبوا السواد                 |
|               |                  | . حرف الفاء                               |
| Y70/Y         | عبد الله بن عمر  | فإذا صليتم العشاء                         |
| 274/7         |                  | فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس           |
| <b>444/</b> 4 |                  | فالتمسوها في خامسة تبقى                   |
| 77.47         | ابن عباس         | فألفى ذلك أم إسماعيل                      |
| 1277          | ابن عباس         | فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب              |
| ٦٨٦/١         | عبد الله         | فأمر رسول الله فاحتفر خصب عليه ماء        |
| TA £/Y        | ابن عباس         | فإن كان العام المقبل إن شاء الله          |
| 1.40          | أبو سعيد الخدري  | فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن           |
| ۸۹۰           | ابن عمر          | فدنونا من النبي فقبلنا يده                |
| 1874          | ابن عباس         | فذلك سعي الناس بينهما                     |
| 1777          | عمرو بن العاص    | فصل ما بین صیامنا                         |
| ١٣٨٧          | أبو أمامة        | فضلُ العالم على العابد                    |
| 717           | وحشي بن حرب      | فلعلكم تفترقون                            |
| 7 2 7 / 7     | النواس بن سمعان  | فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح الكهف         |
| 441           | عبد الله بن عمرو | فهل لك من والديك أحد حي                   |
| ۱/۷۲، ۱۷۷     | سهل بن سعد       | فوالله لأن يهدي الله بك                   |
| 1779          |                  |                                           |

| الرتم         | الراوي          | طرفالعديث                                    |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ١٧٧٣          | النعمان بن بشير | فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور         |
| 1804          | أبو هريرة       | فلا تعطه مالك                                |
| TET_TET/T     | السجدة: ١٧      | فلا تعلم ما أخفى لهم من قرة أعين             |
| ۹۸، ۱۳۱۶      | جابر            | في الجنة                                     |
| 778           | ابن عمر         | ب<br>فيما استطعتم                            |
| 1107          | أبو هريرة       | فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم                |
| 1441          | سهل بن سعد      | فيها ما لا عين رأت                           |
| <b>٣٧./</b> ٢ | ابن عباس        | الفجر فجران                                  |
| 17.4          | أبو هريرة       | الفطرة خمس                                   |
|               |                 | . حرف القاف                                  |
| ۲۸            | أبو هريرة       | قاربوا وسددوا واعلموا                        |
| 1881          | أبو هريرة       | قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين         |
| 1717          | أبو هريرة       | قال الله تعالى أنا أغنى عن الشرك             |
| ٤٤.           | أبو هريرة       | قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي          |
| 0 £ 9         | أبو هريرة       | قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك   |
| \             | أبو هريرة       | قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة  |
| 1700          | أبو هريرة       | قال الله عز وجل: أحب عبادي إليّ              |
| ٦١٨           | أبو هريرة       | قال الله عز وجل: العز إزاري                  |
| 1710          | أبو هريرة       | قال الله عز وجل: كلُّ عمل ابن آدم له         |
| ۳۸۱           | معاذ            | قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي          |
|               |                 | قال الله تعالى: من أظلم ممن ذهب يخلق         |
| ١٦٨٣          | أبو هريرة       | كخلقى                                        |
| ۳۸۲           | معاذ            | -<br>قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في |
|               |                 | قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني     |
| 1444          | أنس             | ورجوتني                                      |

| الرقم       | الراوي              | طرفالمديث                                   |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1077        | جندب بن عبد الله    | قال رجل والله لا يغفران لفلان               |
| ۱۸٦٥        | أبو هريرة           | قال رجل لأتصدقن بصدقة                       |
|             | عبد الله بن عمرو بن | قد أفلح من أسلم                             |
| 710,710,770 | العاص               |                                             |
| 7.8.8       | أنس                 | قد جاءكم أهل اليمن                          |
| 144         | أبي بن كعب          | قد جمع الله لك ذلك كله                      |
| 1.00        | أبي بن كعب          | قد جمع الله لك ذلك                          |
| ۳۸/۱        | ربيعة الأسلمية      | قد حللت فأنكحي من شئت                       |
| ٤١          | خباب                | قد كان من قبلكم                             |
| A91         | عائشة               | قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي |
| 11.4        | أبو هريرة           | قرأ في ركعتي الفجر                          |
| 1887        | عبد الله بن عمرو    | قفلة كغزوة                                  |
| 1017        | سفيان بن عبد الله   | قل ربي الله ثم استقم                        |
| ٨٥          | سفيان بن عبد الله   | قل آمنت بالله ثم استقم                      |
| ١٤٨٣        | شکل بن حمید         | قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي             |
| 1 2 7 7     | علي                 | قل اللهم اهدني وسددني                       |
| 1 2 40      | أبو بكر             | قل اللهم إني ظلمت نفسي                      |
| 1 £ 1 £     | سعد بن أبي وقاص     | قل لا إله إلا الله وحده                     |
| 1072        | أسامة بن زيد        | قمت على باب الجنة                           |
| YY/1        | أبو هريرة           | <b>«قه» قال: لمه</b>                        |
| 1190        | عائشة               | قولي: اللهم إنك عفو                         |
| 747/1       |                     | قولي: السلام على أهل الديار                 |
| 1 £ • Y     | أبو حميد الساعدي    | قولوا: اللهم صلٌّ على محمد                  |
| 12.0        | كعب بن عجرة         | قولوا: اللهم صلَّ على محمد                  |
| 11.31       | أبو مسعود البدري    | قولوا: اللهم صلَّ على محمد                  |

| الرقم     | الراوي           | طرفالعديث                                    |
|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| Y11/m .   | أبو سعيد         | قوموا إلى سيدكم                              |
|           |                  | . حرف الكاف<br>* حرف الكاف                   |
| ٤٠٩       | أبو سعيد الخدري  | كيف أنعمُ وصاحب القرن قد التقم القرن         |
|           | أبي سعيد عمرو بن | (كأني أنظر إلى رسول الله وعليه عمامة)        |
| ٧٨٥       | حريث             | وفي رواية (خطب الناس وعليه عمامة)            |
| ٣٦ -      | اين مسعود        | كاني أنظر إلى رسول الله يحكي نبياً           |
| <b>77</b> | أبو هريرة        | كافل اليتيم له أو لغيره                      |
| 1777      | ابن عباس         | كان أجود الناس                               |
| YA9       | أم سلمة          | كان أحبُّ الثياب إلى رسول الله               |
| 171       | انس              | كان رسول الله أحسن الناس خلقاً               |
|           |                  | وكان إذا أخذ مضجعه نفث، وفي رواية: أن        |
| 1531      | عائشة            | النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة          |
|           |                  | بي<br>كان إذا أذن المؤذن للصبح وفي رواية كان |
| 11.0      | حفصة             | رسول الله إذا طلع صلى الفجر                  |
| 7PF; 70A  | أنس              | كان إذا تكلم بكلمة أعادها                    |
| 440/4     | أبي بكرة         | كان إذا جاءه أمر سرّ به                      |
|           | ۔<br>ای          | كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت عا    |
| AY        | أم سلمة          | الله                                         |
| .1777 .99 | عائشة            | كان إذا دخل العشر أحيا الليل                 |
| 1998      |                  |                                              |
| 977       | عبد الله بن سرجس | كان إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر            |
| 111       | عائشة            | كان إذا صلى ركعتي الفجر                      |
| ATI       | جابر بن سمرة     | كان إذا صلى الفجر تربع                       |
| ٨٨٢       | اًبي هريرة       | کان إذا عطس وضع یده                          |
| 1141 (100 | عائشة            | كان إذا فاتته الصلاة من الليل                |
|           |                  | • •                                          |

| الرقم       | الراوي             | طرفالحديث                                |
|-------------|--------------------|------------------------------------------|
| 114.        | عائشة              | كان إذا قام من الليل                     |
| 1197        | حذيفة              | كان إذا قام من الليل                     |
| 411         | كعب                | كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد           |
| 4.4.4       |                    |                                          |
| 474         | أبي قتادة          | كان إذا كان في سفر فعرَّس بليل           |
| V14         | جابر               | كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق          |
| 1114        | عائشة              | كان إذا لم يصل أربعاً                    |
| 3.4.7       | أبو سعيد الخدري    | كان أشدٌ حياءً من العذراء                |
| 141/4       | عائشة              | كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك          |
| 130         | أبو هريرة          | کان داو د لا یأکل                        |
| ۶۷./۲       | خباب بن الأرت      | كان رجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض      |
| 147.        | أبو هريرة          | كان رجل يداين الناس                      |
| 0 2 7       | أبو هريرة          | كان زكريا نجاراً                         |
| o . Y       | عائشة              | كان فراش رسول الله من أدم                |
|             |                    | كانٍ فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف |
| 1770        | امرأة من المبايعات | الذي أخذ علينا                           |
| ۲.          | أبو سعيد الخدري    | كان فيمن كان قبلكم رجل قتل               |
| 4701 8101   | أسماء بنت يزيد     | كان كم قميص رسول الله                    |
| <b>V4</b> • |                    |                                          |
| ~~          | عائشية             | كان كلام رسول الله كلاماً فصلاً          |
| 779         | عائشة              | كان ليدع العمل وهو يحب                   |
| YAI         | البراء             | كان مربوعاً ولقد رأيته                   |
| ٣.          | مهيب               | كان ملك فيمن قبلكم                       |
| 189.        | أبو الدرداء        | كان من دعاء داود                         |
| 977         | ابن عمر            | كان النبي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا  |
|             |                    |                                          |

| الرقم   | الراوي          | طرفالحديث                         |
|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 1118611 | عائشة           | كان لا يدع أربعاً                 |
| 707/4   |                 | كان لا يرد الطيب                  |
| 1177    | ابن عمر         | كان لا يصلي بعد الجمعة            |
| 4.4.7   | أنس             | كان لا يطرق أهله ليلاً            |
| 3771    | این عباس        | كان لا يفطر أيام البيض            |
| 14      | صفوان بن عسال   | كان يأمرنا إذا كنا سفراً          |
| 1777    | قتادة بن مِلحان | كان يأمرنا بصيام أيام البيض       |
| 011     | این عباس        | كان يبيت الليالي                  |
| 1707    | عائشة           | كان يتحرى صوم الاثنين             |
| 471     | جابر            | كان يتخلف في السير                |
| 1.10    | أبي سعيد الخدري | كان يتعوذ من الجان                |
| ٧٥٧     | أنس             | كان يتنفس في الشراب               |
| 1198    | عائشة           | كان يجتهد في رمضان                |
| V70     | حفصة            | كان يجعل لطعامه وشرابه            |
| ٧٢٠     | اين عمر         | كان يخرج من طريق الشجرة           |
| 1711    | عائشة           | كان يدركه الفجر وهو جنب           |
| 1221    | عائشة           | كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه |
| 444     | ابن عمر         | كان يزور قباء راكباً وماشياً      |
| 1877    | عائشة           | كان يستحب الجوامع من الدعاء       |
| 1760    | عائشة وأم سلمة  | كان يصبح جنباً                    |
| 1171    | عائشة           | كان يصلي إحدى عشرة ركعة           |
| 11.8    | عائشة           | كان يصلي ركعتين خفيفتين           |
| 1147    | عائشة           | کان یصلی صلاته باللیل             |
| 1111    | عائشة           | كان يصلي الضحى أربعاً             |
| 1110    | عائشة           | کان يصلي في بيتي                  |
|         |                 |                                   |

| الرتم             | الراوي          | <b>طرفالمديث</b>                           |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| ۱۱۱۱ مضی برقم     | عائشة           | كان يصلي فيما بين أن يفرغ                  |
| FIA               |                 |                                            |
| 1111211119        | علي             | كان يصلي قبل العصر                         |
| 717               | عائشة           | كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة           |
| 7.113             | ابن عمر         | كان يصلي من الليل                          |
| 1179              |                 |                                            |
| 1771              | ابن عمر         | كان يعتكف العشىر الأواخر                   |
| 1779              | عائشة           | كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان           |
| 177.              | أبو هريرة       | كان يعتكف في كلِّ رمضان                    |
| YY1               | عائشة           | كان يعجبه التيمن                           |
| ۲۳۲،              | أنس             | كان يفطر قبل أن يصلي                       |
| 1749              |                 | -                                          |
| 3 • 5 • 7 • 7 5 A | أنس             | كان يفعله                                  |
| 11.4              | ابن عباس        | كان يقرأ في ركعتي الفجر                    |
| ۲۰۲،              | حذيفة           | كان يقول إذا قام من الليل سبحان ربي العظيم |
| 1170              |                 |                                            |
| ٠١٤١٦، ٣٤٠        | المغيرة بن شعبة | كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا |
| 1777              |                 | الله وحده لا شريك له                       |
|                   |                 | كان يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله       |
| 4112              | عائشة           | وبحمده                                     |
| ١٨٧٧              | أبو برزة        | كان يكره النوم قبل العشاء                  |
| 7.7               | عائشة           | كان يكون في مهنة أهله                      |
| 1177              | عائشة           | كان ينام أول الليل                         |
| 1474              | أم شريك         | كان ينفخ على إبراهيم                       |
| 1477              | أبو هريرة       | كانت امرأتان معهما ابناهما                 |
|                   |                 |                                            |

| الرقم       | الراوي                 | طرفالمديث                           |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|
| 707         | أبو هريرة              | كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء    |
| 777         | عائشة                  | كانت يد رسول الله اليمني لطهوره     |
|             | أبو يحيى وقيل أبو محمد | کبر کبر                             |
| 801         | سهل بن أبي حثمة        |                                     |
| 1777        | أبو هريرة              | كتب على ابن آدم نصيبه من الزني      |
| APY         | أبو هريرة              | كخ كخ ارم بها، أما علمت             |
| 1084        | أبو هريرة              | كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع |
| 798         | عبد الله بن عمرو       | كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت    |
| YA • / Y    |                        | كفر بالله تبرؤ من نسب               |
| FAY         | عائشة                  | كفن رسول الله في ثلاثة أثواب        |
| P01,717,13V | سلمة بن الأكوع         | کل بیمینك<br>کل بیمینك              |
| 121/4 (121  | أبو هريرة              | كل أمتى معافى إلا المجاهرين         |
| 101         | أبو هريرة              | كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي     |
| 1898        | أبو هريرة              | كل أمر ذي بال                       |
| 17.17       |                        | كل بدعة ضلالة                       |
| 7713 137    | أبو هريرة              | كلُّ سلامي من الناس عليه صدقة       |
| 1077        | أبو هريرة              | كل المسلم على المسلم حرام           |
| ۱٦٨٠        | ابن عباس               | كل مصور في النار                    |
| ۲۰۸/۲ ،۱۳٤  | جابر                   | كل معروف صدقة                       |
| 1797        | فضالة بن عبيد          | كل ميت يختم على عمله                |
| ۳۸۲، ۳۸۳    | ابن عمر                | كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته       |
| ۲۰۰/۱،۲۰۳   |                        |                                     |
| 190         | طارق بن شهاب           | كلمة حق عند سلطان جاثر              |
| ١٤٠٨        | أبو هريرة              | كلمتان خفيفتان على اللسان           |
| TV • / Y    | طلق بن علي             | كلوا واشربوا ولا يغرنكم             |

| الرقم     | الراري             | طرفالمديث                                 |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|
| 7771      | أم عمارة الأنصارية | (كلي) فقالت: إني صائمة                    |
| ٥٧٤ ، ٤٧١ | ابن عمر            | كن في الدنيا كأنك غريب                    |
| 1 & A     | جابر بن سمرة       | كنت أصلي مع النيي الصلوات فكانت           |
| ٥٨١       | بريدة              | كنت نهيتكم عن زيارة القبور                |
| AYY       | جابر بن سمرة       | كنا إذًا أتينا النبيّ جلس أحدنا حيث ينتهي |
| 940       | جابر               | كنا إذا صعدنا كبرنا                       |
| AFP       | أنس                | كنا إذا نزلنا منزلًا، لا نسبح             |
| 77.       | سعد بن أبي وقاص    | كنّا مع النبي ستة نفر                     |
| V79       | ابن عمر            | كنا نأكل على عهد رسول الله                |
| T11/T     | سلمة بن الأكوع     | كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس      |
| ٨٠٤       | المقداد            | كنا نرفع للنبي نصيبه من اللبن             |
| 1178      | أنس                | كنا نصلي على عهد رسول الله ركعتين         |
| 1194      | عائشة              | كنا تعد لرسول الله سواكه                  |
| 011/1     | أم عطية            | كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا  |
| 717       | عمر بن الخطاب      | كلا إني رأيتهُ في النار                   |
| 097       | عقبة بن الحارث     | كيف وقد قيل؟!                             |
| ٣ . ٤/٣   | التوبة: ٧          | كيف يكون للمشركين عهد                     |
| ۱۷۱٤ ،۳۳۷ | عبد الله بن عمرو   | الكبائر: الإشىراك بالله                   |
| 1/753     |                    | الكتاب                                    |
| 1878      | سعید بن زید        | الكمأة من المن                            |
| 174/1 477 | شبداد بن أوس       | الكيس من دان نفسه                         |
|           |                    | . حرف اللام                               |
| 9 8       | أبو هريرة          | لأعطين هذه الراية رجلاً                   |
| 140       | سهل بن سعد الساعدي | لأعطين الراية غدأ رجلاً                   |
| 18.9      | أبو هريرة          | لأن أقول: سبحان الله                      |

| الرتم            | الراري              | طرفالحديث                                 |
|------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1704             | ابن عباس            | لئن بقيت إلى قابل                         |
| <b>ገደ</b> ለ ‹٣١٨ | أبو هريرة           | لئن كنت كما قلت                           |
| 044              | الزبير بن العوّام   | لأن يأخذ أحدكم أحبله                      |
| 1777             | أبو هريرة           | لأن يجلس أحدكم على جمرة                   |
| ٥ ٤ ،            | أبو هريرة           | لأن يحتطب أحدكم                           |
| 1.89 617.        | النعمان بن بشير     | لتسون صفوفكم أو ليخالفنّ                  |
| 144/1            |                     | لتؤدن الحقوق إلى أهلها                    |
| 7 • £            | أبو هريرة           | لتؤدن الحقوق إلى أهلها                    |
| 1 - 22 , 272     | این مسعود           | لجميع أمتي كلهم                           |
| 7/007) / 197     |                     | لست منهم                                  |
| 127/1            |                     | لعن الله زوارات القبور                    |
| 17/4             | أسماء بنت يزيد      | لمل رجلاً يقول ما يفعل بأهله              |
| ٨٤               | أنس                 | لعلك ترزق به                              |
| ۳۰۱/۱            |                     | لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا               |
| 97/1             |                     | لعن زائرات القبور<br>العن زائرات القبور   |
|                  | ابن عباس وأبو هريرة | لعن الله زوارات القبور                    |
| 97/1             | وحسان بن ثابت       |                                           |
| ۸۳۰              | حذيفة بن اليمان     | لعن من جلس وسط الحلقة                     |
| ٠٨٠/٣            |                     | لعن المتشبهين من الرجال بالنساء           |
| 1751             |                     |                                           |
| ۸٠/٣             |                     | لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد |
| ۸٠/٣             |                     | لعن الله من ذبح لغير الله                 |
| ٧٩/٣             |                     | لعن الله من لعن والديه                    |
| ٧٩/٣             |                     | لعن الله الواصلة والمستوصلة               |
| 1787             |                     |                                           |

| الرقم   | الراوي          | طرفالعديث                                    |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|
| ۲۹/۳    |                 | لعن الله آكل الربا                           |
| 1710    |                 |                                              |
| V9/T    |                 | لعن الله من غير منار الأرض                   |
| V9/T    |                 | لعن الله السارق يسرق بيضة                    |
| ١٦٣٢    | أبو هريرة       | لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة         |
| 1751    | ابن عباس        | لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء    |
| ١٦٣١    | ابن عباس        | لعن رسول الله المخنثين من الرجال             |
| 1780    | ابن مسعود       | لعن الله الواشمات والمستوشمات                |
| 1711    | ابن عمر         | لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة             |
| 1787    | أسماء           | لعن الله الواصلة والموصولة                   |
| T 2 2/Y |                 | لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء    |
|         |                 | لعن رسول الله عدو له ما اتخذ شيئاً فيه الروح |
| 17.1    | ابن عمر         | غوض                                          |
| ٨٠٢١    | ابن عباس        | لعن الله الذي وسمه                           |
| 1710    | ابن مسعود       | لعن رسول الله آكل الربا وموكله               |
| ١٢٨٨    | أنس             | لغدوة في سبيل الله                           |
| ١٨٨٨    | أبو هريرة       | لقاب قوساً في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس  |
| 1       | أبو موسى        | لقد أوتيت مزماراً                            |
| 177     | أبو هريرة       | لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة                |
| ٤٧٣     | النعمان بن بشير | لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يلتوي           |
| £90     | النعمان بن بشير | لقد رأيت نبيكم وما يجد من الأقل              |
|         |                 | لقد سألت عن عظيم وإنه ييسر على من يسره       |
| 1077    | معاذ بن جبل     | الله                                         |
| ٤٦١/٢   | أبو هريرة       | لقد ظننت يا أبا هريرة                        |
| 1070    | عائشة           | لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحرِ لمزجته      |
|         |                 |                                              |

| الرقم   | الراري            | طرفالحديث                                                   |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10.8    | أبو هريرة         | لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون                      |
| 754     | عائشة             | لقد لقيت من قومك                                            |
| 414     | أبو سعيد الخدري   | لقنوا موتاكم                                                |
| 1 6 6 . | ابن مسعود         | لقيت إبراهيم ليلة أسري بي                                   |
| 1881    | اين مسعود         | لك بها يوم القيامة سبع مئة                                  |
| •       | معن بن يزيد       | لك ما نويت يا يزيد                                          |
| 0.1     | أبو هريرة         | لكل أحد منزل في الجنة                                       |
| 1017    | أبو سعيد الخدري   | ے<br>لکل غادر لواء عند استه                                 |
| 1777    | عائشة             | لكن أفضل الجهاد حج مبرور                                    |
| 1777    | أبو هريرة         | للعبد المملوك أجران                                         |
| ١٣٦٤    | أبو موسى          | للمملوك الذي يحسن                                           |
| 10      |                   | لله أشد فرحاً بتوبة عبده                                    |
| 10      | أنس بن مالك       | لله أفرح بتوبة عبده                                         |
| 898     | جندب بن عبد الله  | لم قتلته                                                    |
| 191     | أن <i>س</i>       | '<br>لم یاکل النبی علی رفوان                                |
| ۸۳۸     | أبو هريرة         | لم يبق من النبوة إلا المبشرات                               |
| 9./1    |                   | لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة                                 |
| 404     | أبو هريرة         | لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة                                 |
| 11.1    | عائشة             | ر النبي عن شيء من النوافل<br>لم يكن النبي عن شيء من النوافل |
| 1757    | عائشة             | لم يكن النبي يصوم من شهر أكثر                               |
| ۰۰۸/۱   | سهیل بن سعد       | لما أعرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي                         |
| A\$7    | أبو هريرة         | لما خلق الله تعالى آدم                                      |
| 119     | أبو هريرة         | لما خلق الله الحلق كتب كتاباً                               |
| 1017    | أنس               | لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس                      |
| ١٣٤٧    | عن السائب بن يزيد | لما قدم النبي من غزوة تبوك                                  |

| الرقم    | الراري               | طرفالعديث                               |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|
| Y./Y     |                      | لن يدخل الجنة أحد بعمله                 |
| ۲۸۳۱     | أبو سعيد الخدري      | لن يشبع مؤمن                            |
| 1. 2.    | عمارة بن روبية       | لن يلج النار أحد صلى                    |
| 1 2 2 0  | ابن عباس             | لو أن أحدكم إذا أراد                    |
| ۲۱-۲۰/۳  | زید بن ثابت          | لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه    |
| 77"      | ابن عباس             | لو أن لابن آدم                          |
| 901      | ابن عمر              | لو أن الناس يعلمون من الوحدة            |
| ٧٩       | عمر                  | لو أنكم تتوكلون على الله                |
| 100      |                      | لو أنكم توكلون                          |
| ٤٠١      | أنس                  | لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً         |
| 12.3     | أنس                  | لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً         |
| ٤٤٧      |                      |                                         |
| 010      | فضالة بن عبيد        | لو تعلمون ما لكم عند الله               |
| 71.      | أبو هريرة            | لو دعيت إلى كراع أو دراع لأجبت          |
| 7 £ Y    | ابن عباس             | لو راجعته                               |
| 445/4    | أيو موسى             | لو علمت أنك تسمع لحبرته لك              |
| 791      | جابر                 | لو قد جاء مال البحرين                   |
| 277      | أبو هريرة            | لو كان لي مثل أحد ذهباً                 |
| ٤٧٧      | سهل بن سعد الساعدي   | لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة |
| <b>7</b> | أبو هريرة            | لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد         |
| ٣٠٩/٢    |                      | لو کنت متخذاً خلیلاً                    |
| 1197     | أبو هريرة            | لولا أن أشقُّ على أمتي                  |
| 4.8      | حباب بن الأرت        | لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت  |
| 274      | أبو أيوب خالد بن زيد | لولا أنكم تذنبون                        |
| ۰۸۹      | أنس                  | لولا أني أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها    |
|          |                      |                                         |

| الرتم    | الراوي             | طرفالعديث                              |
|----------|--------------------|----------------------------------------|
| ٧٣/١     | أبو هريرة          | لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه  |
| 1404     | عبد الله بن الحارث | لو يعلم المار بين يدي المصلي           |
| 252      | أبو هريرة          | لو يعلم المؤمن ما عند الله             |
| 1. ***   | أبو هريرة          | لو يعلم الناس ما في النداء             |
| (1.77    | أبو هريرة          | لو يعلم الناس ما في النداء             |
| ١٠٨٣     |                    |                                        |
|          |                    | ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه   |
| 1740     | أبو موسى           | بالصدقة                                |
| 10       | أبو هريرة          | ليس الشديد بالصريمة                    |
| 79./1    | أبو هريرة          | ليس الشديد بالصرعة                     |
| (20      | أبو هريرة          | ليس الشديد بالصُّرَيمة                 |
| 717      |                    |                                        |
| YY • / Y |                    | ليس الشديد بالصريمة                    |
| 200      | أبو أمامة الباهلي  | ليس شيء أحب إلى الله                   |
| 1.75     | أبو هريرة          | ليس صلاة أتقل على المنافقين            |
| **       | أنس                | لیس علی أبیك كرب                       |
| YYA/Y    | أبو قتادة          | ليس في النوم تغريط                     |
| 077      | أبو هريرة          | ليس الغني عن كثرة العرض                |
| 7 2 9    | أم كلثوم بنت عقبة  | ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس         |
| ٧٠/٣     | أم كلئوم           | ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس         |
| £AY      | عثمان بن عفان      | لیس لابن آدم حق فی سوی هذه             |
| 475      | أبو هريرة          | ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان |
| 3573     | أبو هريرة          | ليس المسكين الذي يطوف على الناس        |
| 077      |                    |                                        |
| ۲۲./۳    |                    | ليس المسكين بالطوائف                   |

| الرقم      | الراوي               | طرفالمديث                          |
|------------|----------------------|------------------------------------|
| 707/7      |                      | ليس من البر الصيام في السفر        |
| 1411       | أنس                  | ليس من بلد إلا سيطؤه الرجال        |
| ١٨٠٥       | أبو ذر               | ليس في رجل أوى لغير الله وهو يعلمه |
| 177        | ابن مسعود            | ليس من نفس تقتل ظلماً              |
|            | عمرو بن شعيب عن أبيه | ليس منا من تشبه بغيرنا             |
| 140/1      | عن جده               |                                    |
| ۸۹۲۱       | این مسعود            | ليس منا من ضرب الخدود              |
|            | عمرو بن شعيب عن أبيه | ليس منا من لم يرحم صغيرنا          |
| 700        | عن جده               |                                    |
| 1000       | عبد الله بن مسعود    | ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان      |
| (1000      | اين مسعود            | ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان      |
| 1748       |                      |                                    |
| ٣٢٢        | عبد الله بن عمرو     | ليس الواصل بالمكافئ                |
| <b>70.</b> | این مسعود            | ليليني منكم أولوا الأحلام          |
| 110.       | أبو هريرة وابن عمر   | لينهين أقوام عن ودعهم الجمعات      |
| ٧٨         | أبو سعيد الخدري      | لينبعث من كلِّ رجلين               |
| 1114       | أم شريك              | لينفرن الناس من الرجال في الجبال   |
| ٣٨/٣       | الشريد بن سويد       | لي الواحد يحل عرضه وعقوبته         |
|            |                      | ه حوف الميم                        |
| 120.       | أبو سعيد الخدري      | ما أجلسكم                          |
| 1771       | أنس بن مالك          | ما أحد يدخل الجنة                  |
| (444/4)    | أبو الدرداء          | ما أحل الله في كتابه فهو حلال      |
| £9V        | أبو هريرة            | ما أخرجكما من بيوتكما              |
| 1 \$       | أبو هريرة            | ما أذن الله لشيء                   |
| ٧٩٣        | أبو هريرة            | ما أسفل من الكعبين                 |
|            |                      |                                    |

| الر <b>ت</b> م<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الراري              | طرفالمديث                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 0.0                                                    | أنس بن مالك         | ما أصبح لآل محمد صاع                        |
| 1044                                                   | عائشة               | ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان                |
| 414                                                    | أنس بن مالك         | ما أعددت لها؟                               |
| 14.4                                                   | عبد الرحمن بن جبير  | ما اغبرت قدما عبد                           |
| 404                                                    | أنس بن مالك         | ما أكرم شاب شيخاً                           |
| 0 8 4                                                  | المقدام بن معد يكرب | ما أكل أحد طعاماً قط                        |
| 140 \$                                                 | أنس بن مالك         | ما بال أقوام يرفعون أبصارهم                 |
| 7.0                                                    | عبد الله بن عمر     | ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته            |
| ۸۷۶                                                    | أبو سعيد وأبو هريرة | ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة      |
| ۲۰۰ و ۲۰۹                                              | أبو هريرة           | ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم             |
| 001                                                    | عائشة               | ما بقى منها؟                                |
| 1 1 1 1                                                | عمران بن الحصين     | ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر          |
|                                                        | a)                  | ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موة |
| 140                                                    | عمرو بن الحارث      | ديناراً                                     |
| ۸۸۲، ۱/۲۲۰                                             | أسامة بن زيد        | ما تركت بعدي فتنة                           |
| 1408                                                   | أبو هريرة           | ما تعدون الشهداء فيكم؟                      |
| ٨٣٦                                                    | أبو هريرة           | ما جلس قوم مجلساً                           |
| ٥٧٥                                                    | عبد الله بن عمر     | ما حتى امرىء مسلم                           |
| 137                                                    | عائشة               | ما خير رسول الله بين أمرين قط               |
| 274                                                    | المستورد بن شداد    | ما الدنيا في الآخرة                         |
| ٥٨٤، ١/٥٢٧                                             | كعب بن مالك         | ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم                |
| 897                                                    | سهل بن سعد          | ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي   |
|                                                        |                     | ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم        |
| ٧٠٣                                                    | عائشة               | مستجمعاً                                    |
| Y00/T                                                  |                     | ما رآك الشيطان سالكاً فجاً                  |

| الرقم        | الراري                 | طرفالمديث                                    |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 707          | سهل بن سعد             | ما رأيك في هذا                               |
| ٣.٣          | عبد الله بن عمر وعائشة | ما زال جبريل يوصيني بالجار                   |
| ٧٣٢          | أمية بن مخشي           | ما زال الشيطان يأكل معه                      |
| 188.         | جابر بن عبد الله       | ما زالت الملائكة تظله                        |
| 1888         | جويرية بنت الحارث      | ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟          |
| ٥٤٧          | جابر                   | ما سئل رسول الله شيئاً قط                    |
| ٥٥٣          | أنس بن مالك            | ما سئل رسول الله على الإسلام شيئاً إلا أعطاه |
|              |                        | ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن   |
| 118          | عائشة                  | نزلت                                         |
| 788          | عائشة                  | ما ضرب رسول الله شيئاً قط                    |
| ۸۱           | أبو بكر                | ما ظنك يا أبا بكر باثنين                     |
| ۲۳۷          | أبو هريرة              | ما عاب رسول الله طعاماً                      |
| 10.1         | عبادة بن الصامت        | ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة            |
| *1           | كعب بن مالك            | ما فعل كعب بن مالك؟                          |
|              |                        | ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في  |
| 1177         | عائشة                  | رمضان                                        |
| ١٧٣٥         | أنس بن مالك            | ما كان الفحش في شيء إلا ثمانه                |
| ۲۲۷۱         | جابر                   | ما لك يا أم السائب تزفزفين                   |
| Y11          | عمرو بن العاص          | ما لك يا عمرو؟                               |
| 1778         | زید بن سهل             | ما لكم ولمجالس الصعدات                       |
| 077/7 6781/1 | جابر بن سمرة           | ما لي أراكم عزين؟                            |
| <b>FA3</b>   | عبد الله بن مسعود      | ما لي وللدنيا؟                               |
| 18.4         | أبو هريرة              | ما من أحد يسلم علي                           |
| 1.87         | عثمان بن عفان          | ما من امرئ تحضره صلاة                        |
| 1759         | عبد الله بن عباس       | ما من أيام العمل الصالح                      |

| الرقم        | الراوي             | الرف المديث                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٤١/٣ و ١٠٧٠ | أبو الدرداء        | ما من ثلاثة في قرية ولا بدو                         |
| 178/1        |                    | ما من رجل يتعاظم في نفسه                            |
|              |                    | ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون<br>ما من رجل |
| ٤٣٠ و ٩٣٣    | عبد الله بن عباس   | رجلأ                                                |
| 777          | أبو الدرداء        | ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن                      |
| 1718         | أبو هريرة          | ما من صاحب ذهب                                      |
| 971          | أم سلمة            | ما من عبد تصيبه مصيبة                               |
| 1898         | أبو الدرداء        | ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب                |
| 701          | معقل بن يسار       | ما من عبد يسترعيه الله رعية                         |
| 1.97         | رملة بنت أبي سفيان | ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم                |
| ۱۲۱۸ و ۱۳۳۹  | أبو سعيد الخدري    | ما من عبد يصوم يوماً                                |
| 1507         | عثمان بن عفان      | ما من عبد يقول في صباح كل يوم                       |
| 1828         | عبد الله بن عمرو   | ما من غازية أو سرية                                 |
| ۸۳۰          | أبو هريرة          | من قوم يقومون في مجلس                               |
| 777          | أنس بن مالك        | ما مسست ديباجاً ولا حريراً                          |
| ٨٩٩          | علي بن أبي طالب    | ما من مسلم يعود مسلماً غدوة                         |
| 100          | جابر               | ما من مسلم يغرس غرساً                               |
| AAY          | البراء             | ما من مسلمين يلتقيان                                |
| 1790         | أبو هريرة          | ما من مكلوم يكلم في سبيل الله                       |
| 977          | عائشة              | ما من ميت يصلي عليه أمة                             |
| 1777         | أبو موسى           | ما من ميت يموت فيقوم باكيهم                         |
| 907          | أنس بن مالك        | ما من مسلم يموت له ثلاثة                            |
| 1414         | أنس بن مالك        | ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب           |
| ١٨٥          | عبد الله بن مسعود  | ما من نبي بعثه الله                                 |
| 1777         | عائشة              | ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه                  |
|              |                    |                                                     |

| ۲۹۰ و ۶۸    | أبو هريرة           | ما من يوم يصبح العباد فيه          |
|-------------|---------------------|------------------------------------|
| 710         | المقدام بن معد يكرب | ما ملاً آدمي وعاء                  |
| ۱۳۹ و ۲۰۵   | عدي بن حاتم         | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه      |
| 9 2 0       | علي بن أبي طالب     | ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده   |
| 1.44        | عمر بن الخطاب       | ما منكم من أحد يتوضأ               |
| ۲۰۰۰ و ۲۰۲  | أبو هريرة           | ما نقصت صدقة من مال                |
| ٤٨٠         | عبد الله بن عمرو    | ما هذا؟                            |
| Y00/Y       |                     | ما هذا؟                            |
| 157         | أنس بن مالك         | ما هذا الجبل؟                      |
| 1079        | أبو هريرة           | ما هذا يا صاحب الطعام              |
| 1888        | أبو هريرة           | ما يجد الشهيد من مس القتل          |
| TAF!        | عائشة               | ما يخلف الله وعده ولا رسله         |
| ٤٩          | أبو هريرة           | ما يزال البلاء بالمؤمن             |
| ٣٧          | أبو سعيد وأبو هريرة | ما يصيب المسلم من نصب              |
| A1/1        | أبو سعيد الخدري     | ما يكن عند <i>ي</i> من خير         |
| 470         | عبد الله بن عباس    | ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا |
| 1848        | أبو موسى الأشعري    | مثل الذي يذكر ربه                  |
| 1717        | عبد الله بن عباس    | مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب  |
| ٥٦.         | أبو هريرة           | مثل البخيل والمنفق                 |
| 1 2 4 2     | أبو موسى الأشعري    | مثل البيت الذي يذكر الله فيه       |
| ۲۹۹ و ۱۰٤۳  | جابر                | مثل الصلوات الخمس كمثل نهر         |
| ١٨٧         | النعمان بن بشير     | مثل القائم في حدود الله            |
| ۱۳۷۸ و ۱۳۷۸ | أبو موسى الأشعري    | مثل ما بعثني الله به               |
| 990         | أبو موسى الأشعري    | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن        |
| 377         | النعمان بن بشير     | مثل المؤمنين في توادّهم            |
|             |                     |                                    |

| الرقم<br>            | الراوي               | الرفالمديث                                   |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| ١٦٣                  | جابر بن عبد الله     | مثلي ومثلكم كمثل رجل                         |
| 140/4                | أسماء بنت يزيد       | مرٌ بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار |
| AFA                  | أسامة بن زيد         | مرٌ على مجلس فيه أخلاط                       |
| ۸۰۵ و ۱۲۵ و<br>۲/۱۳۴ | أسماء بنت يزيد       | مرٌ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة   |
| ٧٨٢                  | عائشة                | مرحباً بابنتى                                |
| 804                  | عبد الله بن عمر      | مروا أبا بكر فليصل بالناس                    |
|                      | عمرو بن شعيب عن أبيه | مروا أولادكم بالصلاة                         |
| ٣٠١                  | عن جده               |                                              |
| 107                  | عبد الله بن عباس     | مروه فليتكلم وليستظل                         |
| ۱۱۲۱ و ۱۳۸۳          | أبو هريرة            | مطل الغني ظلم                                |
| 127.                 | كعب بن عجرة          | -<br>معقبات لا يغيب قائلهن                   |
| 777                  | عائشة                | من ابتلي من هذه البنات بشيء                  |
| 1779                 | بعض أزواج النبي      | من أتى عرافاً فسأله عن شيء                   |
| YYY/Y                |                      | من أتى عرافاً فصدقه                          |
| 94.                  | أبو هريرة            | من اتبع جنازة مسلم                           |
| 7719                 | أنس بن مالك          | من أحب أن يبسط له في رزقه                    |
| ۱۲۲ و ۲۲۵۱           | عبد الله بن عمر      | من أحب أن يزحزح عن النار                     |
| ۱/۹۸، ۱۶۰ و          | عائشة                | من أحب لقاء الله                             |
| 188                  |                      |                                              |
| 1 ~~.                | أبو هريرة            | من احتبس فرساً في سبيل الله                  |
| ١٦٩ و ١/٥٥٧          | عائشة                | من أحدث في أمرنا ما ليس منه                  |
| ۱۸۰۶ و ۱۸۰۶          |                      | من أحدث فيها أو آوى محدثاً                   |

سعید بن زید

سعد بن أبي وقاص

14.1

من أخذ شبراً من الأرض ظلماً

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم

| the same and the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أراد أن ينصح لسلطان بأمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أسبل إزاره في صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من استعاذ بالله فأعيذوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عدي بن عمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من استعملناه منكم على عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أشار إلى أخيه بحديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اين مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أصابته فاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبيد الله بن مِحْصَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من أصبح منكم آمناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أطاعني فقد أطاع الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أعتق رقبة مسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رفاعة بن رافع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من أفضل المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| این عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من اقتبس علماً من النجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو أمامة إياس بن ثعلبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من اقتطع حقَّ امرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إياس بن ثعلبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اين عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من اقتنى كلباً إلا كلب صيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معاذ بن أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من أكل طعاماً فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المغيرة بن شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابن عمر، أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من أكل من هذه الشجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم في عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أنظر معسراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أنفق زوجين في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خريم بن فاتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من أنفق نفقة في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبو بكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من أهان السلطان أهانه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن عمر عدي بن عمير ابن مسعود ابن مسعود ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عمر |

| الرقم       | الزاوي             | طرفالمديث                        |
|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 1047        | عبد الله بن عمر    | من بايمت فقل لا خلابة            |
| T19/1       |                    | من بدا جفا                       |
| 17          | أبو هريرة          | من تاب قبل أن تطلع               |
| 1011        | عيد الله بن عياس   | من تحلم بحلم لم يرد              |
| 1.07        | بريدة              | من ترك صلاة العصر                |
| ۸ • ۲       | معاذ بن أنس        | من ترك اللباس تواضعاً لله        |
| 170         | أبو هويرة          | من تصدّق بعدل تمرة               |
| 1.05        | أبو هريرة          | من تطهر في بيته                  |
| 177 - 41741 | أبو هريرة          | من تعلم علماً                    |
| 011/4       |                    | من تقرب منی شبراً                |
| 1124211     | أبو هريرة          | من توضأ فأحسن الوضوء             |
| 1.77        | عثمان بن عفان      | من توضأ فأحسن الوضوء             |
| 1.77        | عثمان بن عفان      | من توضأ هكذا                     |
| 1104        | سمرة               | من توضأ يوم الجمعة               |
| 1/555 1842  | ابن عمر            | من جر ثوبه خیلاء                 |
| ٨٠١         |                    |                                  |
| <b>ለ</b> ሞፕ | أبو هريرة          | من جلس في مجلس                   |
| 14.1.64     | زيد بن خالد الجهني | من جهز غازياً                    |
| 1011        | سمرة بن جندب       | من حدَّث عني حديث يرى أنه كذب    |
| 1117        | أم حبيبة           | من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر |
| 1771        | أبو هريرة          | من حج فلم يرفث                   |
| ٦٧          | أبو هريرة          | من حسن إسلام المرء               |
| 1.41        | أبوالدرداء         | من حفظ عشر آيات                  |
| 14.4        | بريدة              | من حلف بالأمانة فليس منا         |
| ۲۸۰/۲       |                    | من حلف بغير الله فقد أشرك        |

| الرقم      | الراوي                 | طرفالمديث                             |
|------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1711       | ابن عمر                | من حلف بغير الله فقد كفر              |
| 1717       | ابن مسعود              | من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه     |
| 1001       | ثابت بن نعمان          | من حلف على يمين بملة غير الإسلام      |
| ٧٢         | عدي بن حاتم            | من حلف على يمين ثم                    |
| 1717       | أبو هريرة              | من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها |
| 171.       | بريدة                  | من حلف فقال إني بريء من الإسلام       |
| ١٨٠٧       | أبو هريرة              | من حلف فقال في حلفه باللات والعزى     |
| 1049       | أبو هريرة              | من حمل علينا السلاح فليس منا          |
| ٤١.        | أبو هريرة              | من خاف أولج                           |
| 1177       | جابر                   | من خاف أن لا يقوم ما آخر الليل        |
| 1017       | أبو هريرة              | من خبب زوجة امرئ                      |
| ١٣٨٥       | أنس                    | من خرج في طلب العلم                   |
| 770        | ابن عمر                | من خلع بدأ من طاعة الله               |
| 1-5, 8871  | أبو هريرة              | من خير معاشر الناس رجل ممسك           |
| 1914       |                        | من دخل سوقاً من الأسواق               |
| 1/47, 371, | أبو هريرة              | من دعا إلى هدى                        |
| 1777       |                        |                                       |
| 1722       | أبو ذر                 | من دعا رجلاً بالكفر                   |
| YV/1       | أبو مسعود البدري       | من دل على خير فله أجر فاعله           |
|            | أبو مسعود عقبة بن عمرو | من دل على خير                         |
| 175        | الأنصاري               |                                       |
| AVY        | جاير                   | من ذا؟ فقلت أنا                       |
| 1.86       | أبوسعيد الحدري         | من رأى منكم                           |
| ۸٤.        | أبو هريرة              | من رآني في المنام                     |
| 117        | عيد الله بن جمفر       | من ربُّ هذا الجمل                     |

| الرقم        | الراوي           | طرفالعديث                          |
|--------------|------------------|------------------------------------|
| 1071         | أبو الدرداء      | من رد عن عرض أخيه                  |
| 14.1         | أبو سعيد الخدري  | من رضي بالله رباً                  |
| ١٣٣٧         | عمرو بن عبسة     | من رمی بسهم                        |
| 1411 (01     | سهل بن حنیف      | من سأل الله تعالى الشهادة          |
| 144.         | أبو هريرة        | من سئل عن علم فكتمه                |
| 1 £ 1 9      | أبو هريرة        | من سبح الله في دبر كل صلاة         |
| 7/570        | ابن مسعود        | من سره أن يحب الله ورسوله          |
| 1779         | أبو قتادة        | من سرَّه أن ينجيه                  |
| ١٣٨٨         | أبو الدرداء      | من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً      |
| 1017         | أبو موسى الأشعري | من سلم المسلمون من لسانه ويده      |
| 1797         | أبو هريرة        | من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد   |
| 1719         | جندب بن عبد الله | من سمع سمع الله به                 |
| TVT/T        |                  | من شرب الحمر لم تقبل له صلاة       |
| 113          | عبادة بن الصامت  | من شهد أن لا إله إلا الله          |
| 979          | أبو هريرة        | من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها     |
| 1719         | أبو هريرة        | من صام رمضان إيماناً               |
| 1702         | أبو أيوب         | من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال |
| 18.          | أبو أمامة        | من صام يوماً في سبيل الله          |
| 14./4        | أبو هريرة        | من صلى على جنازة في المسجد         |
| 1 • ٤٧ ، ١٣٢ | أبو موسى الأشعري | من صلى البردين دخل الجنة           |
| ۲۳۲، ۶۸۳،    | جندب بن سفیان    | من صلى الصبح فهو في ذمة الله       |
| 1. 89        |                  |                                    |
| 1.71         | عثمان بن عفان    | من صلى العشاء في جماعة             |
| 1897         | عبد الله بن عمرو | من صلى على صلاة                    |
| 988          | مالك بن هبيرة    | من صلى عليه ثلاثة صفوف             |

| الرقم      | الراوي              | طرفالحديث                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1 2 9 7    | أسامة بن زيد        | من صُنع إليه معروف                    |
| 17.71      | ابن عباس            | من صور صورة في الدنيا                 |
| 17.0       | عبد الله بن عمر     | من ضرب غلاماً له حداً لم يأته         |
| 1888       | أنس                 | من طلب الشهادة صادقاً                 |
| 777        | أبو هريرة           | من عاد مريضاً                         |
| 7.7        | عائشة               | من ظلم قيد شبر                        |
| 9.7        | ابن عباس            | من عاد مريضاً لم يحضره أجله           |
| £Y E/Y     |                     | من عادي لي ولياً                      |
| 777        | أنس                 | من عال جاريتين حتى تبلغا              |
| 1741       | أبو هريرة           | من عرض عليه ريحان فلا يرده            |
| ١٣٣٤       | عقبة بن عامر        | من علم الرمي ثم تركه                  |
| 1787       | عائشة               | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد    |
| 1.07.174   | أبو هريرة           | من غدا إلى المسجد                     |
| 478        | أسلم مولى رسول الله | من غسل ميتاً فكتم عليه                |
| 171.       | ابن مسعود           | من فجع هذه بولدها                     |
| 0771       | زيد بن خالد         | من فطّر صائماً كان له مثل أجره        |
| 1797       | معاذ                | من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم      |
| ۱۳۰/۳ ن۸   | أبو موسى الأشعري    | من قاتل لتكون كلمة الله               |
| 188        |                     |                                       |
| 1471       | ابن مسعود           | من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو |
| 1.8.       | سعد بن أبي وقاص     | من قال حين يسمع المؤذن                |
| 1.49       | جابر                | من قال حين يسمع النداء                |
| 1601       | أبو هريرة           | من قال حين يصبح ويمسي                 |
| 1889       | جابر                | من قال سبحان الله و بحمده             |
| 1973 1/173 | طارق أشيم           | من قال لا إله إلا الله                |

| Y•Y            | خويلد بن عمرو الخزاعي | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| ۸۰۳، ۱۳۱۶، ۲۰۷ | أبو هريرة             | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  |
| ۳۰۸            | أبو هريرة             | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره |
| 070            | <b>ٹوبان</b>          | من كفَّل لي                                 |
| 2707337773     |                       | من كذب عليَّ متعمداً                        |
| 777            | ابن عباس              | من كره من أميره شيئاً فليصبر                |
| ٤٧             | معاذ بن أنس           | من كظم غيظاً وهو قادر                       |
| 1188           | عائشة                 | من كل الليل قد أوتر رسول الله               |
| ۲۰۸            | أنس                   | من لبس الحرير في الدنيا                     |
| ١٨٧٣           | ابن عباس              | من لزم الاستغفار                            |
|                | أبو لبابة بشير بن عبد | من لم يتغن بالقرآن                          |
| ١٧             | المنذر                |                                             |
| 1711           | أبو هريرة             | من لم يدع قول الزور                         |
| ٥٣٨/٢          | أبو هريرة             | من لم يسأل الله غضب عليه                    |
| 1881           | أبو أمامة             | من لم يغز أو يجهز غازياً                    |
| T11/1          |                       | من مات في سبيل الله                         |
| 1/2812 4011    | عائشة                 | من مات وعليه صيام                           |
| 1881           | أبو هريرة             | من مات ولم يغز                              |
| ٤١٤            | جابر                  | من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة        |
| 777            | أبو موسى              | من مرٌ في شيء من ما وجدنا                   |
| 1117 (108      | عمر بن الخطاب         | من نام عن حزبه من الليل                     |
| 777/           | عائشة                 | من نذر أن يطيع الله فليطعه                  |
| 9.8.4          | خولة بنت حكيم         | من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ                  |
| 0./4           | ابن مسعود             | من نسي أن يذكر الله                         |
| 720            | أبو هريرة             | من نفَّسَ عن مؤمن كربة                      |

| ۱٦٦٠،١٧١/٣    | المغيرة بن شعبة  | من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة |
|---------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1097          | حدرد بن أبي حدرد | من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه              |
| 3 5 % , 5 7 % | أم هانيء         | من هذه؟ فقلت: أنا أم هانيء                |
| ٨٧٥           | أبو ذر           | من هذا؟ فقلت: أبا ذر                      |
| 1 8 7         | عائشة            | من هذه؟ مه عليكم بما تطيقون               |
| YYA/Y         | أنس              | من وعده الله على عمل ثواباً               |
| 1019          | أبو هريرة        | من وقاه الله شر ما بين                    |
| ۸۰۲           | أبو مريم الأزدي  | من ولاَّه الله شيئاً                      |
| ۵۲۲، ۳۶۸      | أبو هريرة        | من لا يرحم لا يُرحم                       |
| 777           | جرير بن عبد الله | من لا يرحم الناس                          |
| 91            | أنس              | من یاُخذ منی هذا                          |
| ۸۳۸           | جرير بن عبد الله | -<br>من يحرم الرفق                        |
| ۲۹۲/۱،۳۹      | أبو هريرة        | من يرد الله به خيراً                      |
| 1777          | معاوية           | من يرد الله به خيراً                      |
| 1017          | سهل بن سعد       | من يضمن لي ما بين لحييه                   |
| ०२१           | أبو هريرة        | من يضيف هذه الليلة                        |
| 771/1         | أبو قتادة        | منكم أحد أمره أن يحمل                     |
| <b>٣</b> 99   | سمرة بن جندب     | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه             |
| ٤٦٨/٢         |                  | منهومان لا يشبعان                         |
| 1/125         | عائشة            | مهلاً يا عائشة                            |
| 1789:098      | أبو سعيد الخدري  | مؤمن مجاهد بنفسه وماله                    |
| 1019          | أسماء            | المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور         |
| 14.1          | على بن أبي طالب  | المدينة حرم ما بين عير إلى ثور            |
| <b>77</b>     | أبو موسى الأشعري | المرء مع من أحب                           |
| ٣٧٠           | این مسعود        | المرء مع من أحب                           |
|               | -                | -                                         |

| الرقم        | الراوي           | طرفالحديث                           |
|--------------|------------------|-------------------------------------|
| YYY/Y        | أبو هريرة        | المراء في القرآن كفر                |
| 1.7/2.1071   | أبو هريرة        | المتسابان ما قالا فعل               |
| 722,337      | ابن عمر          | المسلم أخو المسلم                   |
| 772          | أبو هريرة        | المسلم أخو المسلم لا يخونه          |
| £YY          | البراء بن عازب   | المسلم إذا سئل في القبر             |
| 117,0501     | عبد الله بن عمرو | المسلم من سلم المسلمون              |
| 1.45         | معاوية           | المؤذنون أطول الناس أعناقأ          |
| 144.         | عقبة بن عامر     | المؤمن أخبر المؤمن                  |
| 700/1        | ابن عمر          | المؤمن الذي يخالط الناس             |
| ١            | أبو هريرة        | المؤمن القوي خير وأحب               |
| ***          | أيو موسى         | المؤمن للمؤمن كالبنيان              |
| 1.78         | أبو هريرة        | الملائكة تصلي على أحدكم             |
| 1707         | عمر بن الخطاب    | الميت يعذب في قبره بما نيح عليه     |
|              |                  | . حرف النون                         |
| £40/1        |                  | نحن معاشر الأنبياء لا نورث          |
| ٤٦١/١        |                  | نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السراء |
| £71/Y .      |                  | نضر الله عبداً سمع مقالتي           |
| 1844         | این مسعود        | نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً       |
| <b>TY1/Y</b> | أمامة            | ونعم، لمن قال أشربها يا رسول الله   |
| 1779         | ابن عباس         | ونعم، قاله لمن قالت أفأحج عنه       |
| 1771         | عائشة            | ونعم، فقلت: من أي الشهر كان يصوم    |
| 4.4          | أبو سعيد الخدري  | ونعمه قال بسم الله أرقيك            |
| 777          | عائشة            | ونعم؛ قالوا: لكنا والله ما نقبل     |
| 444          | عائشة            | هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال ونعم، |
| ٩٦٧          | سهل بن سعد       | ونعمه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم |

| ٧٣٧        | جابر                     | ونعم) الأدم الحل                     |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1717,717   | أبو قتادة الحارث بن ربعي | ونعمه إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر |
| 1177       | این عمر                  | نعمَ الرجل عبد الله                  |
| 440        | أسماء بنت أبي بكر        | نعم صلی اُمك                         |
| ٣٤٣        | مالك بن ربيعة            | نعم الصلاة عليهما                    |
| 791        | أم سلمة                  | نعم لك أجر ما أنفقت عليهم            |
| 97         | ابن عباس                 | ،<br>نعمتان مغبون فیهما کثیر         |
| 984        | أبو هريرة                | نفسُ المؤمن معلقةً بدينه             |
| 1371       | علي بن أبي طالب          | نهى أن تحلق المرأة رأسها             |
| 17.7       | أنس                      | ۔<br>نهی أن تصبر البهائم             |
| 1777       | جابر                     | نهى أن يبال في الماء الآكد           |
| 1770       | أنس بن مالك              | نهي أن يبيع حاضر لباد                |
| 1777       | أبو هريرة                | نهي أن يبيع حاضر لباد                |
| 1991       | أنس                      | نهى أن يتزعفر الرجل                  |
| 1441       | جابر                     | نهي أن يتعاطى السيف مسلولاً          |
| Y09        | أبو قتادة                | نهي أن يتنفس في الإناء               |
| 777        | ابن عباس                 | نهي أن يُتنفس في الإناء              |
| 777        | جابر                     | نهى أن يجصص القبر                    |
| 1798       | ابن عمر                  | نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو   |
| <b>YY1</b> | أنس                      | نهي أن يشرب الرجل قائماً             |
| ٧٦٣        | أبو هريرة                | نهى أن يشرب من في السقاء             |
| 1071       | جابر                     | نهي أن ينتعل الرجل قائماً            |
| 777        | أبي سعيد الخدري          | نهي عن اختناث الأسقية                |
| 1778       | أبي مسعود البدري         | نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي          |
| ٧١٢        | أبي المليح عن أبيه       | نهي عن جلود السباع                   |
|            |                          |                                      |

| الرقم      | الراوي               | طرفالحديث                          |
|------------|----------------------|------------------------------------|
| 1797       | ابن عمر              | نهى عن الجلالة في الإبل            |
| 14.0       | معاذ بن أنس          | نهي عن الحيوة يوم الجمعة           |
| 177        | عبد الله بن مغفل     | نهي عن الخذف                       |
| 1404       | أبو هريرة            | نهي عن الحفر في الصلاة             |
|            | عمرو بن شعيب عن أبيه | نهي عن الشراء والبيع في المسجد     |
| 1799       | عن جده               |                                    |
| 1771       | جابر                 | نهي عن صوم يوم الجمعة              |
| ۸۰۲۱       | ابن عباس             | نهي عن الضرب في الوجه              |
| ١٦٣٨       | ابن عمر              | نهى عن القزع                       |
| AY/Y       |                      | نهي عن المياثر الحمر               |
| 1011       | عبد الله بن عمر      | نهي عن النجش                       |
| 1078       | أبو هريرة وعائشة     | نهي النبي عن الوصال                |
| ۸۰۹        | حذيفة                | نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة |
| 9371       | أم عطية              | نهينا عن اتباع الجنائز             |
| ١٦٦٤       | أبو مالك الأشعري     | النائحة إذا لم تثب                 |
| <b>TV1</b> | أبو هريرة            | الناس معادن كمعادن الذهب والفضة    |
|            |                      | <ul> <li>حرف الهاء</li> </ul>      |
| ٥٧٦        | أنس                  | هذا الإنسان وهذا أجله              |
| ٥٧٧        | ابن مسعود            | هذا الإنسان وهذا أجله محيطاً به    |
| ٨٥٢        | عائشة                | هذا جبريلُ يقرأ عليك السلام        |
| ٨٨١        | أنس                  | هذا حمد الله                       |
| ١٨٥،       | العياس               | هذا حين حمي الوطيس                 |
| 973 779    | أسامة                | هذه رحمة جعلها الله                |
| ١٧٣١       | زيد بن خالد          | هل تدرون ماذا قال ربكم             |
| 1.77       | أبو هريرة            | هل تسمع النداء بالصلاة             |
|            |                      |                                    |

| الرقم        | الراوي                     | طرفالحديث                             |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 720 (77/)    | أبو هريرة                  | واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ     |
| 17.7         | ابن عباس                   | والله لا أسمه إلا أقصى شيء في الوجه   |
| ۳.0          | أبو هريرة                  | والله لا يؤمن                         |
| £ £ A/Y      |                            | وإن جلد ظهرك                          |
| 797 67       | سعد بن أبي وقاص            | وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله |
| 90.          | أنس                        | (وجبت) ثم مرّوا بأخرى                 |
| 1 - 97       | أبو هريرة                  | وسطوا الإمام                          |
| ٥١، ٢٥٤، ٢٠٧ | العرباض بن سارية ٧         | وعظنا                                 |
| ۱/۱۳۲۶       |                            | وكان أحبُّ الدين إليه ما داوم صاحبه   |
| 1 2 7        |                            |                                       |
| 7986177      | أبو هريرة                  | والكلمة الطيبة صدقة                   |
|              | عبد الرحمن بن              | ولك                                   |
| 1127         | سر جس                      |                                       |
| 1.77 (1.77   | أبو هريرة                  | ولو يعلمون ما في العتمة               |
| 1.44         | أبو هريرة                  | وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله    |
| ٥٧٣          | أبو هريرة                  | وما ذاك فقالوا: يصلون كما نصلي        |
| 101          | حنظلة بن الربيع            | وما ذاك والذي نفسي بيده لو تدومون     |
| 1711         | مجيبة الباهلية عن أبيها أو | وومن أنت؟، قال: أنا الباهليُّ         |
|              | عمها                       |                                       |
| 1771 (150    | أبو هريرة                  | ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً        |
| YA • / Y     |                            | ومن قال مطرنا بنوء الكواكب            |
| 97/4         | الحجرات: ۱۲                | ولا تجسسوا                            |
| 1749         | أبو بكرة                   | ويحك قطعت عنق صاحبك                   |
| 1/573        | عبادة بن الصامت            | ويعرف لعالمنا                         |
| ٣٣٤          | أبو الدرداء                | الوالد أوسط أبواب الجنة               |

|             |                      | * حرف اللام ألف                           |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ٨٨٨         | أنس                  | ﴿لا﴾ قال: أفيلتزمه ويقبُّله؟              |
|             | أبو جحيفة وهب بن عبد | لاآكل متكثأ                               |
| 717         | الله                 |                                           |
| 174/        | عائشة                | لا إله إلا الله إن للموت سكرات            |
| 10.7        | ابن عباس             | لا إله إلا الله العظيم الحليم             |
| 1817        | المغيرة بن شعبة      | لا إله إلا الله وحده                      |
| 1 £ 1 Y     | عبد الله بن الزبير   | لا إله إلا الله وحده                      |
| 977         | ابن عمر              | لا إله إلا الله وحده لا شريك له           |
| 119         | زينب بنت جحش         | لا إله إلا الله ويل للعرب                 |
| 9.4         | ابن عباس             | لا يأس طهور                               |
| 3751        | جابر                 | لا تأكلوا بالشمال                         |
| 1757        | ابن مسعود            | لا تباشر المرأة المرأة                    |
| 91/4010     | <b>أنس</b>           | لاتباغضوا ولاتحاسدوا                      |
| ۲۲۸         | أبو هريرة            | لا تبدؤوا اليهود                          |
| 178.        | عبد الله بن جعفر     | لا تبكوا على أخي بعد اليوم                |
| £79         | این مسعود            | لاتتخذوا الضيعة                           |
| 1707        | ابن عمر              | لا تتركوا النار في بيوتكم                 |
| 1777        | ابن عباس             | لا تتلقوا الركبان                         |
| 1777        | ابن عمر              | لا تتلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى الأسواق |
| 1701 :07    | أبو هريرة            | لا تتمنوا لقاء العدو                      |
| 18.1        | أبو هريرة            | لا تجعلوا قبري عيداً                      |
| 740         | أبو هريرة            | لاتحاسدوا ولاتناجشوا ولاتباغضوا           |
| 171,005,788 | أبو ذر               | لا تحقرن من المعروف شيئاً                 |
| 1 - 9 -     | البراء بن عازب       | لا تختلفوا فتختلف قلوبكم                  |
|             |                      |                                           |

| الرقم         | الراوي             | طرفالحديث                      |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| ١٧٠٨          | عبد الرحمن بن سمرة | لا تحلفوا بالطواغي             |
| 177.          | أبو هريرة          | لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام     |
| ١٦٨٤          | أبو طلحة           | لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب |
| ٨٤٨           | أبو هريرة          | لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا     |
| 900           | اين عمر            | لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين   |
| ٧٩٤١، ٢/٧٨٥،  | جابر               | لا تدعوا على أنفسكم            |
| ۵۸۸ ،۵۵۳      |                    |                                |
| 7777          | أبو هريرة          | لا ترغبوا عن آبائكم            |
| A11           | معاوية             | لا تركبوا الخز ولا النمار      |
| <b>TYT/</b> Y | سهل بن سعد         | لا تزال أمتي على سنتي          |
| ٥٣٠           | اين عمر            | لا تزال المسألة بأحدكم         |
| 701/1         | زينب بنت أبي سلمة  | لا تزكوا أنفسكم                |
| ٤٠٧           | أبو برزة الأسلمي   | لا تزول قدما عبد حتى يُسأل     |
| 1078          | عائشة              | لا تسبوا الأموات               |
| 174.          | زيد بن خالد        | لا تسبوا الديك                 |
| 1777          | أبي بن كعب         | لا تسبوا الريح                 |
| 1771          | جابر               | لا تسبى الحمى                  |
| 1791          | أبو هريرة          | لا تستطيعونه                   |
| 140/4         | جابر بن عبد الله   | لا تسلموا تسليم اليهود         |
| 178.          | أبو هريرة          | لا تسموا العنب الكرم           |
| 1717          | عمر بن الخطاب      | لا تشتره ولا تعد في صدقتك      |
| ٧٥٨           | ابن عباس           | لا تشربوا واحدأ كشرب البعير    |
| 777           | أبو سعيد الخدري    | لا تصاحب إلا مؤمناً            |
| 1001          | فضلة بن عبيد       | لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة     |
| 179.          | أبو هريرة          | لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب |

| الرقم         | الراري              | طرفالحديث                                  |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1770          | این عباس            | لا تصوموا قبل رمضان                        |
| / Y o Y       | ابن الحصين          | لا تصلوا إلى القبور                        |
| 740/4         | الصماء بنت بسر      | لا تصوموا يوم السبت                        |
| 474           | إياس بن عبد الله    | لا تضربوا إماء الله                        |
| 1044          | واثلة بن الأسقع     | لا تظهر الشماتة لأخيك                      |
| ገ۳ዓ ‹ ٤ አ     | أبو هريرة           | لا تغضب                                    |
| 1797          | أبو هريرة           | لا تفعل فإن مقام أحدكم                     |
| V701,1801     | أنس                 | لا تقاطعوا ولا تدابروا                     |
| <b>٣</b> 17/1 |                     | لا تقتل نفس ظلماً                          |
| 444           | المقداد بن الأسود   | ولا تقتله؛ فقلت: يا رسول الله              |
| <b>47 5/4</b> | أبو هريرة           | لا تقدموا رمضان بصوم                       |
| 1079,610      | عتبان بن مالك       | لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله |
| 79Y, 99Y, 70X | أبو جُرِيٌّ بن سليم | لا تقل عليك السلام                         |
| 411/1         |                     | لا تقولوا رمضان                            |
| 1451          | وائل بن حجر         | لا تقولوا الكرم                            |
| 1770          | بريدة               | لا تقولوا للمنافق سيد                      |
| 1750          | حذيفة               | لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان            |
| 1077          | أبو هريرة           | لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان       |
|               |                     | لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل      |
| 1877          | أبو هريرة           | ذهب                                        |
| 184.          | أبو هريرة           | لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود   |
| 1011          | عبد الله بن عمر     | لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله             |
| 1887          | سلمان               | لا تكن أول من يدخل السوق                   |
| ٨٠٤           | عمر بن الخطاب       | لا تلبسوا الحرير                           |
| ۷۷۷، ۶۴۷      | حذيفة               | لاتلبسوا الحرير ولا الديباج                |
|               |                     |                                            |

| الرقم         | الراوي               | طرفالحديث                          |
|---------------|----------------------|------------------------------------|
| ٥٢٨           | أبو سفيان صخر بن حرب | لا تلحفوا في المسألة               |
| (104, (440    | أبو هريرة            | لا تناقبوا                         |
| 101.          |                      |                                    |
|               | عمرو بن شعيب عن أبيه | لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم    |
| 1787          | عن جده               |                                    |
| ۷۱٤ ،۲۷۸ ،۳۷۲ | عمر                  | لا تنسنا يا أخي من دعائك           |
| YAY           | معاذ بن جبل          | لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا      |
| 009           | أسماء بنت أبي بكر    | لا توكي فيوكى عليك                 |
| 1001          | سمرة بن جندب         | لا تلاعنوا بلعنة الله              |
| ٦             | سعد بن أبي وقاص      | ولاً، الثلث والثلث كثير            |
| (04) (055     | اين مسعود            | لا حد إلا في اثنين                 |
| ١٣٧٧          |                      |                                    |
| (99V (OVY     | ابن عمر              | لا حد إلا في اثنين                 |
| 0 EV/1        |                      |                                    |
| ۹./٣          |                      | لا حد إلا في اثنين                 |
| 777/4         | علي                  | لا رضاع بعد فصال                   |
| 777/4         | جابر                 | لا رضاع بعد فصال                   |
| 127/4         | مخمر بن معاوية       | لا شؤم، وقد يكون الثمن في ثلاثة    |
| 1740          | عائشة                | لا صلاة بحضرة طعام                 |
| 777/4         | علي                  | لا طلاق إلا من بعد نكاح            |
| 1770          | ابن عمر              | لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم     |
| 3771          | أنس                  | لاعدوي ولاطيرة ويعجبني الفال الحسن |
| ٧٠٤           | سعيد بن الحارث       | لا قد كنا زمن النبي لا نجد         |
| ٣             | عائشة                | لا هجرة بعد الفتح                  |
| 044/4         | عبد الله بن هشام     | لا والذي نفسي بيده حتى أكون        |
|               |                      |                                    |

ال اهم

القم

ط ف المديث

| الريم       | الراوي               | عرب العايب                                   |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 1794        | بريدة                | لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له        |
| ١٦٣٥        | ابن عمر              | لا يأكلن أحدكم بشماله                        |
| 1 7 7 9     | ابن عمر              | لا يبع بعضكم على بيع بعض                     |
| 097         | عطية بن عروة السعدي  | لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين             |
| 1089        | عبد الله بن مسعود    | لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً         |
| 1771        | أبو هريرة            | لا يتقدمن أحدكم رمضان                        |
| ١٨٠٠        | علي                  | لا يتم بعد احتلام                            |
| ۱/۸۹، د۸ه   | أبو هريرة            | لا يتمنى أحدكم الموت                         |
| • 3 > 7 & • | أنس                  | لا يتمنين أحدكم الموت                        |
| 212         | أبو هريرة            | لا يجزي ولد والدأ                            |
| ١٨٠٣        | أبو هريرة            | لا ترغبوا عن آبائكم                          |
| ۳۸۰         | البراء بن عازب       | لا يحبهم إلا مؤمن                            |
| 7.4.7       | أبو هريرة            | لا يحلُّ لامرأة أن تصوم                      |
| 9.8.9       | أبو هريرة            | لا يحل لامرأة تؤمن بالله                     |
|             | أم حبيبة وزينب بنت   | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد |
| 1771        | جحش                  | علی میت                                      |
|             | عمرو بن شعيب عن أبيه | لا يحل لرجل أن يفرق                          |
| P7A         | عن جده               |                                              |
| ۱۷۰۰،۲۸۲    | أبو هريرة            | لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد            |
| 1097        | أبو أيوب             | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث           |
| 1090        | أبو هريرة            | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث           |
| 1097        | أبو هريرة            | لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث         |
| 99.         | ابن عباس             | لا يخلون رجل بامرأة                          |
| 1779        | ابن عباس             | لا يخلون أحدكم بامرأة                        |
| ٣٣٩         | جبير بن مطعم         | لا يدخل الجنة قاطع                           |
|             |                      |                                              |

الراوي

طرفالحديث

الرقم

| 115, 7/731,                  | اين مسعود         | لا يدخل الجنة من كان في قلبه        |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1040                         |                   | -                                   |
| 1041                         | حذيفة بن اليمان   | لا يدخل الجنة نمام                  |
| 107.                         | <b>أبو ذ</b> ر    | لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر   |
| 1.71                         | أبو هريرة         | لا يزال أحدكم في صلاة               |
| 117/1                        | أبو عنبة الخولاني | لا يزال الله يغرس                   |
| TVT/Y                        | أبو هريرة         | لا يزال الدين ظاهراً                |
| 77.                          | سلمة بن الأكوع    | لا يزال الرجل يذهب بنفسه            |
| ١٤٣٨                         | عبد الله بن بسر   | لا يزال لسانك رطباً                 |
| £ £ \(\mathbf{T} \setminus 1 |                   | لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله |
| 1777                         | سهل پڻ سعد        | لا يزال الناس بخير                  |
| 004 (001/4                   | أبو هريرة         | لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع      |
| 1777                         | جابر              | لا يسأل بوجه الله إلا الجنة         |
| ٨٢                           | عمر               | لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته        |
| Y £ .                        | أبو هريرة         | لا يستر عبد عبداً في الدنيا         |
| 14/4                         | أبو سعيد الخدري   | لا يستقيم إبمان عبد حتى يستقيم قلبه |
| ١٧٨٣                         | أبو هريرة         | لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح       |
| <b>YYY</b>                   | أبو هريرة         | لا يشربن أحد منكم قائماً            |
| 1771                         | أبو هريرة         | لا يصومن أحدكم يوم الجمعة           |
| 1108 6878                    | سلمان الفارسي     | لا يغتسل رجل يوم الجمعة             |
| TV./Y                        | سمرة              | لا يغرنكم أذان بلال                 |
| Y V 0                        | أبو هريرة         | لا يفرك مؤمن مؤمنة                  |
| <b>٣</b> ٦٦/١                | أبو بكرة          | لا يفلح قوم أولو أمرهم امرأة        |
| ۲./۱                         | علي               | لا يقتل مسلم بكافر                  |
| 1710                         | أنس               | لا يقد من أحد منكم إلى شيء          |
|                              |                   | <del>-</del> ,                      |

| الرقم     | الراوي                  | طرفالحديث                              |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1 £ £ Å   | أبو هريرة وأبو سعيد     | لا يقعد قوم يذكرون الله                |
| 1727      | أبو هريرة               | لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت    |
| 1 7 4 4   | عائشة                   | لا يقولن أحدكم خبثت نفسي               |
| ۸۲۰       | اب <i>ن ع</i> مر        | لا يقيمنُّ أحدكم رجلاً                 |
| 1008      | ابو الدرداء             | لا يكون اللعانون شفعاء                 |
| 14.5 (557 | أبو هريرة               | لا يلجُ النار رجل بكي                  |
| ١٨٣٤      | أبو هريرة               | لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين       |
| 1729      | أبو هريرة               | لا يمش أحدكم في نعل واحد               |
| ۳۰۷       | أبو هريرة               | لا يمنع جار جاره                       |
| 904       | أبو هريرة               | لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة         |
| 111       | جابر                    | لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله |
| 1007      | أبو هريرة               | لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً          |
| 717° X    | أبو هريرة               | لا ينظر الله يوم القيامة               |
| 1777      | أبو سعيد                | لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل           |
| 079/7     | عثمان                   | لا ينكح المحرم                         |
| 777 ، 177 | <b>ا</b> ُنس            | لا يؤمن أحدكم حتى                      |
| ٥٧٧/٢     | أنس                     | لا يؤمن أحدكم حتى أكون                 |
|           |                         | * حرف الياء                            |
| ۳۷۲       | عمر                     | يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن |
| ١٨٨٠      | جابر                    | يأكل أهل الجنة فيها ويشربون            |
| 177, 103  | سعد بن أبي وقاص         | يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم             |
| 177       | أبو هُبيرة عائذ بن عمرو | يا أبا بكر لعلك أغضبتهم                |
| १२०       | أبو ذر                  | يا أبا ذر قلت لبيك                     |
| ٣٠٤       | أبو ذر                  | يا أبا ذر إذا طبخت مرقة                |
| 777       | أبو ذر                  | يا أبا ذر إنك ضعيف                     |
|           |                         |                                        |

| الرقم    | الراوي                 | طرف الحديث                               |
|----------|------------------------|------------------------------------------|
| 770      | أبو ذر                 | يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً                |
| 1.19     | أبي بن كعب             | يا أبا المنذر أتدري أي آية               |
| T1 E/T   | أبو هريرة              | يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض |
| 1.7.     | أبو هريرة              | يا أبا هريرة ما فعل أسيرُك البارحة       |
| 007 (0). | أبو أمامة              | يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل             |
| 977      | أنس                    | يا ابن عوف إنها رحمة                     |
| ۰۰۸      | ابن عمر                | يا أخا الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة      |
| 9.88     | ابن عمر                | يا أرض ربي وربك الله                     |
| 797      | أسامة بن زيد           | يا أسامة أقتلته بعد ما قال               |
| 1719     | أنس                    | يا أم حارثة إنها جنان في الجنة           |
| 171      | جرير بن عبد الله       | يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم      |
| ٥٨.      | أبي بن كعب             | يا أيها الناس اذكروا الله                |
| 9 7 9    | أبو موسى الأشعري       | يا أيها الناس اربعوا                     |
| A & 9.   | عبد الله بن سلام       | يا أيها الناس أفشىوا السلام              |
|          | أبو مسعود عقبة بن عمرو | يا أيها الناس: إنَّ منكم منفرين          |
| 7 2 9    | البدري                 |                                          |
| 170      | ابن عباس               | يا أيها الناس إنكم محشورون               |
| 144/4    | محمود بن لبيد          | يا أيها الناس إياكم وشرك السراء          |
| 1 8      | الأغر بن يسار          | يا أيها الناس توبوا إلى الله             |
| 1777     | أبو هريرة              | يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج     |
| 04       | عبد الله بن أبي أوفى   | يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو       |
| ١٢٨      | أنس                    | يا بني إذا دخلت على أهلك                 |
| <b>T</b> | أبو هريرة              | يا بني عبد شمس                           |
| 1187     | أبو هريرة              | یا بلال حدثنی بأرجی عمل                  |
| 370      | حکیم بن حزام           | يا حكيم إن هذا المال خضر حلو             |

| ١٦٧٩،٦٥٠      | عائشة                | با عائشة: أشد الناس عذاباً             |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|
| 375           | عبد الرحمن بن سمرة   | يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة |
| ۸۰۰           | ابن عمر              | يا عبد الله ارفع إزارك                 |
| 301, 795,     | عبد الله بن عمرو بن  | يا عبد الله لا تكن مثل فلان            |
| 1178          | العاص                |                                        |
| 111           | أبو ذر               | يا عبادي إني حرمت الظلم                |
| ٧/٧٦٥         | ابن عباس             | ياعم أكثر الدعاء بالعافية              |
| 777/1 (77     | ابن عباس             | يا غلام إني أعلمك كلمات                |
| <b>799</b>    | عمر بن أبي سلمة      | يا غلام سم الله تعالى                  |
| ٨٠            | البراء بن عازب       | يا فلان إذا أويت إلى فراشك             |
| V £ + ( Y 9 9 | عمر بن أبي سلمة      | يا غلام سم الله تعالى                  |
| 1747          | عبد الله بن أبي أوفي | يا فلان انزل فاجدع لنا                 |
| 194/1         | أنس بن معاذ          | يا معاذ! فقلت: لبيك                    |
| ٤١٥           | أنس                  | يا معاذ! قال: لبيك                     |
| 277           | معاذ بن جبل          | يا معاذ! هل تدري ما حق الله            |
| 1477, 7731    | معاذ                 | يا معاذ والله إني لأحبك                |
| ۹٧.           | جابر                 | يا معشر المهاجرين والأنصار             |
| PVA           | ابن عمر              | يا معشر النساء تصدقن                   |
| 1 2 4 9       | أم سلمة              | يا مقلب القلوب ثبت قلبي                |
| 4.0 (178      | أبو هريرة            | يا نساء المسلمات لا تحقرن              |
| 117           | جابر                 | يبعث كلَّ عبد على ما مات عليه          |
| 711127/571    | أنس                  | يتبع الدجال من يهود أصبهان             |
| ١٠٤           | أنس                  | يتبع الميت ثلاثة                       |
| ١٨٢٣          | أبو هريرة            | يتركون المدينة على خير ماكانت          |
| 1.0.          | أبو هريرة            | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل            |
|               |                      | •                                      |

| الرقم         | الراوي             | طرفالمديث                               |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 7.1           | حذيفة وأبو هريرة   | يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم      |
| ٤١١           | عائشة              | يحشىر الناس يوم القيامة حفاة            |
| 141.          | عبد الله بن عمرو   | يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين        |
| ١٨١٥          | أبو سعيد الخدري    | يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين |
| YY            | أبو هريرة          | يدخل الجنة أقوام                        |
| ٤٨٧           | أبو هريرة          | يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء         |
| ٤٣٣           | ابن عمر            | يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه         |
| ١٨٢٨          | مروان الأسلمي      | يذهب الصالحون الأول فالأول              |
| 1899,007/7    |                    | يستجاب لأحدكم ما لم يعجل                |
| ٨٥٧           | أبو هريرة          | يسلم الراكب على الماشي                  |
| ٦٣٧           | أنس                | يسروا ولا تعسروا                        |
| ۸۱۱۶۰،۱۱۸     | <b>أ</b> بو ذر     | يصبح على كلَّ سُلامي                    |
| ۲۰۰/۱،۱٤٣٢    |                    |                                         |
| ١٨٣٨          | أبو هريرة          | يصلون لكم فإن أصابوا                    |
| 7 £           | أبو هريرة          | يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين       |
| ٤٠٣           | أبو هريرة          | يعرقُ الناس يوم القيامة                 |
| 1170          | أبو هريرة          | يعقد الشيطان على قافية                  |
| 191           | ابن عباس           | يعمد أحدكم إلى جمرة                     |
| ۲ .           | عائشة              | يغزو جيش الكعبة                         |
| 1717 4717     | عبد الله بن عمرو   | يغفر الله للشهيد                        |
| 1 • • 1       | عبد الله بن عمرو   | يقال لصاحب القرآن                       |
| ٤٨٣           | عبد الله بن الشخير | يقول ابن آدم مالي مالي                  |
| 1270 (22.     | أبو هريرة          | يقول الله تعالي: أنا عند طن عبدي بي     |
| <b>***</b> /1 |                    | يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك         |
| ٤١٣           | أبو ذر             | يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة        |



## فهرس الآثار



## فهرس الآثار

## \* حرف الألف

| 177/4        | عبد الله بن عمر        | أتدري ما يريدون هؤلاء؛ يريدون أن يجعلوا      |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
|              |                        | ظهورنا                                       |
| 44.14        | أبو سلمة بن عبد الرحمن | اجتمع ناس من أصحاب رسول الله                 |
| ۱۳٤/۳ و ۱٦٥  | عبد الرحمن بن أبي ليلي | أدركت عشرين ومئة من الأنصار                  |
| ٤٩/٣         | عبد الله بن المبارك    | إذا أراد صفته ولم يرد عيبه                   |
| ۲۷۱ و ۷۲۵    | عبد الله بن عمر        | إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح                   |
| 177/4        | عبد الله بن عباس       | إذا ترك العالم لا أدري                       |
| ۷۱۱ و ۱۶۷    | عمرو بن العاص          | إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري                |
| ٤٩/٣         | أحمد بن حنبل           | إذا لم يُعرف إلا به فجائز                    |
| 414/4        |                        | إذا مرض الرجل في رمضان                       |
| 717          | أبو بكر                | ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته |
| 91.          | علي                    | أصبح بحمد الله بارئاً                        |
| ٣/١٧٠ و ١٢٦٢ | النعمان بن بشير        | أغمي على عبد الله بن رواحة                   |
| 7.7/7        | عمر بن الخطاب          | أقول فيها برأيي                              |
| 799          | عيد الله بن مسعود      | أما إنه يمنعني من ذلك                        |
| 175/1        | عروة بن مسعود          | أما والله لولا يَدُّ لك عندي                 |
| 494          | عتبة بن غزوان          | أمًّا بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم            |
|              |                        |                                              |

عمر بن عبد العزيز

111/1

أو ما تغضب يا عبد الله

| الجزء/الصفحة   | القائل           | طرفالاثر                                    |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| ١٦٨٧           | على بن أبي طالب  | ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله       |
| 172/4          | أبو بكر          | أية أرض تقلني وأية سماء تظلني               |
|                |                  | . حرف الباء ــ الثاء                        |
| 79 2/1         | أبو بكر          | بلى والله إنا نحب                           |
| <b>77 £/</b> 7 | عبد الله بن عمر  | تراءى الناس الهلال                          |
| 177/4          | أبو الذّيال      | تعلم لأ أدري ولا تعلم أدر <i>ي</i>          |
| ٤٨٣/٢          | أبو العالية      | تفسير أبي العالية للصلاة على النبي صلى الله |
|                |                  | عليه وسلم                                   |
| 14.1           | أبو بكر          | تكلمي فإن هذا لا يحل                        |
| 179/7          | عمار بن ياسر     | ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان               |
|                |                  | . حرف الجيم _ الخاء                         |
| YFAI           | عبد الله بن عباس | جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها<br>-        |
| T V T / T      | عبد الله بن عمر  | الجهاد حسن ولكن هكذا حدثنا رسول الله        |
| ٧٦             | عبد الله بن عباس | حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم        |
| 1 7 9 1        | عبد الله بن عباس | خرج عمر إلى الشام حتى كان بسرغ              |
| ١٨٣٩           | أبو هريرة        | خير الناس للناس                             |
|                |                  | . حرف السين ــ الغين                        |
| TT0/T          |                  | سجود على وكعب بن مالك شكراً                 |
| 10.0           | جابر بن سمرة     | شكا أهل الكوفة سعداً                        |
| 1 - 9          | أنس بن مالك      | غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر            |
|                |                  | . حرف الفاء والقاف                          |
| ١٦٨٠           | عبد الله بن عباس | فإن كنت فاعلاً فاصنع الشجر                  |
| ۳.٧/٣          | أبو موسى الأشعري | ی<br>فلما رآنی ولی عنی هارباً               |
| TV £/Y         | عائشة            | فلما نزل رمضان کان من شاء صام               |
| T00/Y          |                  | فمنا الصائم ومنا المفطر                     |
|                |                  | 3 7                                         |

| الجزء/الصفحة | القائل            | طرفالاثر                                   |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 101          | عبد الرحمن بن عوف | قتل مصعب بن عمير                           |
|              |                   | * حرف الكاف                                |
|              | į.                | كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كال |
| TVT/T        | البراء بن عازب    | الرجل صائماً                               |
|              |                   | كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم     |
| 189/8        | أنس بن مالك       | يتماشون                                    |
|              |                   | كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا       |
| ١.٨٠         | شقيق بن عبد الله  | يرون شيئاً في الأعمال                      |
| 11.45,4341   | عائشة             | كان خلق نبي الله القرآن                    |
| 114          | عبد الله بن عباس  | كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر                |
| 1718         | عبد الله بن عباس  | كانت عكاظ وسخبة                            |
| ۸٦٣          | سهل بن سعد        | كانت فينا امرأة                            |
| Y19/1        | عبد الله بن عمر   | كل بدعة ضلالة                              |
| 1170         | أنس بن مالك       | كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن               |
| ۱۵۱۱ و ۱۳۱۸  | عبد الله بن عمر   | كنا نعد هذا نفاقاً                         |
| 1494         | أنس بن سيرين      | كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس       |
|              |                   | <ul> <li>حرف اللام</li> </ul>              |
| 077/7        | عمر بن الخطاب     | لستم تنصرون بكثرة                          |
| 1000         | خالد بن الوليد    | لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف      |
| 178/4        | البراء بن عازب    | لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر               |
| ٤٦٩ و ٢٠٥    | أبو هريرة         | لقد رأيت سبعين من أهل الصفة                |
| 1178         | أنس بن مالك       | لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون      |
| ٥٠٣          | أبو هريرة         | لقد رأيتني وإني لأفر                       |
| 11./4        | عبد الله بن عمر   | لقد فرطنا في قراريط كثيرة                  |
|              |                   | لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه    |
|              |                   |                                            |

| <b>TO</b> A  | سمرة بن جندب        | وسلم غلاماً                                    |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------|
|              |                     | لكن الملائكة لم تستح حين قالت: ﴿سبحانك لا      |
| 178/4        | الشعبي              | علم لنا﴾                                       |
|              |                     | لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة |
| 1/773        | أنس بن مالك         | رجل يلحد                                       |
| 11.          | أبو مسعود الأنصاري  | لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا       |
| 7.7          | عبد الله بن الزبير  | لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني                 |
| 170/4        | عبد الله بن وهب     | لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح        |
| £ V/Y        | عائشة               | لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت              |
| 14           | عمر بن الخطاب       | لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما                |
| T. V/T       | أبو سفيان بن حرب    | لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً             |
| ٦١/٣         | عبد الله بن المبارك | ليس الأمر الناهي عندنا من دخل عليهم            |
|              |                     | . حرف الميم                                    |
| 1 8 8/4      | عبد الله بن عباس    | ما رأيت شيئاً أشبه باللمم                      |
| 101.         | عبد الله بن عمر     | ما سمعت عمر يقول لشيء قط                       |
|              |                     | ما شاء الله يا هذا إني أتكلم فيما أحتسب فيه    |
| 170/4        | مالك بن أنس         | الخير                                          |
| 191          | عائشة               | ما شبع آل محمد                                 |
| T09/Y        | عثمان               | ما عمل رجل عملاً إلا ألبسه الله                |
| ۲۳۰/۱ و ۲۳۰  | عبد الله بن مسعود   | ما كان بين إسلامنا                             |
| <b>٣٩٩/٢</b> | عمر بن الخطاب       | من أطاق الحج فلم يحج                           |
| 1.79         | عبد الله بن مسعود   | من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً          |
| ۲/۶۲۳، ۲۲۷   | عمار بن ياسر        | من صام اليوم الذي يشك فيه                      |
| 97/1         | عائشة               | من قبر أخي عبد الرحمن                          |
| ١٣٣٤         | عائشة               | من يعجل المغرب والإفطار                        |
|              |                     | س يعبل سر جار بر سار                           |

| £ £ Y / Y    |                     | منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً          |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|
|              |                     | <ul> <li>حرف النون ـ الواو</li> </ul>      |
| ٨٨٥          | أنس بن مالك         | نعم (أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله)    |
| 178/4        | عبد الله بن عمر     | نعما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري    |
| 1700         | عمر بن الخطاب       | نهينا عن التكلف                            |
| £ <b>Y</b> 7 | خباب بن الأرت       | هاجرنا مع رسول الله                        |
| 1001         | عوف بن مالك         | هجر عائشة لابن الزبير                      |
| YYY/1        | عبد الله بن مسعود   | هلك من لم يعرف قلبه المنكر                 |
| 194/1        | عبد الله بن عباس    | هو النبي صلى الله عليه وسلم                |
| 178/8        | علي بن أبي طالب     | وابردها على الكبد                          |
|              |                     | والذي أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه  |
| 111/4        | عائشة               | وسلم                                       |
|              |                     | والله لأن يعيش الرجل جاهلاً بعد أن يعلم حق |
| 170/4        | القاسم بن محمد      | الله عليه                                  |
| <b>451/4</b> | أبو بكر             | والله لو منعوني عناقاً                     |
| 0.           | الحر بن قيس         | والله ما جاوزها عمر حين تلاها              |
| 193          | عائشة               | والله يا ابن أختي إن كنا لننظر             |
| 94/4         | سفيان الثوري        | وإياك والأمراء أن تدنو منهم                |
| 707/7        | أبو سعيد الخدري     | وكانوا يرون أنه من وجد قوة                 |
| ۱/۹۹ و ۱۶۰   | عائشة               | وليس بالذي تذهب إليه                       |
| 774/1        | سهل بن عبد الله     | وهذه دعوى النفس                            |
| 7/7/7        | عبر                 | والوضوء أيضاً                              |
|              |                     | . حرف اللا و الياء                         |
| 177/5        | أبو الدرداء، الشعبي | لا أدري نصف العلم                          |
| <b>790/7</b> | عائشة               | لا اعتكاف إلا بصوم                         |
|              |                     |                                            |

| الجزء/الصفحة | القائل                   | <b>ملرف الأثر</b>                           |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 7.4/4        | عمر بن الخطاب            | لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر               |
| T1A/T        | عائشة                    | لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم                |
| 1171         | معاوية بن أبي سفيان      | لا تعد لما فعلت                             |
|              |                          | لا تكونن إن استطعت                          |
| 1381         | سلمان                    | أول من يدخل السوق                           |
| Y ./1        | علي بن أبي طالب          | لا والذي فلق الحبَّة                        |
| 211/2        | أحمد بن حنيل             | لا يصام عن الميت إلا في نذر                 |
| ٨٥٠          | عبد الله بن عمر          | يا أبا بطن                                  |
| 1707         | عبد الله بن مسعود        | يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به         |
| 177/4        | ابن خلدة                 | يا ربيعة أراك تفتى الناس                    |
|              |                          | ينبغي على العالم أن يألف فيما أشكل عليه قول |
| 177/4        | مالك بن أنس              | لا أدري                                     |
|              |                          | ينبغي على العالم أن يحدث جلساؤه من بعد، لا  |
| 174/4        | عبد الله بن يزيد بن هرمز | اً<br>ادري                                  |

\*\*\*







# فهرس الموضوعات

# الجزء الأول

| 0/1     | مقدمة الشيرح                               |
|---------|--------------------------------------------|
| 9/1     | ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله تعالى  |
| 10/1    | نقد عام لشروح «رياض الصالحين»              |
| 19/1    | تعریف عام بـ (ریاض الصالحین)               |
| Y./1    | الباعث على هذا الشرح                       |
| YY/1    | منهج الشرح                                 |
| Y 0 / 1 | مقدمة الإمام النووي                        |
| Y9/1    | ١ ـ باب الإخلاص وإحضار النية               |
| ٤٩/١    | ۲ ـ باب التوبة                             |
| YA/1    | <b>٣ ـ باب الص</b> بر                      |
| 119/1   | ٤ _ باب الصدق                              |
| 177/1   | ٥ ـ باب المراقبة                           |
| 187/1   | ٦ ـ باب التقوى                             |
| 184/1   | ٧ ـ باب اليقين والتوكل                     |
| 178/1   | ۸ ـ بر ب الاستقامة                         |
| 177/1   | ٩ ـ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى |
| 174/1   | ١٠ ـ باب المبادرة إلى الخيرات              |

| 177/1         | ١١ ـ باب الجاهدة                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 194/1         | ١٢ ـ باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر                |
| 194/1         | ۱۳ ـ باب بیان کثرة طرق الخیر                                      |
| 1/517         | ١٤ ـ باب الاقتصاد في الطاعة                                       |
| ۲۳۰/۱         | ١٥ ـ باب المحافظة على الأعمال                                     |
| YTT/1         | ١٦ ـ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها                        |
| 7 2 9/1       | ١٧ ـ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى                            |
| Y04/1         | ١٨ ـ باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور                            |
| 1/507         | ١٩ ـ باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة                                 |
| 1/177         | ۲۰ ـ باب الدلالة على خير                                          |
| 1/077         | ۲۱ ـ باب التعاون على البر والتقوى                                 |
| 779/1         | ۲۲ ـ باب النصيحة                                                  |
| ۲۷۳/۱         | ٢٣ ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                          |
| 1/547         | ۲۶ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله |
| YAA/1         | ٢٥ ـ باب الأمر بأداء الأمانة                                      |
| 1/187         | ٢٦ ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم                          |
| ٣١٤/١         | ۲۷ ـ باب تعظيم حرمات المسلمين                                     |
| TT9/1         | ۲۸ ـ باب ستر عورات المسلمين                                       |
| <b>777/1</b>  | ٢٩ ـ باب قضاء حواثج المسلمين                                      |
| <b>٣٣</b> ٣/1 | ٣٠ ـ باب الشفاعة                                                  |
| <b>TT0/1</b>  | ٣١ ـ باب الإصلاح بين الناس                                        |
| <b>~~</b> 9/1 | ٣٢ ـ باب فضل ضعفة المسلمين                                        |
| T E V / 1     | ٣٣ ـ بأب ملاطفة اليتيم والبنات                                    |
| ۲/۲0۳/۱       | ٣٤ ـ باب الوصية بالنساء                                           |
| <b>٣</b> ٦٦/١ | ۳۵ <del>۔ باب</del> محق الزوج على المرأة                          |
|               |                                                                   |

| الجزء/ الميفحة | الموضنوع |
|----------------|----------|
|                |          |

|              | to the second of                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>TYT/1</b> | ٣٦ ـ باب النفقة على العيال                                      |
| <b>477/1</b> | ٣٧ ـ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيَّد                            |
| ٣٨٠/١        | ٣٨ ـ باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين                         |
| ٣٨٥/١        | ٣٩ ـ باب حق الجار والوصيّة به                                   |
| ٣٨٩/١        | ٠ ٤ ـ با بر الوالدين وصلة الأرحام                               |
| ٤٠٧/١        | ٤١ ـ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم                              |
| ٤١١/١        | ٤٢ ـ باب فضل بر أصدقاء الأب والأم                               |
| ٤١٦/١        | ٤٣ ـ باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم |
| 119/1        | ٤٤ ـ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل                       |
| ٤٢٨/١        | ہ کے ۔ باب زیارۃ اُھل الخیر                                     |
| 22./1        | ٤٦ ـ باب فضل الحب في الله                                       |
| 204/1        | ٧٤ _ باب علامات حب الله تعالى للعبد                             |
| ٤٥٨/١        | ٤٨ ـ باب التحذير من إيذاء الصالحين                              |
| 209/1        | ٩ ٤ - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر                          |
| ٤٦٧/١        | ، o ـ باب الخوف                                                 |
| ٤٨٤/١        | ١ ٥ ـ باب الرجاء                                                |
| ۰.۸/۱        | ٥٢ ـ باب فضل الرجاء                                             |
| 011/1        | ٥٣ ـ باب الجمع بين الخوف والرجاء                                |
| 010/1        | ٥٤ ـ باب فضل البكاء                                             |
| 077/1        | ٥٥ ـ باب فضل الزهد في الدنيا                                    |
| 001/1        | ٥٦ ـ باب فضل الجوع وخشونة العيش                                 |
| ٥٨٣/١        | ٥٧ ـ باب القناعة والعفاف                                        |
| 090/1        | ٥٨ ـ باب جواز الأخذ من غير مسألة                                |
| 094/1        | ٥٩ ـ باب الحث على الأكل من عمل يده                              |
| ०९९/१        | ٦٠ ـ باب الكرم والجود                                           |
|              |                                                                 |

| <del></del>   |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 717/1         | ٦٦ ـ باب النهي عن البخل والشح                        |
| 71 1/1        | ٦٢ ـ باب الإيثار والمواساة                           |
| 1/175         | ٦٣ ـ باب التنافس في أمور الآخرة                      |
| 777/1         | ع ٦ - باب فضل الغني الشاكر                           |
| 777/1         | ٦٥ ـ باب ذكر الموت                                   |
| 177/1         | ٦٦ ـ باب استحباب زيارة القبور                        |
| 789/1         | ٦٧ ـ باب كراهة تمنى الموت                            |
| 787/1         | -<br>٦٨ ـ باب الورع                                  |
| 701/1         | ٦٩ ـ باب استحباب العزلة                              |
| 100/1         | ٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناس                         |
| 704/1         | ٧١ ـ باب التواضع                                     |
| 778/1         | ٧٢ ـ باب الكبر والإعجاب                              |
| ٦٧٠/١         | ٧٣ ـ باب حسن الخلق                                   |
| ۱/۸۷۲         | ٧٤ ـ باب الحلم والأناة والرفق                        |
| 794/1         | ٧٥ ـ باب العفو والإعراض عن الجاهلين                  |
| 791/1         | ٧٦ ـ باب احتمال الأذى                                |
| 799/1         | ٧٧ ـ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع                |
| ٧٠٥/١         | ٧٨ ـ باب أمر أولاة الأمور بالرفق برعاياهم            |
| V-9/1         | ۷۹ ـ باب الوالى الادل                                |
| V17/1         | ٠ ٨ ـ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية          |
| <b>YYY/</b> 1 | ٨١ ـ باب النهي عن سؤال الإمارة                       |
| VY 0/1        | ٠<br>٨٢ ـ باب حث السلطان والقاضي على اتخاذ وزير صالح |
| YYY/1         | ٨٣ ـ باب النهى عن تولية الإمارة من سألها             |
|               | الجزء الثاني                                         |
| 0/7           | ١ - كتاب الأدب                                       |
|               |                                                      |

| ١٠/٢     | ۸ ۸ ـ باب الحياء                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 11/4     | ٨٥ ـ باب حفظ السر                                              |
| ۲/۲      | ٨٦ ـ باب الوقاء بالعهد                                         |
| 11/4     | ٨٧ ـ باب المحافظة على ما اعتاده من الخير                       |
| 19/4     | ٨٨ ـ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء            |
| Y • /Y   | ٨٩ ـ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب                   |
| 71/7     | ٩٠ ـ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام               |
| YY/Y     | ٩١ ـ باب الوعظ والاقتصار فيه                                   |
| Y0/Y     | ٩٢ ـ باب الوقار والسكينة                                       |
| Y7/Y     | ٩٣ ـ باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوها                  |
| YA/Y     | ٩٤ - باب إكرام الضيف                                           |
| Y / Y    | ٥ ٩ - باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير                      |
| TA/Y     | ٩٦ ـ باب وداع الصاحب ووصيته عند فراق للسفر وغيره               |
| £7/7     | ٩٧ ـ باب الاستخارة والمشاورة                                   |
|          | ٩٨ ـ باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والحنازة |
| £ £/Y    | ونحوها                                                         |
| 20/4     | ٩ ٩ ـ باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم      |
| ٤٩/٢     | ٢ ـ كتاب أدب الطعام                                            |
| £ 9/Y    | ٠٠٠ ـ باب التسمية في أوله والحمد في آخره                       |
| 00/4     | ١٠١ ـ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه                         |
| ۲/۲۵     | ١٠٢ ـ باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر          |
| ٥٧/٢     | ١٠٣ ـ باب ما يقوله من دّعي إلى طعام فتبعه غيره                 |
| 0 A / Y. | ١٠٤ ـ باب الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه من يسيء أكله          |
| ۰۸/۲     | ٥ . ١ ـ باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما                 |
| 09/4     | ١٠٦ ـ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع                     |

| ٦٠/٢    | ١٠٧ ـ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها   |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| ۲/۲۲    | ١٠٨ ـ باب كراهية الأكل متكثاً                                    |
| ٦٣/٢    | ٩ - ١ - ياب الأكل بثلاث أصابع                                    |
| 70/7    | ١١٠ ـ باب تكثير الأيدي على الطعام                                |
| 70/4    | ١١١ ـ باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثاً                      |
| ۲/۷۶    | ١١٢ ـ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها                        |
| 79/4    | ١١٣ ـ باب كراهة النفخ في الشرب                                   |
| V./Y    | ١١٤ ـ باب جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعداً |
| Y £ / Y | ١١٥ ـ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً                     |
| Y0/Y    | ١١٦ ـ باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضلة   |
| ٧٩/٢    | ٣ ـ كتاب اللباس                                                  |
| V9/T    | ١١٧ ـ باب استحباب الثوب الأبيض                                   |
| AY/Y    | ۱۱۸ ـ باب استحباب القميص                                         |
| AY/Y    | ١١٩ ـ باب صفة طول القميص والكمّ والإزار                          |
| 47/4    | ١٢٠ ـ باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً                   |
| 7/1     | ١٢١ ـ باب استحباب التوسط في اللباس                               |
| 41/4    | ١٢٢ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه        |
| 1.1/4   | ۱۲۳ ـ باب جواز لبس الحرير لمن به حكة                             |
| 1.7/7   | ١٢٤ ـ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها              |
| 1.4/4   | ١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً                           |
| 1. 1/4  | ١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس                     |
| 1.0/4   | ٤ _ كتاب آداب النوم                                              |
| 1.0/4   | ١٢٧ ـ باب آداب النوم والاضطجاع                                   |
| 1.9/4   | ١٢٨ ـ باب جواز الاستلقاء على القفا                               |
| 117/7   | ١٢٩ ـ باب آداب المجلس والجليس                                    |

|                                                                   | 4        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۳۰ ـ باب الرؤيا وما يتعلق بها                                    | 177/7    |
| ه ـ كتاب السلام                                                   | 174/4    |
| ١٣١ ـ باب فضل السلام والأمر بإفشائه                               | 1 4,4/4  |
| ۱۳۲ ـ باب كيفية السلام                                            | .181/5   |
| ۱۳۳ ـ باب آداب السلام                                             | 127/4    |
| ١٣٤ ـ باب استحباب إعادة السلام                                    | 144/4    |
| ١٣٥ ـ باب استحباب السلام إذا دخل بيته                             | 144/4    |
| ١٣٦ ـ باب السلام على الصبيان                                      | 18./     |
| ۱۳۷ ـ باب سلام الرجل على زوجته من محارمه                          | 18/4     |
| ١٣٨ ـ باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم         | 1 2 1/4  |
| ١٣٩ ـ باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه  | 1 2 7/7  |
| ٠٤٠ ـ باب الاستئذان وآدابه                                        | 1 2 7/7  |
| ١٤١ _ باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن                          | 1 27/7   |
| ١٤٢ _ باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى                 | 1 2 7/4  |
| ١٤٣ ـ باب استحباب المصافحة عند اللقاء ويشاشة الوجه                | 101/4    |
| ٦ ـ كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث |          |
| عند قبره بعد دفنه                                                 | 104/4    |
| ١٤٤ ـ باب عيادة المريض                                            | 104/4    |
| ٥٤٠ ـ باب ما يدعى به للمريض                                       | 171/4    |
| ١٤٦ ـ باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله                         | 177/5    |
| ١٤٧ _ باب ما يقوله من أيس من حياته                                | 1747     |
| ١٤٨ ـ باب استحباب وصية أهل المريض                                 | 174/1    |
| ١٤٩ ـ باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع                   | 179/5    |
| ٠ ٥ ١ ـ باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله                         | 14.1     |
| ١٥١ ـ باب ما يقوله بعد تغميض الميت                                | 1.Y.Y./Y |
|                                                                   |          |

| 174/4    | ١٥٢ ـ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت              |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 177/7    | ١٥٣ ـ باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة               |
| 144/4    | ۱۰۶ ـ باب الكف عن ما يرى من الميت من مكروه                       |
| 144/4    | ١٥٥ ـ باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه                    |
|          | ١٥٦ ـ باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة أو |
| 141/4    | أكثر                                                             |
| 1 1 7 7  | ١٥٧ ـ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة                                |
| 144/4    | ١٥٨ ـ باب الإسراع بالجنازة                                       |
| 144/4    | ١٥٩ ـ باب تعجيل قضاء الدين عن الميت                              |
| 149/4    | · ١٦٠ ـ باب الموعظة عند القبر                                    |
| 19./4    | ١٦١ ـ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة            |
| 197/7    | ١٦٢ ـ باب الصدقة عن الميت والدعاء له                             |
| 198/4    | ۱۹۳ ـ باب ثناء الناس على الميت                                   |
| 190/4    | ١٦٤ ـ باب فضل من مات له أولاد صغار                               |
| 194/4    | ١٦٥ ـ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين                |
| 199/4    | ٧ ـ كتاب آداب السفر                                              |
| 199/4    | ١٦٦ ـ باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار         |
| Y /Y     | ١٦٧ ـ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه  |
| Y - Y/Y  | ۱۷۸ ـ باب آداب السير والنزول والمبيت                             |
| Y - A/Y  | ١٦٩ ـ باب إعانة الرفيق                                           |
| Y1 • / Y | ١٧٠ ـ باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر                           |
| Y 1 £/Y  | ١٧١ ـ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها                   |
| Y1V/Y    | ١٧٢ ـ باب استحباب الدعاء في السفر                                |
| Y11/Y    | ١٧٣ ـ باب ما يدعو إذا خاف ناساً أو غيرهم                         |
| Y 1 9/Y  | ١٧٤ ـ باب ما يقول إذا نزل منزلاً                                 |
|          |                                                                  |

| 77./7        | ١٧٥ ـ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضي حاجته       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 771/7        | ١٧٦ ـ باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل بغير حاجة |
| 7777         | ١٧٧ ـ باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلدته                            |
| 777/7        | ۱۷۸ ـ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد                             |
| 777/7        | ١٧٩ ـ باب تحريم سفر المرأة وحدها                                    |
| 770/7        | ٨ ـ كتاب الفضائل                                                    |
| 770/7        | ١٨٠ ـ باب فضل قراءة القرآن                                          |
| 741/2        | ١٨١ ـ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضة للنسيان             |
| 747/7        | ١٨٢ ـ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن                               |
| 7777         | ۱۸۳ ـ باب الحث على سور وآيات مخصوصة                                 |
| 7 2 2 7      | ١٨٤ ـ باب استحباب الاجتماع على القراءة                              |
| 7 20/7       | ١٨٥ ـ باب فضل الوضوء                                                |
| 70./7        | ١٨٦ ـ باب فضل الأذان                                                |
| 700/7        | ١٨٧ ـ باب فضل الصلوات                                               |
| Y 0 V / Y    | ١٨٨ ـ باب فضل صلاة الصبح والعصر                                     |
| 77./7        | ١٨٩ ـ باب فضل المشي إلى المساجد                                     |
| 778/7        | ١٩٠ ـ باب فضل انتظار الصلاة                                         |
| <b>۲77/۲</b> | ١٩١ ـ باب فضل صلاة الجماعة                                          |
| 77./7        | ١٩٢ ـ باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء                    |
| 771/7        | ١٩٣ ـ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات                     |
| 71/7         | ١٩٤ ـ باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف                       |
| 711/7        | ١٩٥ ـ باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض                              |
| 79./7        | ١٩٦ ـ باب تأكيد ركعتي سنة الصبح                                     |
| 797/7        | ١٩٧ ـ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما        |
| 792/7        | ١٩٨ ـ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر                          |
|              |                                                                     |

| 797/7         | ۱۹۹ ـ باب سنة الظهر                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 744/4         | ۲۰۰ ـ باب سنة العصر                                             |
| ٣٠٠/٢         | ۲۰۱ ـ باب سنة المغرب بعدها وقبلها                               |
| ٣٠١/٢         | ۲۰۲ ـ باب سنة العشاء بعدها وقبلها                               |
| ٣٠٢/٢         | ۲۰۳ ـ باب سنة الجمعة                                            |
| ٣٠٤/٢         | ٢٠٤ ـ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها      |
| ٣٠٦/٢         | ۲۰٥ ـ باب الحث على صلاة الوتر                                   |
| ٣.9/٢         | ۲۰۲ ـ باب فضل صلاة الضحى                                        |
| ٣١٠/٢         | ۲۰۷ ـ باب تجويز صلاة الضحي                                      |
| T11/T         | ۲۰۸ ـ باب الحث على صلاة تحية المسجد                             |
| W11/Y         | ۲۰۹ ـ باب استحباب ركعتين بعد الوضوء                             |
|               | ٩١٠ ـ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير |
| <b>٣17/</b> 7 | إليها                                                           |
| TT 1/7        | ۲۱۱ ـ باب استحباب سجود الشكر                                    |
| 7/577         | ٢١٢ ـ باب فضل قيام الليل                                        |
| 7777          | ۲۱۳ ـ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح                       |
| <b>TTV/T</b>  | ٢١٤ ـ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها                |
| T 2 · / Y     | ٢١٥ ـ باب فضل السواك وخصال الفطرة                               |
| 720/7         | ٢١٦ ـ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها           |
| 401/1         | ۲۱۷ ـ باب وجوب صوم رمضان                                        |
| <b>772/7</b>  | ٢١٨ ـ باب الجود وفعل المعروف في شهر رمضان                       |
| 770/7         | ٢١٩ ـ باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان                |
| 7/1/7         | ٢٢٠ ـ باب ما يقال عند رؤية الهلال                               |
| 779/7         | ٢٢١ ـ باب فضل السحور وتأخيره                                    |
| TVT/Y         | ۲۲۲ ـ باب فضل تعجيل الفطر                                       |

| TVA/T         | ٢٢٣ ـ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه            |
|---------------|----------------------------------------------------|
| TV9/Y         | ٤ ٢٢ ـ باب في مسائل من الصوم                       |
| <b>TA1/</b> Y | ۲۲٥ ـ باب فضل صوم المحرم وشعبان                    |
| <b>TAY/</b> Y | ٢٢٦ ـ باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول           |
| <b>T</b> AT/Y | ۲۲۷ ـ باب فضل صوم يوم عرفة                         |
| TA0/T         | ۲۲۸ ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال             |
| <b>4</b> 74   | ٢٢٩ ـ باب استحباب صوم الاثنين والخميس              |
| <b>4</b> 44/4 | ٢٣٠ ـ باب استحباب صوم ثلاثة أيام في كل شمهر        |
| 441/1         | ۲۳۱ ـ باب فضل من فطر صائماً                        |
| <b>40/4</b>   | ٩ ـ كتاب الاعتكاف                                  |
| 440/4         | ۲۳۲ ـ باب فضل الاعتكاف                             |
| <b>٣٩٦/٢</b>  | ١٠ ـ كتاب الحج                                     |
| 44/4          | ۲۳۳ ـ باب وجوب الحج وفضله                          |
| £ . V/Y       | ۱۱ ـ كتاب الجهاد                                   |
| £ • V/Y       | ۲۳۶ ـ باب فضل الجهاد                               |
| £ £ V/Y       | ٢٣٥ ـ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة     |
| ٤٥./٢         | ۲۳۲ ـ باب فضل العتق                                |
| 201/4         | ٢٣٧ ـ باب فضل الإحسان إلى المملوك                  |
| 204/4         | ٣٣٨ ـ باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه |
| 200/4         | ٢٣٩ ـ باب فضل العبادة في الهرج                     |
| 200/4         | ٠ ٢ ٤ ـ باب فضل السماحة في البيع والشراء           |
| ٤٦١/٢         | ١٢ _ كتاب العلم                                    |
| £77/Y         | ٢٤١ ـ باب فضل العلم                                |
| 279/7         | ١٣ ـ كتاب حمد الله تعالى وشكره                     |
| 2797          | ٢٤٢ ـ باب فضل الحمد والشكر                         |
|               |                                                    |

المضوع الجزء/الصفحة

|       | in the second se |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٣/٢ | ١٤ ـ كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٨٣/٢ | ٢٤٣ ـ باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 291/4 | ١٥ ـ كتاب الأذكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٣/٢ | ٢٤٤ ـ باب فضل الذكر والحث عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 010/4 | ٢٤٥ ـ باب فضل ذكر الله تعالى قائما وقاعداً ومضجعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 014/4 | ٢٤٦ ـ باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 014/4 | ٢٤٧ ـ باب فضل حلق الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 077/7 | ٢٤٨ ـ باب الذكر عند الصباح والمساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣./٢ | ٢٤٩ ـ باب ما يقوله عند النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 070/7 | ١٦ ـ كتاب الدعوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣٨/٢ | ٠ ٢٥٠ ـ باب فضل الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٨٣/٢ | ٢٥١ ـ باب فضل الدعاء بظهر الغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨٦/٢ | ٢٥٢ ـ باب في مسائل من الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 098/4 | ٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0/4   | ١٧ ـ كتاب الأمور المنهي عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦/٣   | ٢٥٤ ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ٥٥ ٢ ـ باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردها والإنكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49/4  | على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TT/T  | ٢٥٦ ـ باب ما يباح من الغيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00/4  | ٢٥٧ ـ باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ٢٥٨ ـ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 09/5  | إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 09/4  | ٩ ٥ ٧ ـ باب ذم ذي الوجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 78/4  | ۲٦٠ ـ باب تحريم الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       | The state of the s |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79/4  | ۲٦١ ـ باب بيان ما يجوز من الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧١/٣  | ٢٦٢ ـ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٢/٣  | ٢٦٣ ـ باب بيان غلظ تحريم شمهادة الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣/٣  | ٢٦٤ ـ باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٨/٣  | ٢٦٥ ـ باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/4  | ٣٦٦ ـ باب تحريم سب المسلم بغير حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/4  | ٢٦٧ ـ باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/4  | ٢٦٨ ـ باب النهي عن الإيذاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٦/٣  | ٢٦٩ ـ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91/4  | ۲۷۰ ـ باب تحريم الحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97/4  | ٢٧١ ـ باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 90/4  | ٢٧٢ ـ باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 90/4  | ۲۷۳ ـ باب تحريم احتقار المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94/4  | ٢٧٤ ـ باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99/4  | ٢٧٥ ـ باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/٣   | ٢٧٦ ـ باب النهي عن الغش والخداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7/4 | ۲۷۷ ـ باب تحريم الغدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0/4 | ٢٧٨ ـ باب النهي عن المن بالعطية ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7/4 | ٢٧٩ ـ باب النهي عن الافتخار والبغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ٠ ٢٨ ـ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۰۸/۳ | أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117/4 | ٢٨١ ـ باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 118/4 | ٢٨٢ ـ باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 119/4 | ٢٨٣ ـ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171/4 | ٢٨٤ ـ باب تحريم مطل الغني بحق لطلبه صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 177/4     | ٢٨٥ ـ باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 8/4    | ۲۸٦ ـ باب تأكيد تحريم مال اليتيم                                        |
| 177/5     | ۲۸۷ ـ باب تغليظ تحريم الربا                                             |
| 1 7 9/4   | ۲۸۸ ـ باب تحريم الرياء                                                  |
| 18./4     | ۲۸۹ ـ باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء                                |
| 1 2 7 / 4 | ٢٩٠ ـ باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية |
| 1 2 7/4   | ٢٩١ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية                                        |
| 1 £ 9/4   | ۲۹۲ ـ باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال                |
| 101/4     | ٣٩٣ ـ باب النهي عن التثبيه بالشيطان والكفار                             |
| 107/4     | ٢٩٤ ـ باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد                        |
| 104/4     | ٢٩٥ ـ باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض                      |
| 100/4     | ٢٩٦ ـ باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان               |
| 101/4     | ٢٩٧ ـ باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما                   |
| 109/4     | ٢٩٨ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر          |
| 109/5     | ٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر                   |
| ٣/١٢١     | ٠ ٣٠٠ ـ باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه                 |
| 177/4     | ٣٠١ ـ باب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة            |
|           | ٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر        |
| 174/4     | وحلقه والدعاء بالويل والثبور                                            |
| 177/4     | ٣٠٣ ـ باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعُراف وأصحاب الرمل         |
| ۱۸۰/۳     | ٣٠٤ ـ باب النهي عن التطير                                               |
|           | ٣٠٥ ـ باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو          |
| 124/4     | مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك                                         |
| 114/4     | ٣٠٦ ـ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع                    |
| ١٨٨/٣     | ٣٠٧ ـ باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب                   |

| 119/4   | ٣٠٨ ـ باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 129/4   | ٣٠٩ ـ باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه    |
|         | ٣١٠ ـ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة          |
| 194/4   | والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات                           |
|         | ٣١١ ـ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو غيره مما له رائحة عن |
| 190/5   | دخول المسجد قبل زوال راثحته إلا لضرورة                                |
| 191/4   | ٣١٢ ـ باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب                      |
|         | ٣١٣ ـ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ           |
| 199/4   | شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي                                        |
| ۲٠٠/٣   | ٣١٤ ـ باب النهي عن الحلف بمخلوق                                       |
| ۲۰۲/۳   | ٥ ٣١ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً                                 |
|         | ٣١٦ ـ باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك       |
| ۲۰۳/۳   | المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه                                         |
| ٣٠٦/٣   | ٣١٧ ـ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه                       |
| ۲.۷/۳   | ٣١٨ ـ باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقاً                         |
|         | ٣١٩ ـ باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله   |
| ۲٠٨/٣   | تعالى وتشفع به                                                        |
| ۲ • ۹/۳ | ٣٢٠ ـ باب تحريم قول شاهنشاه للسلطان وغيره                             |
| ۲۱./۳   | ٣٢١ ـ باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه          |
| Y 1 Y/W | ٣٢٣ ـ باب كراهة سب الحمى                                              |
| Y 1 W/W | ٣٢٣ ـ باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها                  |
| Y10/T   | ٣٢٤ ـ باب كراهة سب الديك                                              |
| 710/4   | ٣٢٥ ـ باب النهي عن ق،ل الإنسان: مطرنا بنوء كذا                        |
| Y 1 V/W | ٣٢٦ ـ باب تحريم قوله المسلم: يا كافر                                  |
| Y 1 A/T | ٣٢٧ ـ باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان                                 |
|         |                                                                       |

| T19/T         | ٣٢٨ ـ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲./۳         | ٣٢٩ ـ باب كراه قوله: خبثت نفسي                                       |
| 771/4         | ٣٣٠ ـ باب كراهة تسمية العنب كرماً                                    |
|               | ٣٣١ ـ باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك        |
| 777/4         | لغرض شرعي كنكاحها ونحوه                                              |
| 772/4         | ٣٣٢ ـ كراهة قول الإنسان: الله اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب          |
| 770/4         | ٣٣٣ ـ باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان                           |
| 777/          | ٣٣٤ ـ باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة                             |
| YYA/T         | ٣٣٥ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها                |
| <b>۲۲</b> ۸/۳ | ٣٣٦ ـ باب تحريم صوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه                     |
| 779/4         | ٣٣٧ ـ باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام      |
| 449/4         | ٣٣٨ ـ باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة                       |
| 74./4         | ٣٣٩ ـ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه                  |
| 44./4         | ٠ ٣٤ - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة                   |
| 441/4         | ٣٤١ ـ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر                          |
| 777/7         | ٣٤٢ ـ باب النهي عن الصلاة إلى القبور                                 |
| 777/7         | ٣٤٣ ـ باب تحريم المرور بين يدي المصلي                                |
|               | ٣٤٤ ـ باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة       |
| 777/T         | الصلاة سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها                     |
| <b>۲۳۳/۳</b>  | ٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي |
| YTV/T         | ٣٤٦ ـ باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر            |
| 727/2         | ٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس على قبر                                       |
| <b>۲</b> ۳۸/۳ | ٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه                          |
| <b>۲</b> ۳۸/۳ | ٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده                             |
| TT9/T         | ٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحدود                                    |
|               |                                                                      |

| 78./4       | ٣٥١ ـ باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 1 / 4   | - ٣٥ - باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد                          |
| 7 £ 7 / 4   | -<br>٣٥٣ ـ باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة            |
|             | ٤ ٣٥ ـ باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة |
| 7 2 7 / 7   | أشهر وعشرة أيام                                                          |
|             | ٣٥٥ ـ باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه      |
| 7 2 2 / 4   | والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد                                     |
| 7 8 1 / 4 7 | ٣٥٦ ـ باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها          |
| 7 2 9/4     | ٣٥٧ ـ باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه                          |
|             | ٣٥٨ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي            |
| 701/4       | المكتوبة                                                                 |
| T01/T       | ۳۵۹ ـ باب كراهة رد الريحان لغير عذر                                      |
|             | ٣٦٠ ـ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب               |
| 707/4       | ونجوه، وجوازه لمن أُمِنَ ذلك في حقه                                      |
|             | ٣٦١ ـ باب كراهة الحروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم   |
| Y00/4       | عليه                                                                     |
| 777/        | ٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السحر                                         |
| 777/7       | ٣٦٣ ـ باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار                      |
|             | ٣٦٤ ـ باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب           |
| 777/7       | والطهارة وسائر وجوه الاستعمال                                            |
| 778/4       | ٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً                                  |
| 770/4       | ٣٦٦ ـ باب النهي عن صمت يوم إلى الليل                                     |
| <b>77</b>   | ٣٦٧ ـ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه        |
|             | ٣٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله         |
| YV1/4       | عليه وسلم عنه                                                            |
|             | , J .                                                                    |

| YYY/T   | ٣٦٩ ـ باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه |
|---------|-----------------------------------------------|
| YV0/Y   | ۱۸ ـ كتاب المنثورات والملح                    |
| TV0/T   | ٣٧٠ ـ باب المنثورات والملح                    |
| TTT/T   | ١٩ ـ كتاب الاستغفار                           |
| TTT/T   | ٣٧١ ـ باب الأمر بالاستغفار وفضله              |
| T & 9/T | ٣٧٢ ـ باب بيان ما أعد الله للمؤ منين في الجنة |
| T01/T   | الفهارس                                       |
| T0T/T   | فهرس الآيات                                   |
| TV9/T   | فهرس الأحاديث                                 |
| ٤٦٥/٣   | فهرس الآثار                                   |
| ٤٧٥/٣   | فهرس الموضوعات                                |

\* \* \* \* \*

# قائمة التصويبات

|     |      |                               | الجزء الأول           |
|-----|------|-------------------------------|-----------------------|
| ۲.  | ١٣   | عبر                           | غبر                   |
| ١٤  | 17   | من خشية الله                  | في خشية الله          |
| 7 £ | 4 \$ | آجالهم                        | أجالهم                |
| ٩   | ٤٥   | فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها | فمن هم بها            |
|     |      | الله تبارك وتعالى حسنة كاملة  |                       |
|     |      | وإن همَّ بها                  |                       |
| 70  | ٥٤   | المتعمد                       | المعتمد               |
| ٤   | 77   | يجعلوا                        | يعجلوا                |
| ٩   | ٦٣   | الآصار                        | الأصار                |
| ۱۹  | ٧٤   | من غير حلف ولا يعد ذلك إيلاء  | من، ولا بعد ذلك إيلاء |
| 77  | ٩٨   | لا يتمنى                      | لا يمتنى              |
| •   | 117  | فتأمل                         | فتأمر                 |
| ١٦  | 127  | وأمة                          | وأمه                  |
| 17  | 127  | عند                           | عن                    |
| 1 4 | 105  | إذ                            | إذا                   |
| ۲۱  | 108  | وجه                           | وجة                   |
| ۲.  | ١٦٣  | الشكوى                        | السكوى                |

| السطر | الصفحة      | الصواب                  | الخطأ              |
|-------|-------------|-------------------------|--------------------|
| 10    | ۱۷۳         | الحقيقية                | الحقيقة            |
| ١٢    | 198         | لانقضاء                 | لا نقضاء           |
| 44    | 198         | النصر: ٣                | الفتح: ٣           |
| ١٧    | ۲۱.         | آثار کم                 | أثاركم             |
| ۱۸    | 711         | من حديث حذيفة           | من حذيفة           |
| ۲٥    | 717         | اللام                   | اللأم              |
| ٦     | 714         | دياركُم                 | دیارکم             |
| ۲.    | ۲۲.         | الآصار                  | الأصار             |
| 10    | 74.         | المؤتفكة                | الموتفكة           |
| ٧     | 740         | من                      | في                 |
| ١٧    | 740         | واضح                    | واضع               |
| ٨     | 707         | وحججهم                  | وحجهم              |
| 22    | 707         | عليهم                   | عليها              |
| ١٨    | 709         | فويل                    | ويل                |
| * *   | 777         | وأهذبه                  | وأهذيه             |
| ٨     | ***         | عليهم                   | كلهم               |
| ١     | 187, 787,   | باب الأمر بأداء الأمانة | باب الأمر بالمعروف |
|       | 797, 397,   |                         |                    |
|       | . ۲۹7 , ۲۹0 |                         |                    |
|       | <b>797</b>  |                         |                    |
| 7 £   | ٣١٤         | وتتكافأ                 | وتتكافؤ            |
| ٥     | 441         | حق                      | الحق               |
| 7 £   | 475         | وعنه                    | وعن                |
| ۲.    | ٣٣٠         | وعنه                    | وعن                |
| 17    | ٣٣٧         | والمتألي                | والمتالي           |

| السطر | المبغحة | المنواب                     | الخطأ               |
|-------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 17    | 770     | أخرجه البخاري (١٣٦/١ ـ فتح) | أخرجه (۱۳٦/۱ ـ فتح) |
| ٧     | ٣٨.     | ينفد                        | ينفذ                |
| 10    | 710     | أنفة                        | أنفه                |
| ١٧    | ٦٠٣     | 790                         | 90                  |
| 17    | 771     | اغلظ                        | اغلط                |
| ١٤    | 777     | ننتظر                       | تنظر                |
| ١٤    | 711     | يتمن                        | يتمنى               |
| 10    | 701     | هذه                         | هذا                 |
| 11    | ٦٨٠     | ينزغنك                      | ينزعنك              |
| ٤     | ٧٠٣     | حدود                        | حُدر                |
| **    | VY 0    | بالمعروف                    | بالعروف             |
|       |         |                             | الجزءالثاني         |
| ٤     | 49      | رواية                       | وراية               |
| 40    | 150     | تسليم                       | تسلم                |
| ١٧    | 18.     | 10.                         | 101                 |
| ٣     | ١٩٦     | آمنوا                       | أمنوا               |
| ١.    | ***     | البنيان                     | البينيان            |
| ٧     | 797     | ر کعتین                     | ر کتتین             |
| ٨     | *•*     | فصل                         | فضل                 |
| ١.    | 4.4     | الأذانين                    | الآذانين            |
| **    | ٤٤.     | 1718                        | 1719                |
| ٥     | १०१     | عن                          | عون                 |
| ٩     | ٤٨٥     | ذكرت عنده                   | عنده                |
| ۲.    | ٥٤.     | ذكر                         | ذكرت                |
| 70    | 0 2 7   | و <sup>َ</sup> دَل          | <b>وَ</b> ذَل       |
|       |         |                             |                     |

| السطر | المبقحة | الصواب     | الخطا      |
|-------|---------|------------|------------|
| 19    | 007     | [يونس: ۱۱] | [يوسف: ۱۱] |
| ٩     | ٥٦٦     | ابن        | بن         |
| ٩     | 7.0     | سعيد       | سيعد       |

\* \* \* \* \*

تم بحمره تعالى الجزء الثالث عن كتاب «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» وبهزا يكون قر تم الكتاب بحمره تعالى فنسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم

## سيصدر قريبا بإذن الله

الفهارس الفقهية التحليلية لهذا الكتاب

«بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين»

- فوائد حديثية. تأليف: ابن القيم. تحقيق: مشهور حسن.
  - القابضون على الجمر. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
- قضية الإنسان الكبرى (الخطر الرهيب). تأليف: محمد عيد عباسي.
  - القواس والفأرة (قصص أطفال). تأليف: محمد بن رزق طرهوني.
- الكاشف في تصحيح رواية البخاري. تأليف: على حسن عبد الحميد.
  - كتاب التوحيد «جيب». تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- كشف المتوارى من تلبسات الغماري. تأليف: على حسن عبد الحميد.
- كشف الشبهات والأصول الثلاثة. تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد ﷺ؟. تأليف: أحمد ديدات. تقديم: على حسن عبد الحميد.
  - لماذا نرفض العلمانية؟ تأليف: محمد محمد بدري.
- مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
  - مقاصد الإسلام. تأليف: الشيخ عبد العزيز بن عثيمين.
  - مختارات من فتاوى الصلاة. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
    - مسائل عن الصيام. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
  - مقامع الشيطان في ضوء القرآن والسنة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
    - من وصایا السلف. تألیف: سلیم بن عید الهلالي.
- المنتقى النفيس من تلبيس إبليس. تأليف: الإمام ابن الجوزي. انتقاء:
   على حسن عبد الحميد.
  - المنهج لمريد الحج والعمرة. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
- موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان. تأليف: ابن قيم الجوزية. انتقاء: على حسن عبد الحميد.
  - الملخص الفقهي ١/٢. تأليف: صالح الفوزان.
  - المنهل الرقراق. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - مناظرات السلف. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - مختصر زاد المعاد. تأليف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
- مكتبة البيت المسلم. تشتمل على مجموعة قيمة ومفيدة لجميع أفراد الأسرة. طباعة ممتازة. تجليد فاخر. سعر مخفض.

- حلاوة الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - الحياء وأثره في بناء الأمة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - الخشوع وأثره في بناء الأمة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - خصائص جزيرة العرب. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد.
  - الداء والدواء. تأليف: ابن القيم. تحقيق: على حسن عبد الحميد.
- دليل المعلم إلى صياغة الأهداف التعليمية والسلوكية ومهارات التدريس.
   تأليف: محمد السيد مرزوق.
  - ذم الجاه والمال \_ شرح حديث ما ذئبان. تحقيق: بدر البدر.
- رسالة في القلب. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: سليم بن عيد الهلالي.
  - الرياء: ذمه وأثره السيء في الأمة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - سلسلة مجالس فتيان الإسلام/ أركان الإيمان. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
    - سلسلة مجالس الفتيان/حقائق الإسلام. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
      - سفينة والأسد (قصص أطفال). تأليف: محمد بن رزق بن طرهوني.
        - شرح العقيدة الواسطية ١/٢. تأليف: ابن عثيمين.
        - صحيح الوابل الصيب لابن القيم. تصنيف: سليم بن عيد الهلالي.
  - صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
    - صفحات من حياة علامة القصيم. تأليف: د. عبد الله الطيار.
      - الطاعة والمعصية. تأليف: صفوت عبد الفتاح محمود.
      - عقيدة أهل السنة والجماعة. تأليف: الشيخ ابن عثيمين.
        - عمدة الأحكام. غلاف جيب.
- الفتاوى المهمات في العقائد والغيبيات. تأليف: الشيخ محمود شلتوت.
   ضبط وتحقيق: على حسن عبد الحميد.
  - فهارس الزهد. تأليف: محمد الشريف.
  - الفوائد الزينية في مذهب الحنفية . تأليف: ابن نجيم . تحقيق : مشهور حسن .

- النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - النكت على نزهة النظر. تأليف: على حسن عبد الحميد.
    - النهى يقتضى الفساد. تأليف: أبو بكر البغدادي.
- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد. تحقيق: بدر البدر.
  - هجر المبتدع. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد.
  - الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. تأليف: الشيخ عبد الرحمن السعدي.
- الوصية الكبرى. تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد المحمود.
  - وقتك يا مسلم. تأليف: خالد السويفي.
  - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. تأليف: الفوزان.
- إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين. تأليف: علي حسن عبد الحميد.
  - أشراط الساعة (رسالة جامعية). تأليف: الشيخ يوسف الوابل.
- إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
- أثر علامة القصيم «الشيخ ابن سعدي» في الحياة العلمية. تأليف: د. عبد الله الطيار.
  - إتحاف القاري (اختصار فتح الباري). تأليف: أبو صهيب صفاء الضوي.
- البدعة أسبابها ومضارها. تأليف: الشيخ محمود شلتوت. تحقيق: علي حسن عبد الحميد.
  - البيان لأخطاء بعض الكتاب. تأليف: الشيخ صالح الفوزان.
- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم ١/ ٥. تأليف: أبو فاطمة/ يسري بن السيد بن محمد.

- بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين ١/٣. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
- الترغيب في فضائل الأعمال (رسالة جامعية). تأليف: ابن شاهين (مجلد). تحقيق د. صالح .
  - تفسير آية الكرسي. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
  - التحقيق والإيضاح (بالعربية). تأليف: الشيخ ابن باز.
- تفليس إبليس. تأليف: عز الدين بن عبد السلام. تحقيق: سليم بن عيد الهلالي.
  - تقريب التدمرية. تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين.
- تمييز المحظوظين عن المحرومين. تأليف: محمد سلطان الحجندي. تحقيق: على حسن عبد الحميد.
  - تبسير المنان في قصص القرآن ٣/١. تأليف: أحمد فريد.
- تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية (ابن تيمية) (رسالة جامعية). تأليف: د. أحمد مواني.
- الجامع المفهرس لأحاديث كتب الشيخ الألباني. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
  - جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢. تأليف: الحافظ ابن عبد البر.
- جامع العلوم والحكم ١/١. تأليف: ابن رجب. تحقيق: طارق عوض الله.
- جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته. تأليف: تقي الدين الفاسي. تحقيق:
   على حسن عبد الحميد.
  - جزء في مجلسان من إملاء النسائي. تحقيق: أبو إسحاق.
  - جامع ابن وهب (رسالة جامعية ١/٢). تحقيق د. مصطفى أبو الخير.
    - حجة إبليس. تأليف: سليم بن عيد الهلالي.
    - الحقوق الزوجية في ضوء الكتاب والسنة. تأليف: هاشم الرفاعي.
- حكم الانتماء للفرق وللأحزاب والجماعات الإسلامية. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد.
  - حلية طالب العلم. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد.
    - الحوادث والبدع. تأليف: الإمام الطرطوشى.